



مَـلِكِ بدون ألف



الَّمَ

السكت على كل حرف سكتة لطيفة من غير تنفس وإظهار الميم عند الميم

يُومِنُونَ

إبدال الهمزة واوأ مدية (الموضعين)

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْسَوَآءٌ عَلَيْهِمْءَ أَنْذُرْتُهُمْ أَمْلَمْ نُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ١٠ خَتَمَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ أَنْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَا بِٱللَّهِ وَبِٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ وَمَاهُم بِمُؤْمِنِينَ ﴿ ﴾ يُخَدِيعُونَ ٱللَّهَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْغُرُهِنَ ۞ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَـزَادَهُمُ ٱللَّهُ مَرَضًا ۗ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ بِمَاكَانُواْ يَكْذِبُونَ ١٠٠٠ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا نُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ قَالُوٓا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ اللَّهُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لَّا يَشْعُرُونَ اللَّ وَإِذَاقِيلَ لَهُمْ ءَامِنُواْ كُمَآءَامَنَ ٱلنَّاسُ قَالُوٓاْ أَنْوُمِنُ كُمَآءَامَنَٱلسُّفَهَآةُ أَلَآ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلسُّفَهَآءُ وَلَكِن لَّا يَعْلَمُونَ ١٠٠٠ وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْاْ إِلَّى شَيَطِينِهِمْ قَالُوٓاْ إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُونَ اللَّ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمُ فِي طُغْنَكِنِهِمْ يَعْمَهُونَ ١٠٠ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوَّا ٱلضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَارِيحَت بِجَنَرتُهُمْ وَمَاكَانُواْ مُهْتَدِينَ اللهُ

الذرتهم م سهيل الهمزة الثانية وإدخال ألف

يُومِنُونَ إبدال الهمزة واوا مدية

بمومنين أبدال الهمزة واوأ مدية

يُكَدِّ بُونَ ضم الياء وفتح الكاف وتشديد الذال

أُنُومِنُ إبدال الهمزة واوأ مدية

السُّفَهَاءُ أَلَا وصلاً إبدال الهمزة الثانية واواً مفتوحة

و. يرو و مستهرون ضم الزاي وحذف العمذة

مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ ٱلَّذِي ٱسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّآ أَضَآ اَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَّكُهُمْ فِي ظُلُمَتٍ لَا يُبْصِرُونَ (٧١) صُمَّ بُكُمُّ عُمِّيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ اللَّ أَوْكَصَيِّبِ مِنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَتُ وَرَعْدٌ وَبَرْقُ يَجْعَلُونَ أَصَلِعَهُمْ فِي ءَاذَانِهِم مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ وَٱللَّهُ مُحِيطُ إِٱلْكَنْفِرِينَ اللَّهِ يَكَادُ ٱلْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلُّمَا أَضَاءَ لَهُم مَّشُواْ فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُواْ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَدُهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَىءٍ قَدِيرٌ ١٠٠ يَنَأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُ وارْبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اللَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمْ ٱلْأَرْضَ فِرَشَاوَالسَّمَاءَ بِنَآءَ وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجَ بِهِ عِنَ ٱلثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ أَكَالا تَجْعَلُواْ لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمُ تَعْلَمُونَ اللَّهِ وَإِن كُنتُمْ فِي رَبِّ مِمَّانَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ عَوَادْعُواْشُهَدَآءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ فَأَتَّقُواْ ٱلنَّارَٱلَّتِي وَقُودُهَاٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ أُعِذَتْ لِلْكَنِفِرِينَ (اللَّهُ النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِذَتْ لِلْكَنِفِرِينَ (اللَّهُ

فَاتُواْ إبدال الهمزة ألفاً

وَيَيْسِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ أَنَّا لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَ لُرِّ كُلَّمَا رُزِقُواْمِنْهَامِن ثُمَرَةٍ رِّزْقَا ْقَالُواْ هَنذَاالَّذِي رُزِقْنَامِن قَبْلُ وَأُتُواْ بِهِ عَمْتَشَنِهَا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَجُ مُطَهَّرَةً وَهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ٥ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَسْتَحْيِءَ أَن يَضْرِبَ مَثَ لَا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقِهَا فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِهِمْ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَيَقُولُونَ مَاذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِهَنذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ ، كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ ، كَثِيرًا وَمَا يُضِ لُّ بِهِ إِلَّا ٱلْفَاسِقِينَ اللَّهِ ٱلَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِمِيتَ نَقِهِ ، وَيَقْطَعُونَ مَاۤ أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِ ، أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ أُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ (٧) كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِٱللَّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمُّ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ اللَّهُ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَيمِيعًا ثُمَّ ٱسْتَوَيَّ إِلَى ٱلسَّكَمَاءَ فَسَوَّنْهُنَّ سَبْعَ سَمَنُوَ تَوِّوهُو بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ"



وَهُوَ

يَاتِينَّكُمُ مِنِي إبدال الهمزة الفا

إِسْرَ و يلُ تسهيل الهمزة مع التوسط وهو المقدم أو القصر (الموضعين)

- CO

أَمَامُرُونَ إبدال الهمزة الفأ

يُوخَدُ إبدال الهمزة ماهأ

قُلْنَا ٱهْبِطُواْ مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِنِي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَاىَ فَلَاخُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْزَنُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَنتِنَآ أُولَتِهِكَ أَصْعَبُ النَّارِّهُمْ فِهَاخَلِدُونَ اللَّ يَبَنِيَ إِسْرَاءِيلَ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتِيَ ٱلَّتِيَّ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأُوفُواْ بِعَمْدِيّ أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيِّنِي فَأَرْهَبُونِ ١٠٠ وَءَامِنُوا بِمَا أَسْزَلْتُ مُصَدِقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوٓ أَ أَوَلَ كَافِرِ بِهِ } وَلَا تَشْتَرُواْ بِعَابَيِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيِّنِي فَأَتَّقُونِ إِنَّ وَلَا تَلْبِسُواْ ٱلْحَقِّ بِٱلْبَطِلِ وَتَكُنُّهُواْ ٱلْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ١٠٠ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوْةَ وَٱرْكَعُواْ مَعَ ٱلرَّكِعِينَ ﴿ ثَنَّ ۞ أَتَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ نَتُلُونَ ٱلْكِئنَا أَفَلَا تَعْقِلُونَ اللَّا وَٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوٰةَ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةُ إِلَّا عَلَى ٱلْخَنشِعِينَ الله يَظُنُونَ أَنَّهُم مُّلَقُواْ رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَجِعُونَ اللهِ مَلْقُواْ رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَجِعُونَ اللهِ يُبَنِيَ إِسْرَتِهِ بِلَ أَذْكُرُواْ نِعْمَتِيَ ٱلَّتِيٓ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَتِي فَضَّلْتُكُمُ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ﴿ إِنَّ عُوا يَوْمًا لَّا تَجْزِى نَفْشُ عَن نَفْسٍ شَيْءًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ ١٠٠

إِنِّيَ أَعْلَمُ

أبوني ضم الباء وحذف الهماة

هَاؤُلاَءِ إن تسهيل الهمزة الثانية

إِنِيَ أَعْلَمُ

لِلْمَلَيْكُهُ ضم الناء وصلاً

سِيتُمَا إبدال الهمزة ياء

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَةِ عَلَيْ إِنِّي جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوٓا أَتَجُعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِمَآءَ وَنَحْنُ نُسَيِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّ أَعْلَمُ مَا لَا نَعْلَمُونَ الله وَعَلَّمَ ءَادَمَ الْأَسْمَآءَ كُلُّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلْمَ عَلَى الْمَلْمَ عَلَى فَقَالَ أَنْبِعُونِي بِأَسْمَاءِ هَنَوُلاَّءِ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ (٣) قَالُواْ سُبْحَنَكَ لَاعِلْمَ لَنَا إِلَّا مَاعَلَّمْتَنَا ۗ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ اللهُ عَادَمُ أَنْبِتْهُم بِأَسْمَآمِهِمْ فَلَمَّآ أَنْبَأَهُم بِأَسْمَآمِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ ٱلسَّهَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا لُبُدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكُنُّهُونَ اللَّ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَتِهِكَةِ ٱسْجُدُواْ الآدم فَسَجَدُوٓا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبِّي وَٱسْتَكْبَرُ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَنِفِرِينَ الله وَقُلْنَا يَتَادَمُ ٱسْكُنْ أَنتَ وَزُوْجُكَ ٱلْحَنَّةَ وَكُلا مِنْهَارَغَدًا حَيْثُ شِتْتُمًا وَلَا نَقَرَبا هَندِهِ الشَّجرة فَتكُونا مِنَ الظَّالِمِينَ (0) فَأَزَلَّهُمَا ٱلشَّيْطَنُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّاكَانَا فِيهِ وَقُلْنَا ٱهْبِطُواْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْكَقَرٌ وَمَتَنَّمُ إِلَى حِينِ (٣) فَنَلَقَيْ ءَادَمُ مِن زَيِّهِ عَكِمِنتٍ فَنَابَ عَلَيْهُ إِنَّهُ هُوَ ٱلنَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ٧٧٠

وَعَدُنَا

اَشَّخُدْتُمُ إدغام الذال إدغام الذال شج الناء

يم نومِنَ إبدال الهمزة واوأ

وَإِذْ نَجَيَّنَاكُمْ مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوٓءَ ٱلْعَذَابِ يُذَبِحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَالِكُم بَلَاَّةٌ مِن زَيِكُمْ عَظِيمٌ اللهُ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ ٱلْبَحْرَ فَأَنجَيْنَكُمُ وَأَغْرَفْنَا ٓ ءَالَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ لَنظُرُونَ اللهِ وَ إِذْ وَعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةُ ثُمَّ أَتَخَذْتُمُ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ - وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ ( ) ثُمَّ عَفَوْنَا عَنكُم مِّنْ بَعْدِ ذَالِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ( ) وَإِذْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئْبَ وَٱلْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ نَهْتَدُونَ (٥٠) وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقُوْمِهِ، يَنقُوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُم بِٱتِّخَاذِكُمُ ٱلْعِجْلَ فَتُوبُوٓ أَ إِلَى بَارِيكُمْ فَٱقْنُلُوٓ أَنفُسَكُمْ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِيكُمْ فَنَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ، هُوَ ٱلنَّوَابُ ٱلرَّحِيمُ ( الله عَلَيْهُ مَا الله عَلَى الله عَلَى الله عَنَّى مَرَى الله جَهْرَةُ فَأَخَذَتْكُمُ ٱلصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ نَنظُرُونَ ١٠٥٠ ثُمَّ بَعَثْنَكُم مِن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ الله وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُوَيُّ كُلُواْ مِن طَيِّبَنتِ مَا رَزَقْنَكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُواۤ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (٥٠)

وَإِذْ قُلْنَا ٱدْخُلُواْ هَاذِهِ ٱلْقَرْبَةَ فَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَآدُخُلُوا ٱلْبَابِ سُجَّدًا وَقُولُواْ حِطَّةٌ نَّغَفِرْ لَكُمْ خَطَايَكُمْ وَسَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ هُ فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا فَوْلًا غَيْرَالَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى ٱلَّذِينَ ظَكَمُوا رِجْزَامِّنَ ٱلسَّمَآءِ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ (٥٠) ﴿ وَإِذِ ٱسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ عَ فَقُلْنَا ٱصْرِب بِعَصَاكَ ٱلْحَجَرِ فَأَنفَجَ رَتْ مِنْهُ ٱثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ۚ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُ مَّ كُلُواْ وَٱشْرَبُواْمِن رِّزْقِ ٱللَّهِ وَلَا تَعْتُواْ فِ ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ اللَّ وَإِذْ قُلْتُمْ يَامُوسَىٰ لَن نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامِ وَاحِدٍ فَأَدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَامِتَا تُنْبِتُ ٱلْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَآبِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسَتَبْدِلُونَ ٱلَّذِي هُوَ أَذْنَك بِٱلَّذِي هُوَخَيُّ أَهْبِطُواْ مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّاسَأَلْتُمَّ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِ مُ ٱلذِّلَّةُ وَٱلْمَسْكَنَةُ وَبَآءُو بِغَضَبٍ مِنَ ٱللَّهِ وَاللَّهُ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكُفُرُونَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيِّينَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ ذَالِكَ بِمَا عَصُواْ قَكَانُواْ يَعْتَدُونَ اللَّ

شِيعًم إبدال الهمزة



بالياء المضمومة بدل النون، وفتح الفاء

قُولًا غَيْرَ

والصنبين حذف الهمزة

قردة خَلْسِئِينَ خَلْسِئِينَ

يامن كم و إبدال الهمزة الفا

هر و المرقط المواو إبدال الواو همزة

و رو **تومرون** ابدال الهمزة واوا

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلنَّصَدَرَىٰ وَٱلصَّبِعِينَ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خُوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَخْزَنُونَ اللهُ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَ قَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَ خُذُواْ مَآءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَٱذْكُرُواْ مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَنْقُونَ اللَّ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ فَلُولًا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ. لَكُنتُم مِّنَ ٱلْخَسِرِينَ اللهُ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ ٱلَّذِينَ ٱعْتَدُوْا مِنكُمْ فِي ٱلسَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَسِئِينَ ١٠ فَجَعَلْنَهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدْيْهَا وَمَا خُلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ١٠ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُ كُمْ أَن تَذْ بَحُواْ بَقَرَةً قَالُوٓا أَنَتَخِذُنَا هُزُوًّا قَالَ أَعُوذُ بِٱللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْجَلَهِلِينَ ﴿ قَالُواْ ٱدْعُ لَنَا رَبِّكَ يُبَيِّنِ لَّنَا مَا هِيَّ قَالَ إِنَّهُ, يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا فَارِضُ وَلَا بِكُرُ عَوَانًا بَيْنَ ذَلِكَ فَأَفْعَلُواْ مَا تُؤْمَرُونَ (١٠) قَالُواْ أَدْعُ لَنَا رَبُّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ، يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَآءُ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ ٱلنَّظِرِينَ اللَّهُ

قَالُواْ ٱدْعُ لَنَارِيُّكَيْبَيْنِ لَّنَامَاهِيَ إِنَّ ٱلْبَقَرِ تَشَكِبَهُ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِن شَآءَ ٱللَّهُ لَمُهَتَدُونَ ١٠٠ قَالَ إِنَّهُ، يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا ذَلُولُ تُثِيرُ ٱلْأَرْضَ وَلَا تَسْقِى ٱلْحَرَثَ مُسَلَّمَةٌ لَا شِيَةً فِيهَأْ قَالُواْ ٱلْكُنَّ جِئْتَ بِٱلْحَقِّ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُواْ يَفْعَلُونَ اللهُ وَإِذْ قَنْلَتُمْ نَفْسًا فَأَذَّرَهُ تُمْ فِيهَ أَوَاللَّهُ مُغْرِجُ مَّاكْنتُمْ تَكْنُهُونَ اللَّهُ فَقُلْنَا أَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَأْ كَذَالِكَ يُحِي أَللَّهُ ٱلْمَوْقَى وَيُرِيكُمْ ءَاينيهِ عَلَكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ اللَّهُ أُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّنْ بَعْدِ ذَالِكَ فَهِيَ كَٱلْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُ قَسُوةً ۚ وَإِنَّ مِنَ ٱلْحِجَارَةِ لَمَا يَنْفَجُّرُ مِنْهُ ٱلْأَنْهَارُ ۚ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَخُرُجُ مِنْهُ ٱلْمَآءُ ۚ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خُشْيَةِ ٱللَّهِ وَمَا ٱللَّهُ بِغَنفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ الله المُنظَمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَمَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ. مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللَّهِ وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوٓا أَتَحُدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ، عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا نَعْقِلُونَ اللَّهُ

اكن ابن وردان حذف الهمزة ونقل حركتها إلى اللام

جيت إبدال الهمزة ياءُ

فَأُدَّارَ أَنَّمُمُ إبدال الهمزة الفأ

فَهًى الماء



مِن خَشْيَةِ اخفاء

يُومِنُواُ إبدال الهمزة أَمَانِيَ نخفيف الياء مفتوحة

اً تُخَذَيهُمُ النفام الذال النفام الذال النفاء

> خطيت الله ألف بعد الهمزة (بالجمع)

إِسْرَة بلَ تسهيل الهمزة مع التوسط أو القصر

أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ 🖤 وَمِنْهُمْ أُمِيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْكِنْبَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ اللَّ فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَكُنُبُونَ ٱلْكِئنَبِ بِأَيْدِهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَاذَا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ لِيَشْتَرُواْ بِهِ عَثَمَنَّا قَلِي لَأَ فَوَيْلُ لَّهُم مِّمَّاكُنْبَتُ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلُ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ اللهِ وَقَالُواْ لَن تَمسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَسَيَامًا مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ ٱللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ ٱللَّهُ عَهْدَهُ وَأَمْ نَفُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (٥٠ كِلَى مَن كَسَبَ سَيْتُ لَهُ وَأَحْطَتْ بِهِ عَطِيتَ مُهُ فَأُولَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ (١٠) وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ أُوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَلَادُونَ ١٠٠ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنَقَ بَنِي إِسْرَتِهِ بِلَ لَا تَعْبُدُ وِنَ إِلَّا ٱللَّهَ وَبِٱلْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي ٱلْقُرْبِي وَٱلْيَتَكَمَىٰ وَٱلْمَسَاكِينِ وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسَّنًا وَأَقِيمُواْ ٱلصَّكَاوَةَ وَءَاثُواْ ٱلزَّكَوْةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُورَ اللهُ

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنَقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِن دِيكرِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ ١ ثُمَّ أَنتُمْ هَا وُلآء تَقَلُلُونَ أَنفُسكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم مِن دِيكرِهِمْ تَظْهَرُونَ عَلَيْهِم بِأَلْإِثْم وَٱلْعُدُوانِ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَرَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُوْمِنُونَ بِبَغْضِ ٱلْكِئْبِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جُزَاءً مَن يَفْعَلُ ذَالِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَآ وَيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ ٱلْعَذَابِّ وَمَا ٱللَّهُ بِغَنفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ١٠٠٥ أُولَتهِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرُواْ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا بِٱلْآخِرَةِ فَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ اللهُ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ عِ إِلرُّسُلِّ وَءَاتَيْنَا عِيسَى أَبْنَ مَرْيَمَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَأَيَّذُنَاهُ برُوجِ ٱلْقُدُسِ ۗ أَفَكُلُّمَا جَآءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا خَهْوَىٓ أَنفُسُكُمُ ٱسْتَكْبَرْثُمُ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا نَقْنُكُونَ ﴿ ۖ وَقَالُواْ قُلُوبُنَا غُلُفُ عَلَيْ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ اللَّهُ اللَّهُ وَكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ اللهَ

تَظُّهُرُونَ تشدید الظاء پیانی گُوگُم ابدال الهمزه الفا اسکان الهاء اُفْتُومِمُونَ

يُومِنُونَ إبدال الهمزة واوأ مدية بيسكما أبدال الهمزة باءً

ب م نومِن إبدال الهمزة واوأ

وهو اسكان الهاء

مومنين إبدال الهمزة واوأ (الموضعين)

اَشَّخَدُ ثُمُّمُ إدغام الذال في الناء

يا مركم يا مركم إبدال الهمزة الفأ

وَلَمَّا جَآءَهُمْ كِنَابٌ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُواْ مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُوكَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَلَمَّا جَآءَهُم مَّا عَرَفُواْ كَفَرُواْ بِلِّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الْكَنفِرِينَ ١٠٠ بِثْكُمَا ٱشْتَرُواْ بِهِ وَأَنفُسَهُمْ أَن يَكُفُرُواْ بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ بَغْيًا أَن يُنَزِّلَ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ عَ فَبَآءُ و بِعَضَبِ عَلَىٰ غَضَبِّ وَلِلْكَنفِرِينَ عَذَابٌ مَّهِينٌ اللهُمْ عَامِنُوا بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُوا نُومِنُ بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُوا نُؤمِنُ بِمَا أَنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكُفُرُونَ بِمَا وَرَآءَهُ. وَهُوَ ٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمٌّ قُلْ فَلِمَ تَقَنُّلُونَ أَنْبِيآةَ ٱللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ الله ﴿ وَلَقَدْ جَآءَكُم مُوسَىٰ بِٱلْبَيِّنَاتِ ثُمَّ ٱلَّخَذَيُّ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَلِمُونَ اللهُ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنَقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَ خُذُواْ مَا ءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَٱسْمَعُوا ۚ قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُواْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُم بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ اللهُ

قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ عِندَ ٱللَّهِ خَالِصَةُ مِن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوُا ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَلدِقِينَ اللَّهُ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدا إِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَٱللَّهُ عَلِيمُ إِلْظَالِمِينَ اللَّهُ وَلَنْجِدَ نَهُمْ أَحْرَصَ ٱلنَّاسِ عَلَىٰ حَيَوْةٍ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ يُودُ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ ع مِنَ ٱلْعَذَابِ أَن يُعَمَّرُ وَٱللَّهُ بَصِيرُ إِمَا يَعْمَلُوكَ (1) قُلُ مَن كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ, عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشُرَى لِلْمُؤْمِنِينَ اللهُ مَن كَانَ عَدُوًّا لِللهِ وَمَلَتِ حَدِيدٍ ورُسُلهِ ، وَجِبْرِيلَ وَمِيكُنلَ فَإِنَ ٱللَّهَ عَدُوُّ لِلْكَافِرِينَ ﴿ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا آ إِلَيْكَ ءَايَنِ بَيِنَنَتٍ وَمَا يَكُفُرُ بِهَاۤ إِلَّا ٱلْفَسِفُونَ اللَّهُ اللَّ أَوَكُلُما عَنْهَدُواْ عَهْدًا نَّبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمَّ بَلِّ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ اللهِ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ ٱللهِ مُصَدِقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَدَ فَرِيقٌ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئْبَ كِتَنْ ٱللَّهِ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهُ

لِلْمُومِنِينَ أبدال الهمزة واوأ

وميكتيل إضافة ممزة مكسورة بعد الالف مع المد المتصل

يُومِنُونَ إبدال الهمزة واوأ مدية

وَٱتَّبَعُواْ مَا تَنْلُواْ ٱلشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفُرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِينَ ٱلشَّيَاطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلسِّحْ وَمَا أَنزِلَ عَلَى ٱلْمَلَكَ يْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولًا ٓ إِنَّمَا نَحُنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكُفُرُ ۗ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ عَبْنَ ٱلْمَرْ وَزُوْجِهِ عَ وَمَاهُم بِضَارِينَ بِهِ عِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَيَنْعَلَّمُونَ مَا يَضُدُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ ٱشْتَرَكُ مَا لَهُ, فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَقَ وَلَيِنْسُ مَا شَكَرُواْ بِهِ عَ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ اللهُ وَلَوْ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ وَأَتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ خَيْرٌ لَّوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ اللهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِيرِكِ ءَامَنُواْ لَا تَقُولُواْ رَعِنَا وَقُولُواْ أنظُرْنَا وَٱسْمَعُواْ وَلِلْكَ فِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ اللهُ مَّا يُوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنَبِ وَلَا ٱلْمُشْرِكِينَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِنْ خَيْرِ مِن زَيِّكُمْ وَاللَّهُ يَخْنَصُ برَحْمَتِهِ عَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو ٱلْفَصْلِ ٱلْعَظِيمِ اللهِ

مِن خَلَقِ الخاء

وَكَبِيسَ إِبِدَالُ الْهِمَزَةُ

مِن خَيْرٍ اخفاء

هُ مَا نَنسَخْ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرِ مِنْهَآ أَوْمِثْلِهَآ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١٠٠٠ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَ ٱللَّهَ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّكَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا لَكُم مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيَّ وَلَا نَصِيرٍ ١٠٠ أَمْ تُرِيدُونَ أَن تَسْعَلُوا رَسُولَكُمْ كُمَا سُمِ لَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ وَمَن يَتَبَدِّلِ ٱلْكُفْر بَالْإِيمَن فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّكِبِيلِ اللهِ وَدَّكَثِيرٌ مِّنَ أَهْلِ ٱلْكِنَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّالًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْحَقُّ فَأَعْفُواْ وَٱصْفَحُواْ حَتَّى يَأْتِي ٱللَّهُ بِأَمْرِهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الله وَأَقِيمُوا الصَّكَوْةَ وَءَاتُوا الزَّكُوةَ وَمَا نُقَدِّمُوا لِأَنفُسِمُ مِنْ خَيْرِ يَجِدُوهُ عِندَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ الله وَقَالُواْلَن يَدْخُلُ ٱلْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَدَرَيْ " تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُواْ بُرُهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَلِيقِينَ اللهُ بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ, لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ وَ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ اللهَ



**نَاتِ** إبدال الهمزة الفا

ياتي إبدال الهمزة الفأ

مِن حَيْرٍ

أمَانِيهِمُ إسكان الياء مدية وكسر الهاء

وهو إسكان الهاء

وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ لَيْسَتِ ٱلنَّصَدَرَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ ٱلنَّصَرَىٰ لَيْسَتِ ٱلْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ ٱلْكِئَبُ كَذَالِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَٱللَّهُ يَحَكُّمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿ اللَّهِ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمِّن مَّنَعَ مَسَجِدً ٱللَّهِ أَن يُذْكُرَ فِيهَا ٱسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا ۚ أَوْلَتِهِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدُخُلُوهَا إِلَّا خَآبِفِينَ لَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا خِزَيٌّ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللهِ وَلِلَّهِ ٱلْمَثْرِقُ وَٱلْعَزُبُ فَأَيْنَمَا تُولُواْ فَثُمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعُ عَلِيمٌ اللَّهَ وَاسِعُ عَلِيمٌ الله وَقَالُواْ ٱتَّخَذَاللَّهُ وَلَدًا اللَّهُ وَلَدًا اللَّهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ كُلُّ لَهُ، قَانِنُونَ ﴿ إِنَّ بَدِيعُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَى آمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴿ اللَّهُ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْ لَا يُكَلِّمُنَا ٱللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا ٓ ءَايَةٌ كَذَلِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمُّ قَدْ بَيِّنَا ٱلْآيَتِ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ اللَّهِ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِٱلْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْعَلُ عَنْ أَصْحَبِ ٱلْجَحِيمِ (اللهُ

تاتینا ابدال الهمزه الفا

وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ ٱلْيَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَنَّبِعَ مِلَّتُهُمْ قُلْ إِنَ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَيِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُم بَعْدَ الَّذِي جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَالُكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ ١٠٠ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِنْبَ يَتْلُونَهُ، حَقَّ تِلا وَتِهِ مَ أُولَتِهِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ مُومَن يَكُفُرْ بهِ ع فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْخَلِيرُونَ (١١١) يَبَنِيَ إِسْرَتِهِ يِلَ ٱذَكُرُواْ نِعْمَتِي ٱلَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهِ وَٱتَّقُواْ يَوْمًا لَّا تَجْزِى نَفْشُ عَن نَفْسٍ شَيْعًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا نَنفَعُها شَفَعَةٌ وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ الله ﴿ وَإِذِ أَبْتَكِيَّ إِبْرَهِعَ رَبُّهُ بِكَلِّمَاتٍ فَأَتَمَهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًّا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتَى قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِى ٱلظَّالِمِينَ اللَّهُ وَإِذْ جَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَأُتِّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَهِ عَمَ مُصَلِّي ۗ وَعَهِدْنَآ إِلَىٓ إِبْرَهِ عَمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِرًا بَيْتِيَ لِلطَّآبِفِينَ وَٱلْعَكِفِينَ وَٱلرُّحَّعِ ٱلسُّجُودِ اللَّهِ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِ عَمُ رَبِّ ٱجْعَلْ هَلْذَا بَلَدًا ءَامِنًا وَٱرْزُقُ أَهْلَهُ ومِنَ ٱلتَّمَرَاتِ مَنْ ءَامَنَ مِنْهُم بِٱللَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْآخِرِّ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ وَقَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُهُ وَإِلَى عَذَابِ ٱلنَّارِّ وَبِنْسَ ٱلْمَصِيرُ اللَّ

يُومِنُونَ إبدال الهمزة واوأ

إسراء يل نسهيل الهمزة مع التوسط أو القصر



عَهْدِيَ

**وُبِيسَ** بدال الهمزة وَأُوْصَىٰ همزة منتوحة ثم واو ساكنة الصاد شمهداءَاذ تسهيل الهمزة الثانية

وَإِذْ نَرْفَعُ إِبْرَهِ عُرُالْقُوَاعِدَ مِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْمَعِيلُ رَبَّنَا لَقَبَّلُ مِنَّأَ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهِ رَبَّنَا وَٱجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَآ أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَأُرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبُ عَلَيْنَآ إِنَّكَ أَنتَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ اللَّهُ رَبِّنَا وَٱبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَاينتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِئْبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَيُرَاكِم مَم إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اللَّهِ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَةِ إِنْرَهِ عَمْ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ أَصْطَفَيْنَهُ فِي ٱلدُّنْيَأَ ۗ وَإِنَّهُ, فِي ٱلْأَخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّالِحِينَ ﴿ إِنَّ قَالَ لَهُۥ رَبُّهُۥ أَسْلِمُّ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ ٱلْعَلْمِينَ اللهُ وَوَضَّى بِهَا إِبْرَاهِمُ مَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَبِنِيَّ إِنَّ ٱللَّهَ أَصْطَفَى لَكُمُ ٱلدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ (١٣٠) أَمْ كُنتُم شُهَداآءً إِذْ حَضر يَعْقُوبَ ٱلْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِى قَالُواْ نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهُ ءَابَآبِكَ إِبْرَهِءَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ إِلَهًا وَحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اللهِ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتَّ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَاكَسَبْتُم وَلَا تُسْتَلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللهُ

وَقَالُواْ كُونُواْ هُودًا أَوْ نَصَكَرَىٰ تَهْتَدُواْ قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَهِ عَمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ وَاللَّهِ وَمَا اللَّهِ وَمَا اللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَى ٓ إِبْرَهِ عَمْ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَآ أُوتِي مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَآ أُوتِي ٱلنَّبِيُّونَ مِن زَّيِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اللَّهُ فَإِنْ ءَامَنُواْ بِمِثْلِ مَا ءَامَنتُم بِهِ، فَقَدِ ٱهْتَدُوا ۗ وَإِن نَوَلُوا فَإِنَّا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكُفِيكَ هُمُ ٱللَّهُ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْكَلِيمُ الله صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَعُنُ لَهُ عَدِيدُونَ اللهِ قُلْ أَتُحَاجُونَنَا فِي ٱللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَعْنُ لَهُ مُغْلِصُونَ السَّ أَمْ نَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِ عَمْ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطَ كَانُواْ هُودًا أَوْنَصَدَرَيٌّ قُلْ ءَأَنتُمْ أَعْلَمُ أَمِ ٱللَّهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَتُمَ شَهَدةً عِندُهُ، مِن ٱللَّهِ وَمَا ٱللَّهُ بِغَنفِلٍ عَمَّا تَعُمَلُونَ ١٠٠ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتَّ لَمَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَّا كُسَبْتُمُّ وَلَا تُسْكَلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ الله

وهو

وهو

يَقُولُونَ إبدال الناء ياءُ عَ أَنتُم و

اح تسهيل الهمز الثانية مع الإدخال

يَشَاعُ إِلَى وجهان: ١.إبدال الهرزة الثانية واواً مكسورة وهو المقدم ٢.تسهيلها بين الهمزة

والياء

﴿ سَيَقُولُ ٱلسُّفَهَآءُ مِنَ ٱلنَّاسِ مَا وَلَّنَّهُمْ عَن قِبْلَهُمُ ٱلَّتِي كَانُواْ عَلَيْهَا قُل لِلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ يَهْدِى مَن يَشَآهُ إِلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيمِ ﴿ اللَّهُ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِنَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا ٱلْقِبْلَةَ ٱلَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا ٓ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ ٱلرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهُ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَنْكُمُّ إِنَ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لرَءُونٌ رَّحِيمٌ اللهُ قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي ٱلسَّمَآءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَلَهَأْ فَوَلِّ وَجُهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَةً, وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئْبَ لِيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن زَّيِّهِمٌّ وَمَا ٱللَّهُ بِغَفِلِ عَمَّا يَعْمَلُونَ السُّ وَلَيِنْ أَتَيْتَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئنَبَ بِكُلّ ءَايَةٍ مَّا تَبِعُواْ قِبْلَتَكَ وَمَا أَنتَ بِتَابِعٍ قِبْلَهُمْ وَمَا بَعْضُهُم بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضِ وَلَمِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهُوَآءَهُم مِّنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ ٱلظَّلِمِينَ السَّا

تَعُملُونَ إبدال الباء تاء

**يَاتِ** بدال الهمزة الفأ

ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِنَابَ يَعْرِفُونَهُ وَكُمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَ هُمَّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكُنُمُونَ ٱلْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (١١١) ٱلْحَقُّ مِن رَّ يَكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ١٠٠ وَلِكُلِّ وِجْهَةً هُو مُوَلِّهَا فَٱسْتَبِقُواْ ٱلْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَاتَكُونُواْ يَأْتِ بِكُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ ﴿ اللَّهُ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِنَّهُ اللَّحَقُّ مِن زَّبَكُّ وَمَا ٱللَّهُ بِغَلِفِل عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ الْمُونِ وَمِنْ حَيْثُ خُرَجْتَ فُولِّ وَجُهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَحَيْثُ مَاكُنتُمْ فَوَلُواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِتَلَايَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلا تَخْشُوهُمْ وَٱخْشُونِي وَلاُّتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (١٠٠٠) كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنكُمْ يَتْلُواْ عَلَيْكُمْ ءَايَلِيْنَا وَيُزَكِيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱلْكِئْبَ وَٱلْحِكَمَةُ وَيُعَلِّمُكُم مَّالَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ (١٠٠٠) فَأَذَكُرُونِيَ أَذْكُرُكُمْ وَأَشْكُرُوا لِي وَلَاتَكُفُرُونِ (اللهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ ٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوْةَ إِنَّاللَّهَ مَعَ ٱلصَّبِرِينَ (١٥٠)

وَلَا نَقُولُواْ لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَاتُ أَبِلْ أَحْيَآهُ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ اللهِ وَلَنَبْلُونَكُم بِشَيْءٍ مِّنَ ٱلْخَوْفِ وَٱلْجُوعِ وَنَقْصِ مِنَ ٱلْأَمْوَالِ وَٱلْأَنفُسِ وَٱلشَّمَرَاتُّ وَبَشِّرِٱلصَّابِرِينَ الله أُولَتِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتُ مِن زَبِهِمْ وَرَحْمَةُ وَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُهَتَدُونَ ١٠٠٠ ١ إِنَّ ٱلصَّفَاوَٱلْمَرُوةَ مِن شَعَآبِرِٱللَّهِ فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أُوِاعْتَ مَرَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ ٱللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَامِنَ ٱلْبِيَنَتِ وَٱلْمُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَابِيَّكَ مُ لِلنَّاسِ فِي ٱلْكِنَابِ أُولَتِيكَ يَلْعَنْهُمُ ٱللَّهُ وَيَلْعَنْهُمُ ٱللَّهُ وَلَيْعَنَّهُمُ ٱللَّاعِنُونَ عَلَيْهِمْ وَأَنَا ٱلتَّوَابُ ٱلرَّحِيمُ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَا تُواْوَهُمْ كُفَّارُ أُولَتِكَ عَلَيْهِمْ لَعَنَةُ ٱللَّهِ وَٱلْمَلَتِيكَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ الله خَالِدِينَ فِيمَا لَا يُحَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَاهُمْ يُنظِرُونَ الله وَإِلَاهُ كُوْ إِلَهُ وَحِدُّ لَا إِلَه إِلَّاهُ وَالرَّحْمَنُ ٱلرَّحِيمُ اللَّهِ



إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّكَمَٰ وَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَٱلْفُلْكِ ٱلَّتِي تَجَرِى فِي ٱلْبَحْرِبِمَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ وَمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِدِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَةٍ وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيكِجِ وَٱلسَّحَابِ ٱلْمُسَخَّرِ بَيْنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ لَآيَتٍ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ السَّ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَنَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبّ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا أَشَدُ حُبًّا لِللَّهِ وَلَوْ يَرَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرُونَ ٱلْعَذَابَ أَنَّ ٱلْقُوَّةَ لِللَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعَذَابِ (١٥٥) إِذْ تَبَرَّأُ ٱلَّذِينَ ٱتُّبِعُواْ مِنَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ وَرَأَوُاْ ٱلْعَكَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ ٱلْأَسْبَابُ اللهِ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ لَوْ أَتَ لَنَاكَرَةً فَنَتَبَرَّأُ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّهُ وَأُ مِنَّا كَذَالِكَ يُريهِمُ ٱللَّهُ أَعْمَالُهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَاهُم بِخَرِجِينَ مِنَ ٱلنَّارِ (١١١) يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي ٱلْأَرْضِ حَلَلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَتِ ٱلشَّيَطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوُّ مُّبِينُ الله إِنَّمَا يَأْمُرُكُم بِٱلشُّوءِ وَٱلْفَحْشَآءِ وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ اللَّهِ

إِنَّ كسر الهمزة وَإِنَّ وَإِنَّ وَالْمَا

يامرگم إبدال الهمزة الفأ ءَابَآءَنَأَ أُوَلُو كَاكَ ءَابَآؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْعًا وَلَا يَهْ تَدُونَ اللهُ وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا كُمَثَلِ ٱلَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَآءً وَنِدَآءً صُمُّ ابْكُمُ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ الله يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَتِ مَا رَزَقُنَكُمُ وَٱشْكُرُواْ لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِنَّاهُ تَغَبُدُونَ ﴿ اللَّهِ إِنَّا الْمَاحَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ بِهِ ع لِغَيْرِ ٱللَّهِ فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغِ وَلَاعَادٍ فَلآ إِثْمَ عَلَيْهُ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمُ ﴿ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْكِتَبِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ - ثَمَنَا قَلِيلًا أَوْلَتِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا ٱلنَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَلَا يُزَكِيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ اللهُ أُولَتِهِكَ ٱلَّذِينَ ٱشۡتَرَوُا ٱلضَّكَلَةَ بِٱلْهُدَىٰ وَٱلْعَذَابَ بِٱلْمَغْفِرَةِ فَكَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى ٱلنَّارِ ﴿ ﴿ فَالَّهُ وَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ نَزَّلَ ٱلْكِنَبَ بِٱلْحَقُّ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُواْ فِي ٱلْكِتَابِ لَفِي شِقَاقِ بَعِيدٍ ((٧٧))

وَإِذَا قِيلَ لَمُمُ ٱتَّبِعُواْ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَآ أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ

إبدال الهمزة

> لَّيْسَ الْبِرُّ ضم الراء

ألْبَاسَاَءِ إبدال الهمزة أنذا

الباس إبدال الهمزة الفا

ا يُسَالِبِرَ أَن تُولُوا وُجُوهَ كُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَاكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنْءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْآخِرِ وَٱلْمَلَيْكَةِ وَٱلْكِنْبِ وَٱلنَّبِيِّنَ وَءَاتَى ٱلْمَالَ عَلَى حُبِّهِ عِذَوِى ٱلْقُرْبَ وَٱلْمَتَامَىٰ وَٱلْمَسَكِينَ وَأَبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَٱلسَّآبِلِينَ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتَى ٱلزَّكُوةَ وَٱلْمُوفُوكَ بِعَهْدِهِمْ إِذَاعَ لَهَدُواً وَٱلصَّابِرِينَ فِي ٱلْبَأْسَاءِ وَٱلضَّرَّاءِ وَحِينَ ٱلْبَأْسِ أُولَيْهِكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُواً وَأُولَيَهِكَ هُمُ ٱلْمُنَّقُونَ ﴿ ١٧ يَكَأَيُّهُ ٱللَّذِينَ ءَامَنُواْ كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَنْلَيِّ ٱلْحُرُّ بِٱلْحُرُّ وَٱلْعَبْدُ بِٱلْعَبْدِ وَٱلْأَنْثَى بِٱلْأُنثَى فَهُنَ عُفِي لَهُ مِنْ أَخِيدِ شَيْءٌ فَأَنبَاعٌ إِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءُ إِلَيْهِ بِإِحْسَانَّ ذَالِكَ تَخُفِيكُ مِن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةُ فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَالِكَ فَلَهُ مُعَذَابُ أَلِيمٌ ﴿ ﴿ وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيُوهٌ \* يَتَأُولِ الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ ﴿ اللَّهِ كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَاحَضَرَأَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ بِٱلْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُنَّقِينَ ١٠ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَاسِمِعَهُ وَإِنَّهَا إِثْمُهُ عَلَى ٱلَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمُ اللَّ

فمن خَافَ اُلدًاع دَعَانِء إثبات الياء وصلاً لا وقفاً

فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصِ جَنَفًا أَوْ إِثْمَا فَأَصْلَحَ بِينَهُمْ فَلا ٓ إِثْمَ عَلَيْهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ اللَّهِ عَنْوُرٌ رَّحِيمُ اللَّهِ عَنْهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْتُ مُ ٱلصِّيامُ كَمَا كُنِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَنَّقُونَ اللَّهِ أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍّ فَمَن كَارَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْعَلَىٰ سَفَرِ فَعِـدَّةٌ ثُمِّنْ أَيَّامٍ أُخَرُّوعَكَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ وِلْدِيةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرً لَهُ أُوا أَن تَصُومُوا خَيْرٌ لِكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ (١٨١) شَهُرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِيّ أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ هُدِّي لِلنَّاسِ وَبَيِّنَتٍ مِنَ ٱلْهُدَىٰ وَٱلْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَمِنكُمُ ٱلشَّهُرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْعَلَىٰ سَفَرِ فَعِـدَّةً مِّنْ أَتَامٍ أُخَرَّ يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْمُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ ٱلْمِدَةَ وَلِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَى مَا هَدَىٰكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١٠٠٥ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِي فَإِنِّي قَرِيثُ أُجِيثُ دَعْوَةً ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانَّ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ الله

أُحِلَ لَكُمْ لَيْلَةَ ٱلصِّيامِ ٱلرَّفَثُ إِلَىٰ فِسَآبِكُمْ هُنَّ لِبَاسُ لَكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَا نُوكَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَاعَنكُمْ فَأَلْنَنَ بَشِرُوهُنَّ وَٱبْتَغُواْ مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمَّ وَكُلُواْ وَٱشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُرُ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسْوَدِ مِنَ ٱلْفَجْرِثُمَّ أَيْمُوا ٱلصِّيامَ إِلَى ٱلَّيْلِ وَلَا تُبَيْشِرُوهُنَ وَأَنتُمْ عَلَكِفُونَ فِي ٱلْمَسَاحِدِّ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَ أَلَكَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ ءَايَتِهِ ع لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿ وَلَا تَأْكُلُواْ أَمْوَلَكُمْ بَيْنَكُمْ بٱلْبَطِل وَتُدْلُواْ بِهَآ إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنُ أَمُوالِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ فَا لَهُ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَنِ ٱلْأَهِلَةِ قُلُهِي مَوَقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَبُّ وَلَيْسَ ٱلْبِرُّ بِأَن تَأْتُواْ ٱلْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهِ اوَلَكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنِ ٱتَّقَيَّ وَأْتُواْ ٱلْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ نُفُلِحُونَ الله وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللهِ ٱلَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُرُ وَلَا تَعَتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُ ٱلْمُعْتَدِينَ اللَّهِ

فاً كن ابن وردان: حذف الهمز، ونقل حركتها

تَاكُلُواْ إبدال الهمزة ألفاً

لِتَا كُلُواْ إبدال الهمزة ألفاً



تاتوا إبدال الهمزة ألفا

واتوا إبدال الهمزة الفا وَٱقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَفِفْنُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِلْنَةُ أَشَدُّ مِنَ ٱلْقَتْلِ وَلَا نُقَائِلُوهُمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ حَتَّى يُقَايِلُوكُمْ فِيهِ فَإِن قَنَلُوكُمْ فَأَقْتُلُوهُمْ كَنَالِكَ جَزَّآءُ ٱلْكَفِرِينَ اللَّ فَإِنِ ٱنْهَوْأُ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ وَقَائِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِلْنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ يلَّهِ فَإِنِ ٱننَهَوا فَلَاعُدُونَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ (١٩٠١) ٱلشَّهُرُ ٱلْحَرَامُ بِٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ وَٱلْحُرُمَنتُ قِصَاصٌ فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَٱعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَأَتَّقُواْ اللَّهَ وَأَعْلَمُوٓا أَنَّ اللَّهَ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ اللَّهِ وَأَنفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلنَّهُ لُكَةُ وَأَحْسِنُوٓ أَ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ ١٥ وَأَتِمُوا ٱلْحَجَّ وَٱلْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أَحْصِرْتُمْ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدِّيِّ وَلَا تَحْلِقُواْ رُءُوسَكُمْ حَتَّى بَبْلُغَ ٱلْهَدَى مَحِلَهُ وَفَن كَانَ مِنكُم مَرِيضًا أَوْ بِهِ عَ أَذَى مِن زَأْسِهِ عَفَفِدْ يَةُ مِن صِيَامٍ أَوْصَدَقَةٍ أَوْنُسُكِ فَإِذَا آمِنتُمْ فَنَ تَمَنَّعَ بِٱلْعُمْرَةِ إِلَى ٱلْحَجَ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْيُ فَنَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَثَةِ أَيَّامِ فِي ٱلْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمُ مِنْ لَكُ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُن أَهْلُهُ. حَاضِرِي ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ (١١١)

رُّاسِهِ ع إبدال الهمزة الفاً

ٱلْحَجُّ أَشْهُ رُمَّعْ لُومَاتُ فَمَن فَرضَ فِيهِ الْحَجُ فَلارَفَتَ وَلَافْسُوفَ وَلَاجِدَالَ فِي ٱلْحَجُّ وَمَاتَفْ عَلُواْ مِنْ خَيْرِ يعَلَمْهُ ٱللَّهُ وَتَكَزَّوْدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلنَّقْوَى وَٱتَّقُونِ يَتَأُوْلِي ٱلْأَلْبَبِ الله لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَبْتَغُواْ فَضَلَا مِن رَّبِّكُمْ فَإِذَآ أَفَضَتُم مِنْ عَرَفَاتِ فَأَذْ كُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَر الْحَرَامِ اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَر الْحَرَامِ اللَّهِ وَادْ كُرُوهُ كُمَا هَدَنكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ -لَمِنَ ٱلضَّالِينَ اللهُ ثُمَّ أَفِيضُواْمِنْ حَيْثُ أَفَاضَ ٱلنَّاسُ وَٱسْتَغْفِرُواْٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللهَ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَسِكَكُمْ فَأَذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَذِكِّكُمْ ءَابَآءَ كُمْ أَوْأَشَكَدِ فِكُرَّا فَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَعُولُ رَبِّنَآ ءَانِنَا فِي ٱلدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِ ٱلْأَخِرَةِ مِنْ خَلَقِ اللهُ وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا عَالِنَا فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَاعَذَابَ ٱلنَّارِ اللَّهُ أَوْلَتَهِكَ لَهُمْ نَصِيبُ مِّمَاكُسَبُواْ وَاللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ (1)

فلارفثُ الإدغام على الإدغام على الدغام على الإدغام على الإدغام على الإدغام على الإدغام الإدغام الإدغام المين ضم المين ضم المين ضم المين ضم المين ضم واتقون على المين أله المين ضم المين أله المين ضم المين ضم المين أله المين ضم المين أله المين المين أله المين المين

مِن خَلَاقٍ اخفاء



وَادَّكُرُواْ اللَّهَ فِي أَيْامِ مَعْدُودَتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي وَادَّكُرُواْ اللَّهَ فِي أَيْامِ مَعْدُودَتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَكَرَّا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأْخَر فَلَا إِثْمَ عَلَيْهُ لِمَنِ اتَقَلَّ فِي يَوْمَيْنِ فَكَرَا إثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأْخَر فَلَا إِثْمَ عَلَيْهُ لِمَن اتَقَلَّ وَمِنَ وَاتَّ قُواْ اللَّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ كُمْ إِلَيْهِ تَحْشَرُونَ اللَّهُ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيوةِ الدُّيْنَ وَيُشْهِدُ اللَّهُ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُو أَلَدُ الْحِصَامِ اللَّهُ وَإِذَا تَوَلَى سَعَىٰ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُو أَلَدُ الْحِصَامِ اللَّهُ وَإِذَا تَوَلَى سَعَىٰ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُو أَلَدُ الْحِصَامِ اللَّهُ وَإِذَا تَوَلَى سَعَىٰ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُو أَلَدُ الْحِصَامِ اللَّهُ وَإِذَا تَوَلَى سَعَىٰ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُو أَلَدُ الْحِصَامِ اللَّهُ وَالنَّسُ لَّ وَإِذَا تَوَلَى سَعَىٰ عَلَى مَا فِي قَلْمِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَالِي مَن يَشْرِي نَفْسَالُهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُكُ اللَّهُ اللَّ

وهو السكان الهاء

وكبيس

السكليم بفتح السين

يَاتِيهُمُ إبدالِ الهِمزة

وُالْملَيِّكِةِ كسر الناء وصلا النَّاسِ مَن يَشْرِى نَفْسَهُ أُبِيْعِكَآءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْكَلْمِ وَعُلُوا اللَّهِ وَالْمَعُوا اللَّهُ وَالْمَالَةِ اللَّهُ وَالْمَدُ وَالْمَدُ وَالْمَدُ وَالْمَدُ وَالْمَدُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَزِيدٌ حَكِيمً مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنْ وَاللَّهُ مَن اللَّهُ مَن عَلْمُ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَلْ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ م

سَلْ بَنِي ٓ إِسْرَةِ عِلْكُمْ ءَاتَيْنَهُم مِّنْ ءَايَةٍ بِيِّنَةٍ وَمَن يُبَدِّلُ نِعْمَةً ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَ تُهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ اللَّهِ وَيُنَالِلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا وَيَسْخُرُونَ مِنَ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ ٱتَقَوْاْ فَوْقَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَٱللَّهُ يُرْزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابِ الله كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ ٱللَّهُ ٱلنَّهِ مِن مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأُنزَلَ مَعَهُمُ ٱلْكِئلَبَ بِٱلْحَقِّ لِيَحْكُمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ فِيمَا ٱخْتَلَفُواْ فِيهِ وَمَا ٱخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعَدِ مَاجَآءَ تُهُمُ ٱلْبِيِّنَاتُ بَغَيّاً بِينَهُم فَهَدَى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَا ٱخْتَكَفُواْ فِيهِ مِنَ ٱلْحَقِّ بِإِذْ نِهِ عُواللَّهُ يُهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمِ اللهُ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ ٱلَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم مِّسَتْهُمُ ٱلْبَأْسَاءُ وَٱلضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُواْ حَتَّى يَقُولَ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُٱللَّهُ ۗ أَلاَّ إِنَّ نَصْرَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ اللَّهِ عَرِيبٌ اللَّهِ عَلَيْ مَنْ كُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَّ قُلُ مَآ أَنفَقَتُ مِنْ خَيْرِ فَلِلُوَ لِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ وَٱلْمَتَكِينِ 

إِسْرَة يلُ تسهيل الهمزة مع التوسط أو

لِيُحْكُمُ

يَشَاءُ إِلَى وجهان: ١. إبدال الهمزة الثانية واواً مكسورة ٢. تسهيلها بين الهمزة والياء

يَاتِكُمُمُو إبدال الهمزة الفا

أَلْبَاسَاءُ إبدال الهمزة ألفاً

مِن خَيْرِ إخفاء (الموضعين) وهو إسكان الهاء (كل المواضع)

كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُوَكُرُهُ لَكُمْ ۖ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُواْ شَيْعًا وَهُوَ خَيْرٌ لِّكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُوا شَيْعًا وَهُو شُرُّ لَكُمُ اللهِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُ مَ لَا تَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهُ يَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ قِتَالِ فِيهِ قُلُ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدُّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَكُفْرًا بِهِ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ عِنْهُ أَكْبُرُ عِندَاللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُمِنَ ٱلْفَتْلِّ وَلَا يَزَالُونَ يُقَائِلُونَكُمُ حَتَّى يُرُدُّ وَكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ ٱسْتَطَلْعُواْ وَمَن يَرْتَدِ دُ مِنكُمْ عَن دِينِهِ عَنَيْمُتُ وَهُوَكَافِرٌ فَأُوْلَيْكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأُوْلَيْهَكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُوكَ الله إِنَّ ٱلَّذِينَ ، امَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ وَجَنهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أُولَكِيكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ ﴿ اللَّهِ فَيَسْتَكُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِّ قُلْ فِيهِ مَآ إِثْمُّ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُمِن نَفْعِهمَّا وَيَسْعَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُل ٱلْعَفْوَّ كَنَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَنْفَكُّرُونَ (١١٠)



فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْمِتَامَيَّ قُلْ إِصْلاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ ٱلْمُفْسِدَمِنَ ٱلْمُصْلِحُ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ لَأَعْنَ تَكُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ عَنِيزُ حَكِيمٌ ١ وَلَا نَنكِحُوا ٱلْمُشْرِكَتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَ أَعُوا الْمُشْرِكَتِ حَتَّى يُؤْمِنَ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَ أُخَيِّرُ مِن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبُ تَكُمُ وَلَا تُنكِحُوا ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ وَلَعَبْدُ مُّؤْمِنُ خَيْرٌ مِن مُشْرِكِ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَيْك يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِّ وَٱللَّهُ يَدْعُوٓ أَ إِلَى ٱلْجَنَّةِ وَٱلْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ-وَثُمَيْنُ ءَايِئَتِهِ عِلِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ إِلَّ وَيَسْعَلُونَكُ عَنِ ٱلْمَحِيضِ قُلُ هُوَ أَذَى فَأَعْتَزِلُواْ ٱلنِّسَآءَ فِي ٱلْمَحِيضِ وَلَا نَقْرَنُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَّ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ إِنَّا ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّرِينَ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ اللَّهِ اللَّهِ نِسَآؤُكُمْ حَرْثُ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِغْتُمْ وَقَدِمُواْ لِأَنفُسِكُمْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّكُم مُّلَاقُوهُ وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللهُ وَلا يَجْعَلُواْ اللَّهَ عُنْ ضَاةً لِأَيْمَنِكُمْ أَن تَبَرُّواْ وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيدُ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيدُ

يومِنَ إبدال الهمزة واوأ

واوا مومنه حير وو ابدال الهمزة واواً، مع

يُومِنُواً إبدال الهمزة واواً

مومن مومن بروو حير ابدال الهمزة واوا مع الإخفاء

فَاتُوهُنَّ إبدال الهمزة الفا

فَاتُوا ابدال الهمزة الفا

بر مر إبدال الهمزة ياءً

المومين إبدال الهمزة واوأ يوًاخِذُكُمُ إبدال الهمزة واوأ مفتوحة ( الموضعين)

> يُولُونَ إبدال الهمزة واوأ

يُومِنَّ إبدال الهمزة واوأ

تَاخُدُواُ إبدال الهمزة الفا

> مر يخافا ضع الباء

فَإِن خِفْمُ وَ خِفْمُ وَمِنْ ونِهِ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِ

زُوْجًا غيره،

لَّا يُوَّاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغُو فِيَ أَيْمَنِكُمْ وَلَكِن يُوَّاخِذُكُم بِمَاكْسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ عَفُورُ حَلِيمٌ اللَّهِ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِسَآبِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرِ ۚ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيكُ ١٣٠ وَإِنْ عَزَمُواْ ٱلطَّلَاقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ (٢٣٧) وَٱلْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَعِلُّ لَمُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَاخَلَقَ ٱللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُوْمِنَّ بِأَللَهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ وَبُعُولَهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِهِنَ فِي ذَالِكَ إِنْ أَرَادُوٓ أَ إِصْلَحًا وَلَمُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِي عَلَيْهِنَّ بِٱلْمُعُرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةً وَٱللَّهُ عَنِيرُ حَكِيمُ السَّ ٱلطَّلَقُ مَنَّ تَالِّ فَإِمْسَاكُ مِعْرُوفٍ أَوْتَسْرِيحُ بِإِحْسَنَّ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْعًا إِلَّا أَن يَخَافًا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَالرَّجُنَاحَ عَلَيْهِ مَا فِيمَا أَفْنَدَتْ بِهِ } تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعَتَدُوهَا وَمَن يَنْعَدُ حُدُودَ اللَّهِ فَأُوْلَتِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ اللَّهِ فَإِن طَلَّقَهَا فَلا يَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زُوْجًاغَيْرَةً فَإِن طَلَّقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظُنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (٣)

وَ إِذَا طَلَّقَتْمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَكَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُ ﴿ مِبْعُرُونٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُسْكُوهُنَّ ضِرَارًا لِنَعْنَدُواْ وَمَن يَفْعَلْ ذَالِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ﴿ وَلَا نَنَّخِذُوٓ ا ءَايَنتِ ٱللَّهِ هُزُوَّا وَٱذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَآ أَنْزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ ٱلْكِنَّبِ وَٱلْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ وَأَتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ الله وَإِذَا طَلَّقَتْمُ ٱلنِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰ لِكَ يُوعَظُ بِهِ عَنَكَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ۚ ذَالِكُمْ أَزْكَى لَكُرُ وَأَطْهَرُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَانْعُلَمُونَ اللَّهِ ﴿ وَٱلْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادُهُنَّ حُولَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَة وَعَلَى لَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسُوتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسُ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَاَّلً وَالِدَهُ أَبِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ، بِوَلَدِهِ } وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَالِكَ " فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًاعَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرِفَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدتُمُ أَن تَسْتَرْضِعُوٓا أَوْلَلَاكُرُ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُرُ إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ ءَانَيْتُم بِالْمُعُرُوفِ وَانْقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (٢٠٠)

هُرُوًا إبدال الواو معزة

يُورِمِنُ بيدل الواو ممزة



تُضكآرُ إسكان الراء مِن خِطْبَةِ النفاء

أِخِفَاء أَوَّ النِّسَاءِ أُوَّ إبدال الهمزة الثانية ياء مفتوحة

وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجَايَتَرَبَصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُ رِوَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِٱلْمَعُ وفِي وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ الساك وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَاعَرَضَتُم بِهِ عِنْ خِطْبَةِ ٱلنِسَاء أَوْأَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِن لَّا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُواْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ ٱلنِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ ٱلْكِئَابُ أَجَلَهُ, وَٱعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَآخَذُرُوهُ وَاعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ عَفُورُ حَلِيمٌ ﴿ ﴿ اللَّهُ مَنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ مَالَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلْمُسِعِ قَدَرُهُ، وَعَلَى ٱلْمُقْتِرِ قَدَرُهُ، مَتَعَا بِٱلْمَعُرُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ الس وإن طَلَقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمشُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمُ لَمُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْيَعْفُواْ ٱلَّذِي بِيَدِهِ - عُقَدَةُ ٱلنِّكَاحَ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنسَوُ ٱلْفَضْ لَ بَيْنَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ السَّ

حَافِظُواْ عَلَى ٱلصَّكَوَاتِ وَٱلصَّكَاوَةِ ٱلْوُسْطَىٰ وَقُومُواْ لِلَّهِ قَنِيِينَ ﴿ اللَّهُ فَإِنْ خِفْتُمْ فِرَجَالًا أَوْ رُكُبَانًا فَإِذَا أَمِنتُمُ فَأَذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَمَاعَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ الْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيُذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَجِهِم مَتَنعًا إِلَى ٱلْحَوْلِ عَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرْجُنَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِيَ أَنفُسِهِنَ مِن مَّعْرُونِ وَاللَّهُ عَزِيزُ حَكِيمٌ اللَّهُ وَلِلْمُطَلِّقَاتِ مَتَكُمُّ اللَّهُ وَلِلْمُطَلِّقَاتِ مَتَكُمُّ بِٱلْمَعْرُونِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ اللَّهِ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ ءَاينتِهِ - لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (الله اللَّهُ المُمْ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل إِلَى ٱلَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيكرِهِمْ وَهُمْ أَلُوفُ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ أَللَّهُ مُوتُواْ ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَ ٱللَّهَ لَذُو فَضَّلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَا كِنَّ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَشُكُرُونَ ﴿ اللَّهُ النَّاسِ وَلَا كِنَّ أَكُنَّ النَّاسِ لَا يَشُكُرُونَ وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَأَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيكُ اللَّهُ مَّن ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَأَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْضُكُ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (10)

فَإِن خِفُتُمُو جِفْتُمُو

وصِيَّةٌ

فَإِن خَرَجْنَ ب<sub>خفاء</sub>



فَيْضَ عِفْهُ حذف الألف وتشديد العين وضم الفاء ويبصط بالصاد بدل إِسُرَه يلَ سهيل الهمزة مع التوسط أو القصر

يُوتَ إبدال الهمزة واوأ

هر يوقي إبدال الهمزة واوأ

يانيكم إبدال الهمزة ألفأ

> مومنين إبدال الهمزة واوا

أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلْمَلِا مِنْ بَنِيَ إِسْرَتِهِ بِلَ مِنْ بَعْدِمُوسَىٓ إِذْ قَالُواْ لِنَبِي لَهُمُ ٱبْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَنتِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ أَلَّا نُقَاتِلُوّاً قَالُواْ وَمَا لَنَآ أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِن دِيَكِرِنَا وَأَبْنَآبِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقِتَ الْ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمُ إِالظَّالِمِينَ ﴿ أَنَّ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا ۚ قَ الْوَا أَنَّى يَكُونُ لَهُ ٱلْمُلْكُ عَلَيْمَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِٱلْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَحَةً مِن الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اَصْطَفَىٰهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ. بَسْطَةً فِي ٱلْعِلْمِ وَٱلْجِسْرِ وَٱللَّهُ يُوِّتِي مُلْكُهُ ومَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ وَسِيمٌ عَلِيمٌ (١٢٧) وَقَالَ لَهُمْ نَبِيتُهُمْ إِنَّ ءَايَةَ مُلْكِهِ مَأْن يَأْنِيكُمُ ٱلتَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّيِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَا تَكُكُ ءَالُ مُوسَى وَءَالُ هَكُرُونَ تَحْمِلُهُ ٱلْمَلَتِ كُهُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ ١٠٠٠)

فيكتم

فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِٱلْجُنُودِ قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ مُبْتَلِيكُ بِنَهُ رِفَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ، مِنِي إِلَّا مَنِ ٱغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيدِهِ - فَشَرِبُواْ مِنْ هُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمَّ فَلَمَّاجَاوَزَهُ هُوَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ قَالُواْ لَاطَاقَةَ لَنَا ٱلْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ عَالَ ٱلَّذِينَ يَظُنُونَ أَنَّهُم مُلَاقُوا اللَّهِ كَم مِن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً لِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِينَ ﴿ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِينَ ﴿ ا وَلَمَّا بَرَزُواْ لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ عَالُواْرَبِّكَ أَفْرِغُ عَلَيْنَاصَ بْرًا وَثُبِّتْ أَقَدَامَنَ اوَأَنصُ رَنَاعَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَنْفِرِينَ اللهِ فَهَزَمُوهُم بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُدِ دُجَالُوتَ وَءَاتَنهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ وَٱلْحِكَمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاآمُ وَلَوْ لَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَفَسَدَتِ ٱلْأَرْضُ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ ذُو فَضْلِ عَلَى ٱلْمُكَلِّمِينَ (٥٠) تِلْكَ ءَايَنْ أَلْكِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّالِي اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال

AG9KONOVAG9KON



﴿ تِلْكَ ٱلرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُم مَّن كُلْمَ ٱللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَءَاتَيْنَا عِيسَى أَبْنَ مَرْيَمَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَكُ بِرُوحِ ٱلْقُدُسُّ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَتَلَ ٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِم مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَ تَهُمُ ٱلْبَيِنَاتُ وَلَكِينِ ٱخْتَلَفُواْ فَمِنْهُم مَّنْ ءَامَنَ وَمِنْهُم مَّن كَفَر وَلُوشَاءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَ تَلُواْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ١٠٠ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ ٱلْفِقُواْ مِمَّا رَزَقْنَكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَعَةٌ وَٱلْكَنفِرُونَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ﴿ أَنَّ ٱللَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ ٱلْحَيُّ ٱلْقَيْوُمُ لَا تَأْخُذُهُ إِسِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَافِي ٱلسَّمَا وَ تِوَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مَن ذَا ٱلَّذِي يَشْفَعُ عِندُهُ وَ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَاخَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءً وَسِعَ كُرْسِيُّهُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَا يَثُودُهُ, حِفْظُهُمَا وَهُوا لَعَلِيُّ الْعَظِيمُ السُّ لا ٓ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِّ فَدَتَّبَيَّنَ ٱلرُّشْدُ مِنَ ٱلْغَيَّ فَمَن يَكُفُرُ بِٱلطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنُ بِٱللَّهِ فَقَدِ

ياتي إبدال الهمزة الفا

تَاحَدُه، إبدال الهمزة

وهو

و يومن إبدال الهمزة واوأ

ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرُوةِ ٱلْوُثْقَى لَا ٱنفِصَامَ لَمَا وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ الله

ٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُخْرِجُهُ مِينَٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ ۗ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ أَ أَوْلِيآ قُوهُمُ ٱلطَّلْغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِنَ ٱلنُّورِ إِلَى ٱلظُّلُمَاتِّ أُوْلَيَهِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ اللَّهُ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِي حَاجَّ إِبْرَهِ عَمَ فِي رَبِّهِ = أَنْ ءَاتَنهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَهِمْ رَبِّي ٱلَّذِي يُحْيِء وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحِيء وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَهِ عِمُ فَإِنَ ٱللَّهَ يَأْتِي بِٱلشَّمْسِ مِنَ ٱلْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَامِنَ ٱلْمَغْرِبِ فَبُهِتَ ٱلَّذِى كَفَرُّ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ اللَّهِ الْوَكَالَّذِي مَرَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِي خَاوِيَةُ عَلَىٰ عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحْي عَدْدِهِ ٱللَّهُ بَعُدَمَوْتِهَا ۚ فَأَمَاتَهُ ٱللَّهُ مِأْنَةَ عَامِرْتُمَّ بَعَثَهُۥقَالَ كُمْ لِبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمِ قَالَ بَل لَبِثْتَ مِأْنَةً عَامِ فَأَنظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهُ وَٱنظُرْ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ ءَايَـةً لِلنَّاسِ وَٱنظُـرْ إِلَى ٱلْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحُمَّا فَلَمَّا تَبَيِّنَ لَهُ, قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيثُ (٢٠٩)

يكاتي ابدال الهمزة فات ابدال الهمزة أنفأ اسكان الهاء ممايك ابدال الهمزة ابدال الهمزة ابدال الهمزة المناعين المناعين

وَإِذْقَالَ إِبْرَهِ عُمُ رَبِّ أُرِنِي كَيْفَ تُحِي ٱلْمَوْتَى قَالَ أُولَمُ تُؤْمِنَّ قَالَ بَلَىٰ وَلَكِن لِيَطْمَعِنَّ قَلْبِيَّ قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ ٱلطَّيْرِ فَصُرِّهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّاجُعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلِ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ أَدْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيَا وَآعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمٌ اللهَ مَّثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوا لَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ كُمْثَلِ حَبَّةٍ أَنْكِتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْكُلَةٍ مِّانَّةُ حَبَّةٍ وَٱللَّهُ يُصَلِعِفُ لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِمُ عَلِيكُم اللَّهُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوالَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَبِعُونَ مَآ أَنفَقُواْ مَنَّا وَلَآ أَذُى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَرَبِّهِمْ وَلَا خُوفُّ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ أَذَى وَٱللَّهُ عَنِيٌّ حَلِيمٌ ﴿ ﴿ إِنَّ كِنَا يَهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نُبْطِلُواْ صَدَقَاتِكُم بِٱلْمَنِّ وَٱلْأَذَى كَٱلَّذِي يُنفِقُ مَالَهُ. رِعَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ, كَمَثَلِ صَفُوانِ عَلَيْهِ تُرَابُ فَأَصَابَهُ, وَابِلُ فَتَرَكَهُ, صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَىء مِمَّاكَسُبُواْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَفِرِينَ الْمَالُ

وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُولَهُمُ ٱبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ وَتَثْبِيتًامِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثُ لِجَنَّةِ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلُّ فَعَانَتْ أَكُلُهَاضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلُّ فَطَلُّ أَنَّ وَٱللَّهُ يِمَاتَعُمَلُونَ بَصِيرُ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مُأْتَكُمُونَ اللَّهُ يُمَاتَعُمُ أَن تَكُونَ لَهُ, جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلِ وَأَعْنَابِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا لُهُ, فِيهَا مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ وَأَصَابُهُ ٱلْكِبْرُ وَلَهُ, دُرِيَّةٌ ضُعَفَآ إِ فَأَصَابَهَا إِعْصَارُ فِيهِ نَارُ فَأَحْتَرَقَتُ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآينتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكُّرُونَ إِلَى يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَكتِ مَاكسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِنَ ٱلْأَرْضِ وَلَاتَيَمَّمُوا ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِعَاخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُواْ فِيةً وَٱعْلَمُوۤ أَنَّ ٱللَّهَ عَنِيٌّ حَمِيدُ السَّيْطِانُ يَعِدُكُمُ ٱلْفَقْرَوَيَأْمُرُكُم بِٱلْفَحْسَآءَ وَٱللَّهُ يَعِدُكُم مَّغَ فِرَةً مِّنْهُ وَفَضَّلاُّ وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمُ السَّ يُؤْتِي ٱلْحِكْمَةُ مَن يَشَاءُ وَمَن يُؤْتَ ٱلْحِكْمَةَ فَقَدُّ أُوتِي خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَ كَنُ إِلَّا أُولُوا ٱلْأَلْبَبِ اللهُ

بِرُبُوةِ

وكامركم

يُوتِي إبدال الهمزة واوأ

يُوتَ بدال الهمزة

إبدال الهمز واواً فَنِعْمًا إِسكان العين

وَتُوتُوهَا إبدال الهمزة واوا

> ورقی نوبن نوبنا نوبنا دورن

فَهُوَ الماء

وَنُكُفِّرُ بالنون بدل الياء وسكون الراء

من خير إخفاء (كل المواضع)

وَمَآأَنفَ قَتُم مِن نَفَقَةٍ أَوْنَذَرْتُم مِن نَكْذِرِ فَإِن ٱللَّهَ يَعْلَمُهُ أَوْمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ ١٠٠٠ إِن تُبْدُواْ ٱلصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِي وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا ٱلْفُ قَرَاءَ فَهُو خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِن سَيِّعَاتِكُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مُلَاكُ هُدَلُهُمْ وَلَكِكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرِ فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَاتُنفِقُونَ إِلَّا ٱبْتِغَاءَ وَجُهِ ٱللَّهِ وَمَاتُنفِقُوا مِنْ حَيْرِيُونَ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ (٧٠٠) لِلْفُ قَرَآءِ ٱلَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِلُ ٱللَّهِ لَايستنطِيعُونَ ضَرْبًا فِي ٱلْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ ٱلْجَاهِلُ أُغْنِياءَ مِن ٱلتَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُم بِسِيمَهُمْ لَايسْتَلُوبَ ٱلنَّاسِ إِلْحَافَآوَمَاتُنفِقُوا مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوا لَهُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ سِتَّا وَعَلانِيكةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خُوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (١٧١)

يَاكُلُونَ إبدال الهمزة

ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوْأَ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَانُ مِنَ ٱلْمَسِّ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُو ٓ أَإِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبُواْ وَأَحَلَ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبُوْاْ فَمَن جَاءَهُ, مَوْعِظَةٌ مِّن زَبِيهِ عَالَىٰ لَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ وَإِلَى ٱللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ اللَّهُ يَمْحَقُ مُحَقُّ ٱللَّهُ ٱلرِّبَوْا وَيُرْبِي ٱلصَّدَقَتِّ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارِ أَثِيمِ السَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَيِمِلُواْ ٱلصَّدِلِحَدِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَرَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَخْزَنُونَ اللهُ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ ٱلرِّبَوَّاْ إِن كُنتُ م<del>َّقُوْمِنِينَ ﴿ ﴿ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ أَ</del> فَالْمَالُواْ فَأَذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ وَالْ تُظْلَمُونَ الله وَإِن كَانَ ذُوعُسْرَةٍ فَنَظِرَةً إِلَى مَيْسَرَةً وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَكُمَّ إِن كُنتُمْ تَعُلَمُونَ ﴿ ﴿ وَأَتَّقُواْ يَوْمَا تُرْجَعُونَ فِيدِإِلَى ٱللَّهِ أَنَّمَ تُوَفِّ كُلُّ نَفْسِ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (١١)

ابدال الهمزة فأذنوا الهمزة المال الهمزة عسرة عسرة منم السين تصدّ المالية تصدّ المالية المالية

ياب إبدال الهمزة الفا ( الموضعين)

يُمِلَّ هُو إسكان الهاء وصلاً

الشُّهكَ آءِ أَن إبدال الهمزة الثانية ياء مفتوحة

ألشهكاء إذا وجهان: ١. إيدال الهمزة الثانية واواً مكسورة وهو المقدم ٢. تسهيلها

تجكرة بتنوين شم

حاضرة بتنوين ضم

وَلَا يُضَارَّ إسكان الداء

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنِ إِلَىٓ أَجَلِ مُسَمَّى فَأَحَتُ بُوهُ وَلْيَكُتُ بَيْنَكُمْ كَاتِبُ إِلْفَ دَلِّ وَلَا يَأْبَ كَاتِبُ أَن يَكُنُبَ كَمَا عَلَمَهُ ٱللَّهُ فَلْيَكُتُبُ وَلَيْمُ لِل ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ وَلَيْتَ إِنَّ اللَّهَ رَبُّهُ وَلَا يَبْخَسُ مِنْهُ شَيْعًا فَإِن كَانَ ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ سَفِيهًا أَوْضَعِيفًا أَوْلَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ وَإِلْكُ وَإِلْكَ لَا وَاسْتَشْهِ دُواْ شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلُ وَأَمْ أَتَانِ مِمَّن تَرْضُونَ مِنَ ٱلشُّهُدَاءِ أَن تَضِلُّ إِحْدَنْهُ مَافَتُذَكِّرَ إِحْدَنْهُ مَا ٱلْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَادُعُواْ وَلَا تَسْتَمُوَّا أَن تَكْنُبُوهُ صَغِيرًا أَوْكَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ عَذَالِكُمْ أَقْسَطُ عِندَاللَّهِ وَأَقُومُ لِلشَّهَدَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْبَابُوٓ أَ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجِنرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُرْ جُنَاحُ أَلَّا تَكُنُّهُ وَهَا وَأَشْهِدُوٓ أَإِذَا تَبَايَعْتُمُّ وَلا يُضَاّرُّ كَاتِبُ وَلَا شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُ وَفُسُوقً الإِحْمُ مُ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهُ وَيُعَلِّمُ كُمُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (١٨١)





فَلْيُؤْدِ

إبدال الهمزة واوأ مفتوحة

ٱلَّذِی اَ۔وتُمنَ

وصلاً: إبدال الهمزة ياءً، التداءً:كحفص

وَالْمُومِنُونَ ابدال الهمزة واوا

تُوَّاخِذُنَا إبدال الهمزة واوا مفتوحة

أُخُطَاناً إبدال الهمزة الفا



الْمُ السكت على كل حرف سكتة لطيفة، ومد اليم تحركات وصلاً ولا يجوز القصر

بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ ٱلتَّوْرِينَةُ وَٱلْإِنجِيلَ اللَّهِ مِن قَبْلُ هُدَى لِلنَّاسِ وَأَنزَلَ ٱلْفُرْقَانَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابُ شَدِيدٌ وَاللَّهُ عَنِيزُ ذُو آنِفَامِ اللَّهِ إِنَّاللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّكَاءِ أَنْ هُوَٱلَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي ٱلْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَآَءُلا إِلَهُ إِلَّا هُوَٱلْعَ بِيزُ ٱلْحَكِيمُ ( ) هُوَ ٱلَّذِيَّ أَنْزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِئَابَ مِنْهُ ءَايَكُ مُعْكَمَكُ هُنَّ أُمُّ ٱلْكِئَاب وَأُخَرُ مُتَشَيِهَا اللَّهِ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَكِبُهَ مِنْهُ ٱبْيَعَآءَ ٱلْفِتْنَةِ وَٱبْتِعَآءَ تَأْوِيلِهِ ۚ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ ۚ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱلرَّسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَّا بِهِ عَكُلُّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَكَّرُ إِلَّا أَوْلُواْ ٱلْأَلْبَابِ ٧٧ رَبَّنَا لَا تُرِغَ قُلُوبَنَا بِعَدَإِذَ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً ۚ إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَابُ ۞ رَبَّنَاۤ إِنَّكَ جَامِعُ ٱلنَّاسِ لِيَوْمِ لَارَيْبَ فِيهُ إِنَ ٱللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

تاويلهِ ع إبدال الهمزة الفأ تكاويله و

عد وَأَنزَلَ ٱلْفُرْقَانَ

0 .

لم يعد الم آية

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَن تُغْيِينَ عَنْهُمْ أَمُوالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيْئًا وَأُولَكِيكَ هُمْ وَقُودُ ٱلنَّارِ اللهِ كَدَأْبِ عَالِ فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُّ كَذَّبُواْ بِعَايِنتِنَا فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمٌّ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْمِقَابِ اللَّهُ قُل لِلَّذِينَ كَفَرُواْ سَتُغَلِّبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمُ وَبِئْسَ ٱلْمِهَادُ اللهُ قَدْكَانَ لَكُمْ ءَايَةُ فِي فِئَتَيْنِ ٱلْتَقَتَا فِئَةُ تُقَايِلُ فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَأُخُرَىٰ كَافِرَةُ يُرَوْنَهُم مِثْلَيْهِمْ رَأْى ٱلْمَانِ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ عَن يَشَاءُ إِن فِي ذَالِكَ لَعِبْرَةً يِّأُولِ ٱلْأَبْصَكِ إِنَّ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَتِ مِنَ ٱلنِّكَاءِ وَٱلْبَنِينَ وَٱلْقَنَاطِيرِ ٱلْمُقَنطَرَةِ مِنَ ٱلذَّهَبِ وَٱلْفِضَةِ وَٱلْحَيْلِ ٱلْمُسَوَّمَةِ وَٱلْأَنْعَكِمِ وَٱلْحَرْثُّ ذَلِكَ مَتَكُعُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنيَّ وَٱللَّهُ عِندَهُ وَحُسْنُ ٱلْمَعَابِ الله ﴿ قُلْ أَوُّنِيَثُكُم بِخَيْرِ مِن ذَالِكُمْ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاحُ مُّطُهَّكُرَةٌ وَرِضُونَ اللَّهِ عِنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بَصِيرًا بِٱلْعِبَادِ (10)

-s15

٩٤٥٠ النابع

يشاء إن وجهان: ١. إبدال الهمزة الثانية واوأ مكسورة ٢. تسهيلها بين الهمزة والباء

او نبيت كررً تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبِّنَ ٓ إِنَّنَا ٓ ءَامَنَا فَأَغْفِرْ لَنَا ذُنُو بَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّادِ (١١) ٱلصَّكبرينَ وَٱلصَّكدِقِينَ وَٱلْقَلنِتِينَ وَٱلْمُنفِقِينَ وَٱلْمُسْتَغْفِرِينَ بِٱلْأَسْحَارِ (١٧) شَهدَ ٱللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ وَٱلْمَلَيْحِكَةُ وَأُولُواْ ٱلْعِلْمِ قَآيِمًا بِٱلْقِسْطِ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ ٱلْعَرْبِيرُ ٱلْحَكِيمُ اللَّهِ إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلْإِسْكُنُّم وَمَا أَخْتَكُفَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَنَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَهُمُ ٱلْمِامُ بَغْسَا بَيْنَهُمَّ وَمَن يَكُفُرْ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ (١) فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ ٱتَّبَعَنُّ وَقُل لِّلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَبَ وَٱلْأُمِّيَّيَ ءَأَسُلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُواْ فَقَدِاهُ تَكُواْ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّهَا عَلَيْكَ ٱلْبِلَغُ وَاللَّهُ بُصِيرُ إِ الْعِبَادِ اللَّهِ إِنَّا ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ عِ اِيَاتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُوكَ ٱلنَّبِيِّ نَ بِغَيْرِ حَقِّ وَيَقْتُلُوكَ ٱلَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِٱلْقِسْطِ مِنَ ٱلنَّاسِ فَبَشِّرُهُم بِعَذَابِ أَلِيمٍ اللهُ أُولَتِهِكَ أَلَّذِينَ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمْ فِ ٱلدُّنْيَ اوَٱلْآخِرَةِ وَمَالَهُ مِينِ نَصِرِينَ 📆

اَتَبعَنِ م اِثبات الياء وصلاً

عَالْسَلَمْتُمُو تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

يامرون إبدال الهمزة الفا

أَلَرْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِيكِ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِنَابِ ٱللهِ لِيَحْكُمُ بِينَهُمْ ثُمِّيتُولًى فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُم مُعْرِضُونَ (٢٠) ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَ رَبِّوعَنَّهُمُ فِ دِينِهِ مِمَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ١٠٠ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمُ لِيَوْمِ لَارَيْبَ فِيهِ وَوُفِيَّتْ كُلُّ نَفْسِ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اللَّهُ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ ٱلْمُلْكِ تُؤْتِي ٱلْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ ٱلْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِيزُ مَن تَشَاءُ وَتُدِلُّ مَن تَشَاآُهُ بِيكِكَ ٱلْخَيْرِ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١٠ تُولِجُ ٱلَّيْلَ فِالنَّهَارِ وَتُولِجُ ٱلنَّهَارَفِي ٱلَّيْلِّ وَتُخْرِجُ ٱلْحَيَّمِنَ ٱلْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِعَيْرِ حِسَابِ (٧) لَا يَتَخِذِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْكَنفِرِينَ أَوْلِيكَةَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَكَّقُوا مِنْهُمْ تُقَلَةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَةً. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ (١٨) قُلُ إِن تُخْفُواْ مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْتُبَدُّوهُ يَعَلَمْهُ ٱللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِ شَيءٍ قَدِيلُ اللهُ

لِيُحْكُمُ ضم الياء وفتح الكاف

مر تويي إبدال الهمزة واوأ

الموصنون ابدال الهمزة واوا المومنين مِن خَيْرِ

مِنِي إِنَّكَ

وَإِنِّيَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وكفكها

زكرياء بالهمز المضموم مع المد المتصل (الموضعين)

يَوْمَ تَجِدُكُ لُ نَفْسٍ مَّاعَمِلَتْ مِنْ خَيْرِ تُحْضَرًا وَمَاعَمِلَه مِن سُوَّءٍ تُودُّ لُوَأَنَّ بِينَهَا وَبَيْنَهُ وَأَمَدًاْ بَعِيدًا وَيُحَدِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَهُ وَٱللَّهُ رَءُ وَفُ إِلْعِبَادِ اللَّهِ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَأَتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ ٱللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُرْ ذُنُوبَكُرٌ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيثُ اللهُ عُلِّ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَالرَّسُوكَ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْكَنفِرِينَ (٣٠) ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ أَصْطَفَى ءَادَمُ وَنُوحًا وَءَالَ إِبْرَهِيمَ وَءَالَ عِمْرَنَ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَ اللَّهِ فُرِّيَّةً ابْعَضُهَا مِنْ بَعْضِ ۖ وَٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيكُ لِنَ إِذْ قَالَتِ ٱمْرَأَتُ عِمْزَنَ رَبِ إِنِي نَذَرْتُ لَكَ مَافِي بَطْنِي مُحَرِّرًا فَتَقَبَّلْ مِنْ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسِّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ الْعَالَمُ الْعُلَامُ وَضَعَتْهَاقَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أَنْتَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ ٱلذَّكُرُكَٱلْأُنثَى وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمٌ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَامِنَ ٱلشَّيْطَنِ ٱلرَّجِيمِ ٣ فَنَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنِ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكُفَّلُهَا زَكِّرِيّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكُرِيًّا ٱلْمِحْرَابَ وَجَدَعِندَهَا رِزْقًا قَالَ يَمَرْيُمُ أَنَّى لَكِ هَاذاً قَالَتْ هُوَمِنْ عِندِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَآهُ بِغَيْرِ حِسَابٍ (٧٧)

هُنَالِكَ دَعَازُكِرِبًا رَبُّهُ وَقَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّذُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ (٣) فَنَادَتْهُ الْمَكَيِّكُةُ وَهُوقَايِمُ يُصَلِّي فِي ٱلْمِحْرَابِ أَنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ مُصَدِّقًا بِكُلِمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَسَيِّيدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ ٱلصَّالِحِينَ اللَّهُ قَالَ رَبِّ أَنَّ يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَقَدْ بَلَغَنِيَ ٱلْكِبَرُ وَٱمْرَأَتِي عَاقِرٌ قَالَ كَذَالِكَ ٱللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ اللَّهِ قَالَ رَبِّ ٱجْعَل لَى ءَايَةً قَالَ ءَايِتُكَ أَلَّاتُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ ثَلَاثُةَ أَيَّامِ إِلَّارَمْ زُاُواُذَكُر رَّبَكَ كَثِيرًا وَسَيِبِحْ بِٱلْعَشِيّ وَٱلْإِبْكُرِ اللَّهُ وَاذْفَالَتِ ٱلْمَلَيْكِ أَنَّ يُكُرِّيمُ إِنَّ ٱللَّهَ أَصْطَفَى اللَّهِ وَطَهَّرَكِ وَأَصْطَفَاكِ عَلَى فِسَاءَ ٱلْعَكَمِينَ ﴿ اللَّهُ يَكُمْرُيهُ ٱقْنُتِي لِرَبِّكِ وَٱسْجُدِي وَٱرْكَعِي مَعَ ٱلرَّكِعِينَ إِنَّ ذَالِكَ مِنْ أَنْبَاءَ ٱلْعَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكُفُلُ مَرْيَمَ وَمَاكُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْنَصِمُونَ ١٠٠ إِذْقَ التَ ٱلْمَلَيْحِكَةُ يَكُمْرْيَمُ إِنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ ٱسْمُهُ ٱلْمَسِيحُ عِيسَى أَبْنُ مُرْيَمَ وَجِيهَا فِي ٱلدُّنيا وَٱلْآخِرَةِ وَمِنَ ٱلْمُقَرِّبِينَ (0)

زُكِرِياً مَ بالهمز المضموم مع

وهو

لِيَ فتع اليا جيتگم إني ألطَّكَيرِ طَتَبرًا تَاكُلُونَ مُومِنِينَ

وَيُكِلِّمُ ٱلنَّاسِ فِي ٱلْمَهْدِوكَهْلاً وَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ (1) قَالَتْ رَبِّ أَنَّ يَكُونُ لِي وَلَدُّ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرُّ قَالَ كَذَالِكِ ٱللَّهُ يَخَلُقُ مَا يَشَآءُ إِذَا قَضَيَّ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ ، كُن فَيَكُونُ ﴿ اللَّهُ وَيُعَلِّمُهُ ٱلْكِئْبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَٱلتَّوْرَىٰةَ وَٱلْإِنجِيلَ (١٠) وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي ٓ إِسْرَتِ عِيلَ أَنِي قَدْحِثُ تُكُم بِثَايَةٍ مِن زَيِّكُمُّ أَنِيَّ أَخْلُقُ لَكُم مِّرَ لَلطِّينِ كَهَيْئَةِ ٱلطَّلِّيرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَأَبْرِئُ ٱلْأَكْمَهُ وَٱلْأَبْرَكِ وَأُحْيِ ٱلْمَوْتَى بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَأُنَيِّتُ كُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَذَخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَّةً لَّكُمْ إِنكُنتُم مُّؤْمِنِيكَ (ا) وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ التَّوْرَىٰةِ وَلِأُحِلَ لَكُم بَعْضَ ٱلَّذِي حُرِّمَ عَلَيْ كُمٌّ وَجِعْتُكُمْ بِعَايَةٍ مِن زَّبِكُمْ فَأَتَّقُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُونِ (0) إِنَّ اللَّهَ رَجِّ وَرَبُّكُمٌ فَأَعْبُدُوهُ هَنَدَاصِرَطُ مُستَقِيمُ (٥) ﴿ فَلَمَّا أَحَسَ عِيسَى مِنْهُمُ ٱلْكُفْرَقَالَ مَنْ أَنصارِي إِلَى ٱللَّهِ قَاكَ ٱلْحَوَارِيُّونَ خَنْهُ أَنْصَارُ اللَّهِ ءَامَنَّا إِللَّهِ وَأَشْهَا لَهِ إِنَّا مُسْلِمُونَ (0)

رَبِّنَآءَامَنَّابِمَآ أَنْزَلْتَ وَٱتَّبَعْنَا ٱلرَّسُولَ فَٱكْتُبْنَامَعَ ٱلشَّنهدِينَ (٥٠) وَمَكَرُواْ وَمَكَرَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ ٱلْمَنكِرِينَ اللهُ إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يُعِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَى وَمُطَهَدُكَ مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَجَاعِلُ ٱلَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ ٱلَّذِينَ كَفُرُوٓا إِلَى يُوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ ثُمَّ إِلَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَاكُنتُ مِفِيهِ تَخْلِفُونَ (٥٠) فَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَكِيدًا فِي ٱلدُّنْيَ اوَٱلْآخِرَةِ وَمَا لَهُ مِين نَنْصِرِينَ ﴿ وَأُمَّا ٱلَّذِينَ الْمَنُوا وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّكِلِحَاتِ فَيُوفِيهِمُ أُجُورَهُمُّ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُ ٱلظَّلِمِينَ (٧) ذَالِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ ٱلْآيِكِ وَٱلذِّكِرِ ٱلْحَكِيمِ اللهُ إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ ٱللَّهِ كُمَثُلِ ءَادَمٌ خَلَقَكُهُ مِن تُرَابِ ثُمَّ قَالَ لَهُ وَكُن فَيكُونُ ﴿ الْحَقُّ مِن زَّبِكَ فَلاَ تَكُن مِّن ٱلْمُمْتَرِينَ ﴿ اللَّهِ مَا لَكُمْ مَن الْمُمْتَرِينَ ﴿ اللَّهِ مَا الْمُمْتَرِينَ اللَّهِ اللَّهُ مَا الْمُمْتَرِينَ اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّاللَّاللَّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا ال فَمَنْ حَآجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ فَقُلُ تَعَالُوْ أَنَدْعُ أَبْنَآءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَآءَنَا وَنِسَآءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّزَنَتِهَ لَفَنَجُعَل لَعَنْتَ اللَّهِ عَلَى ٱلْكَنْدِبِينَ اللَّهُ عَلَى ٱلْكَنْدِبِينَ

فنوفيهمرد ابدال الباء الأدارية لَهُوَ إسكان الهاء (الموضعين)

هنانتم و سهبل الهمزة

المُومِنِينَ إبدال الهمزة واوا

إِنَّ هَلَذَا لَهُوَ ٱلْقَصَصُ ٱلْحَقُّ وَمَامِنْ إِلَيهِ إِلَّا ٱللَّهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللهُ فَإِن تُولُواْفَإِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ إِالْمُفْسِدِينَ اللهُ قُلْ يَتَأَهْلَ ٱلْكِنَابِ تَعَالُوْ إِلَىٰ كَلِمَةِ سَوْلَعٍ بَيْنَ نَاوَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْ مُدَ إِلَّا ٱللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ عَشَيْنًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ فَإِن تَوَلَّوا فَقُولُوا ٱشْهَدُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ اللهُ يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُونَ فِي إِبْرَهِيمَ وَمَآ أُنزِلَتِ ٱلتَّوْرَكَةُ وَٱلْإِنجِيلُ إِلَّامِنُ بَعْدِهِ عَأَفَلا تَعْقِلُونَ الله المَانَةُ هَتَوُلاء حَجَجْتُمْ فِيمَالَكُم بِهِ عَلَيْهِ مَالَكُم بِهِ عَلَيْهِ مَا لَكُم بِهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا لَكُم بِهِ عَلَيْهُ مِنْ فَالْمُ لَهِ عَلَيْهِ مَا لَكُم بِهِ عَلَيْهِ مَا لَكُمْ بِهِ عَلَيْهِ مَا لَكُمْ بِهِ عَلَيْهِ مَا لَكُمْ بِهِ عَلَيْهِ مَا لَكُمْ لِنْ فَالْمُ لَكُمْ بِهِ عَلَيْهِ مَا لَكُمْ لِهِ عَلَيْهِ مَلْكُونُ لَهِ عَلَيْهُ مَا لَكُمْ لِهِ عَلَيْهِ مَا لَكُمْ لِهِ عَلَيْهِ مَا لَكُمْ لِهِ عَلَيْهِ مَالْكُمْ لِهِ عَلَيْهِ مَا لَكُمْ لِهِ عَلَيْهُ مِنْ لِهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ لَكُمْ لِهِ عَلَيْهِ مَا لَكُمْ لِهِ عَلَيْهِ مَا لَكُمْ لِهِ عَلَيْهِ مَا لَكُمْ لِهِ عَلَيْهِ مَا لَهُ مِنْ لِمِنْ مِنْ لِمِنْ مِنْ لِمِنْ لِمِنْ لِمِنْ لِمِنْ لِمِنْ لِمِنْ لِهِ عَلَيْهِ مَا لَهُ مِنْ لِمِنْ مِنْ لَكُونُ لِمِنْ لَكُولِهِ مِنْ لِمِنْ لِمِنْ لِمِنْ لِمِنْ لِمُنْ لِمِنْ عِلْمُ فَلِمَ تُحَاجُونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَاتَعْلَمُونَ الله مَا كَانَ إِبْرُهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَانَصْرَانِيًّا وَلَكِن كَاتَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللهَ إِنَ أَوْلَى ٱلنَّاسِ بِإِبْرَهِيمَ لَلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ وَهَنذَا ٱلنَّبِيُّ وَٱلَّذِينَ اَمَنُواْ وَٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلْمُؤْمِنِينَ الله وَدَّت طَّآبِهَةُ مِنْ أَهْ لِٱلْكِتَابِ لَوْيُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ اللَّ يَتأَهْلَ ٱلْكِنَابِ لِمَ تَكُفُرُونَ بِعَايَاتِ ٱللَّهِ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ (٧)

يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ ٱلْحَقِّ بِٱلْبَاطِلِ وَتَكُنُّمُونَ ٱلْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعَلَمُونَ اللَّ وَقَالَت ظَابِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ اَمِنُواْ بِٱلَّذِيَّ أَيْزِلَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَجَّهَ ٱلنَّهَارِ وَٱكْفُرُوٓا عَاخِرَهُ، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اللَّهِ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُرْ قُلْ إِنَّ ٱلْهُدَىٰ هُدَى اللَّهِ أَن يُؤْتَى أَحَدُ مِّثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْبُحَاجُوكُمْ عِندَرَبِّكُمُّ قُلُ إِنَّ ٱلْفَضْلَ بِيدِ ٱللّهِ يُؤْتِيدِ مَن يَشَآهُ ۗ وَٱللّهُ وَاسِعُ عَلِيمُ اللهُ يَخْنَصُ بِرَحْمَتِهِ عَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ اللهِ ﴿ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَبِ مَنْ إِن تَأْمَنُهُ بِقِنطَارِ يُؤَدِّهِ ۚ إِلَيْكَ وَمِنْهُ مِمَّنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارِ لَا يُؤَدِّهِ ۚ إِلَيْكَ إِلَا مَادُمْتَ عَلَيْهِ قَآيِماً ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لَيْسَ عَلَيْنَا فِي ٱلْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى أُللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (٥٠) بَلَىٰ مَنْ أُوفَىٰ بِعَهْدِهِ - وَأُتَّقَىٰ فَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ ﴿٧﴾ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِٱللَّهِ وَأَيْمَنِهُمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أَوْلَيْهِكَ لَا خَلَقَ لَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَلَايُزَكِيهِمْ وَلَهُمْ عَذَاتُ أَلِيكُ ٧٧)

تُومِنُواْ إبدال الهمزة واواً

يوتى إبدال الهمزة واوأ يوتيه



تامنه إبدال الهمزة ألفاً (الموضعين)

**يُؤدِّهُ** إبدال الهمزة

إبدال الهمزة وإسكان الهاء ( الموضعين ) موتيه بدال الهمزة واوأ

واوا تَعُلُمُونَ فتح التاء وإسكان العين ولام مفتوحه مخففة

يكا مُرْكُمُ وُ إبدال الهمزة الفأ وضم الراء

أيا مُرَكُمُمُو إبدال الهمزة ألفاً

عَاتَيْنَكُمُ وَ نون مفتوحة والف بعدها

لمر مر الموردة إبدال الهمزة واوأ

ع القررت مرد تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

وَأَخَذَتُمُو النفام الذال في الناء

تَبغُونَ و رو ترجعون بالتاء بدل

وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلُورُنَ أَلْسِنَتَهُم بِٱلْكِئْبِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَمَا هُوَمِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ ٱللهِ وَمَاهُوَ مِنْ عِندِ ٱللهِ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللهُ مَاكَانَ لِبَشَرِأَن يُؤْتِيهُ ٱللَّهُ ٱلْكِتَنبَ وَٱلْحُكُمَ وَٱلنَّا بُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِكَادًا لِي مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِن كُونُواْ رَبَّكِنِيَ نَعِنَ بِمَاكُنتُمْ تُعَلِّمُونَ ٱلْكِئنَبَ وَبِمَاكُنتُمْ تَدْرُسُونَ اللهِ وَلَايَأْمُرَكُمْ أَن تَنَّخِذُوا ٱلْلَتَهِكَةَ وَٱلنَّيِيتِينَ أَرْبَا أَبَّا أَيَا مُرْكُمْ بِٱلْكُفْرِ بَعْدَإِذْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ ١٠٠٠ وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَنَى ٱلنَّبِيِّينَ لَمَآءَ اتَّيْتُكُم مِّن كِتَب وَحِكْمَةٍ ثُمَّرَجَاءَ كُمْ رَسُولُ مُصَدِّقٌ لِمَامَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَ بِهِ ء وَلَتَ نَصُرُنَّهُ أَوْ اَلَ ءَأَقُرَرَتُ مُ وَأَخَذُتُمْ عَلَىٰ ذَالِكُمُ إِصْرِيَّ قَالُواْ أَقْرَرْنَا قَالَ فَأَشْهَدُواْ وَأَنَا مَعَكُم مِنَ ٱلشَّلِهِدِينَ (١١) فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَالِكَ فَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْفَكسِقُوبَ اللهُ أَفْغَيْرُ دِينِ ٱللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ وَأَسْلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعَاوَكَرْهَا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ الله

وَهُوَ

قُلْ ءَامَنَا بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَآ أُنزِلَ عَلَيْ إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَنِعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَآأُوتِي مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَٱلنَّبِيُّونَ مِن زَّبِّهِمْ لَانْفَرْقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَمِ دِينًا فَكُن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ١٠٥٠ كَيْفَ يَهْدِى ٱللَّهُ قُوْمًا كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَنهُمْ وَشَهِدُوٓاْ أَنَّ ٱلرَّسُولَ حَقُّ وَجَاءَهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ أَوُلَتِهِكَ جَزَآ وُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَكَ ٱللَّهِ وَٱلْمَلَتَهِكَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿ ﴿ خَلِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَاهُمْ يُنظَرُونَ ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُواْ كُفْرًا لِّن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُوْلَكَيْهِكَ هُمُ ٱلضَّكَ آلُونَ أَنَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَا تُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَكَن يُقْبَلَ مِن أَحَدِهِم مِلْ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ ٱفْتَدَىٰ بِلَّهِ عَأُوْلَيْهِكَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ وَمَالَهُم مِن نَصِرِينَ ١٠٠

مراح ابن وردان: عدف الهمزة ونقل ضمتها

إسراهيل الهمزة مع التوسط أو القصر القصر ( المضعة)

فَاتُوا إبدال الهمزة الفا

لَن نَنَا لُواْ ٱلْبِرَّحَتَّى تُنفِقُواْ مِمَّا يَجُبُّونِ فَ وَمَانُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ كُلُّ ٱلطَّعَامِكَانَ حِلَّا لِّبَنَّى إِسْرَتِهِ بِلَ إِلَّا مَاحَرَّ مَ إِسْرَتِهِ بِلُ عَلَىٰ نَفْسِهِ عِن قَبْلِ أَن تُنَزَّلَ ٱلتَّوْرَكَةُ قُلُ فَأْتُوا بِٱلتَّوْرَكَةِ فَاتَلُوهَا إِن كُنتُمْ صَدِقِين اللهُ فَمَنِ أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ مِنْ بَعَدِ ذَالِكَ فَأُولَتِهِكَ هُمُ الطَّلِلِمُونَ اللَّهُ قُلُ صَدَقَ اللَّهُ فَأَتَبِعُواْ مِلَّهَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١٠٠ إِنَّا أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَلَمِينَ ١٠٠ فِيهِ ءَايَثُ اَبِيِّنَكُ مُقَامُ إِبْرَهِيمَ وَمَن دَخَلَهُ وَكَانَ ءَامِنَا وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ ٱلْمَالَمِينَ الله وَاللَّهُ مُهُ اللَّهِ وَاللَّهُ مَا اللَّهِ وَاللَّهُ مُهُمِّونَ بِعَايِنتِ اللَّهِ وَاللَّهُ مُهِدُّ عَلَىٰ مَاتَعُ مَلُونَ ﴿ فَأَنْ يَكَأَهُلُ ٱلْكِئْبِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجًا وَأَنتُمْ شُهَكَ ٱلَّهُ وَمَاٱللَّهُ بِغَنفِلِ عَمَّا تَعُمَلُونَ ١١٠ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِن تُطِيعُواْ فَرِبِقًامِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئنَبَيِّرُ دُّوكُم بَعْدَ إِيمَنِكُمْ كَفِرِينَ اللهِ

وَكَيْفَ تَكُفُرُونَ وَأَنتُمْ تُتَلَىٰ عَلَيْكُمْ ءَاينتُ ٱللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَن يَعْنَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِي إِلَى صِرَطِ مُسْنَقِيم اللهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَسُّمُ مُسْلِمُونَ النا وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُواْ وَآذْ كُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَآءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَى شَفَاحُفْرَةٍ مِنَ ٱلنَّارِ فَأَنقَذَكُم مِنْهَا كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَاينتِهِ عَلَكُمْ نَهْمَدُونَ الله وَلَتَكُن مِنكُمْ أُمَّةُ يُدَّعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْغَرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرُ وَأُولَتِيكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ اللهُ وَلا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَاخْتَلَفُواْ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَهُمُ ٱلْبَيِّنَكَّ وَأُوْلَيِّكَ لَمُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُحُوُّهُ وَتَسُودُ وُجُوهٌ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَنِكُمْ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابِ بِمَاكُنتُمْ تَكَفُرُونَ ١٠٠ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱبْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ ٱللَّهِ هُمْ فِهَا خَلِدُونَ ﴿ اللَّهُ عَلَى ءَايَثُ ٱللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ ١٠٠٠

و يا مرون إبدال الهمزة المرون ون المرون ون المرون وتومنون المورمنون المورمنون

(480) (480) (480) (480)

بالتاء بدل الياء الياء من حير من حير الخفاء

و مروو تكفروه بالناء بدل الياء

وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّكَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ الله كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُ ونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهُونَ عَنِ ٱلْمُنكِرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَوْءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُوك وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفَلْسِقُونَ الله لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذَكَ وَإِن يُقَاعِلُوكُمُ يُولُوكُمُ ٱلْأَدْ بَارَثُمَّ لَايُنصَرُون السَّ ضُرِبَتُ عَلَيْهِمُ ٱلذِلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوٓ أَلِلَّا بِحَبْلِ مِّنَ ٱللَّهِ وَحَبْلِ مِّنَ ٱلنَّاسِ وَبَآءُو بِغَضَبِ مِّنَ ٱللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْمَسْكَنَةُ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكُفُرُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقِّ ذَٰ لِكَ بِمَا عَصُواْ وَكَانُواْ يَعْتَدُونَ ١١١ ﴿ لَيْسُواْ سَوَآتُمُ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَبِ أُمَّةُ قَايَهِ مَةُ يَتْلُونَ ءَايَنتِ ٱللَّهِ ءَانَاءَ ٱلْيُلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ اللهُ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَٱلْيُومِ ٱلْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِٱلْمُنكِرِ وَيُسَرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ وَأُوْلَتِهِكَ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ اللهِ وَمَا يَفْعَكُواْ مِنْ خَيْرِ فَكَن يُكُفَرُوهُ وَٱللَّهُ عَلِيمُ إِلْمُتَّقِينَ ﴿ إِلَّهُ مَتَّقِينَ اللَّهُ اللَّهُ

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَن تُغْنِي عَنْهُمْ أَمُوالُهُمْ وَلَآ أَوْلَلُا هُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيْعًا وَأُولَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِهُمْ فِبِهَا خَلِدُونَ اللَّهُ مَثَلُ مَا يُنفِقُونَ فِي هَلْدِهِ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاكَمَثُل ربيح فِهَا صِرُّ أَصَابَتْ حَرِّثَ قَوْمِ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَ تُهُ وَمَا ظَلَمَهُمُ ٱللَّهُ وَلَكِنَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ١١٠ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَنَّخِذُوا بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَاعَنِتُمْ قَدْ بَدَتِ ٱلْبَغْضَآ يُمِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبُرُ قَدْبَيَّنَا لَكُمُ ٱلْآيَنَ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ اللَّهُ هَنَّانَتُمْ أَوُلَاء يُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِٱلْكِئْبِكُلِوء وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ ٱلْأَنَامِلَ مِنَ ٱلْغَيْظِ قُلْ مُوتُواْ بِغَيْظِكُمُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ (١١) إِن تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُوُّهُمْ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُواْ بِهَا وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْعًا إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ ٱلْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِّ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللهُ

يالُونَكُمُمُ إبدال الهمزة الذا

هَا نتم و سهيل الهمزة

و تومِنُونَ إبدال الهمزة واواً

يو وو سوهم إبدال الهمزة واوأ

أَلُّمُو مِنِينَ إبدال الهمزة واوا المُومِنُونَ إبدال الهمزة واواً إبدال الهمزة واواً ابدال الهمزة وكيا توكم ابدال الهمزة ابدال الهمزة مسومين فتح الواو

تَاكُلُواُ ابدال الهمزة الفا

مُضِعُفَة حذف الألف وتشديد العين

إِذْ هَمَّت ظَاآبِهَتَانِ مِنكُمْ أَن تَفْشَلَا وَٱللَّهُ وَلَيُّهُمَّا وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكُّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهِ وَلَقَدْ نَصَرَّكُمُ ٱللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنتُمْ أَذِلَةً فَأَتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ ١٠٠٠ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَن يَكْفِيكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُم بِثَكَ ثَةِ ءَالَفِ مِنَ ٱلْمَلَتِيكَةِ مُنزَلِينَ السَّ بَكَةَ إِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَاذَا يُمْدِدُكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِءَ النفِيمِنَ ٱلْمَلَيْحِكَةِ مُسَوِّمِينَ الله ومَاجَعَلَهُ ٱللهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِنْظُمِينَ قُلُوبُكُم بِهِ عَوْمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ اللَّ لِيقَطَعَ طَرَفَا مِّنَ ٱلَّذِينَّ كَفُرُوٓا أَوْيَكِبِتَهُمْ فَيَنقَلِبُواْخَآبِبِينَ ﴿١٣ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِشَى مُ أَوْيَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْيُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ الما والله مافي السَّمنواتِ وَمافي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمُ ﴿ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ الرِّبَوْاْ أَضْعَنْفًا مُضِعَفَّةً وَاتَّقُواْ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿ اللهِ وَاتَّقُواْ النَّارَ الَّتِيَ أَعِدَّتْ لِلْكَفِرِينَ الله وَأَطِيعُواْ الله وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ الله





سارعُوا مدف الواو

مُومِنِينَ إبدال الهمزة واوأ

وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَ امْنُواْ وَيَمْحَقَ ٱلْكَنفِرِينَ (اللَّا) أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَهَادُواْ مِنكُمْ وَيَعْلَمُ ٱلصَّدِينَ السُّ وَلَقَدُكُنتُمْ تَمَنُّونَ ٱلْمَوْتَمِن قَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنتُمْ لَنظُرُونَ ﴿ اللَّهُ وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَتُ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ ۚ أَفَإِيْن مَّاتَ أَوْقُتِ لَ ٱنقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ ٱللَّهَ شَيْعًا وَسَيَجْزِى ٱللَّهُ ٱلشَّلْكِرِينَ اللَّهُ وَمَاكَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ كِنَابًا مُؤَجِّلاً وَمَن يُردُ ثُوَابَ ٱلدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدُ ثُوَابَ ٱلْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِى ٱلشَّنكِرِينَ الْ اللَّهِ وَكَأَيِّن مِن نَبِيِّ قَنتَلَ مَعُهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُواْ لِمَآ أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِٱللَّهِ وَمَاضَعُفُواْ وَمَا ٱسْتَكَانُواْ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلصَّدِينَ ١٠٠ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ رَبَّنَا ٱغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَ إِسْرَافَنَا فِي آَمْرِنَا وَثَيِّتُ أَقَدَامَنَا وَأَنصُرُ نَاعَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَيْمِ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ مُ ٱللَّهُ ثُوابَ الدُّنْيَا وَحُسَنَ ثُوابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُ ٱلْمُحْسِنِينَ (١١)

مُوْجَلًا إبدال الهمزة واوا

الموته أنوته أبدال الهمزة واوأ ثم إسكان الهاء (المضعود)

وَكَآيِن

إبدال الهمزة ألفاً والياء همزة مكسورة ثم تسهيل الهمزة مع التوسط أو القصر

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِن تُطِيعُوا ٱلَّذِينَ كَفَكُرُواْ يَرُدُّوكُمْ عَلَىٓ أَعْقَكِمِكُمْ فَتَنقَلِبُواْ خَسِرِينَ السَّ بَلِ ٱللَّهُ مُوْلَىٰكُمُّ وَهُوَ خَيْرُ ٱلنَّاصِرِينَ ﴿١٥٠ سَنُلِّقِي في قُلُوبِ اللَّذِينَ كَفَرُوا ٱلرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَالَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَسُلُطَكَنَّا وَمَأْوَلَهُمُ ٱلنَّاذُ وَيِنْسَ مَثْوَى ٱلظَّالِمِينَ ﴿ اللَّهِ وَلَقَدُ صَدَقَكُمُ ٱللَّهُ وَعْدَهُ وَإِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ مَ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي ٱلْأَمْرِ وَعَصَايْتُم مِنَابَعُدِمَ ٱلْرَاكُمُ مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ ٱلدُّني اوَمِنكُم مَّن يُرِيدُ ٱلْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيكُمْ وَلَقَدُ عَفَا عَن كُمُّ وَٱللَّهُ ذُو فَضَّلِ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَىٰكُمْ فَأَثْبَكُمْ غَمَّا بِغَيِّ لِكَيْلا تَحْزَنُواْ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (10)

وُهُو إسكان الهاء

الرُّعبُ ضم العين

وماونهم

وبيس إبدال الهمزة ياءً

المومنين إبدال الهمزة واوأ



ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنْ بَعْدِ ٱلْغَيِّرِ أَمَنَةً نُعَاسًا يَغْشَىٰ طَآبِفَ ةُ مِنكُمْ وَطَآبِفَةٌ قَدُ أَهَمَّتُهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِٱللَّهِ غَيْرَ ٱلْحَقِّ ظُنَّ ٱلْجَهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَل لَّنَا مِنَ ٱلْأَمْرِ مِن شَيْءٍ " قُلْ إِنَّ ٱلْأَمْرَ كُلَّهُ، لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنفُسِهِم مَّا لَا يُبْدُونَ لَكَ اللَّهُ اللَّهُ الله يَقُولُونَ لَوْكَانَ لَنَامِنَ ٱلْأَمْرِ شَيَّ \* مَّا قُتِلْنَا هَلَهُنَا ۚ قُل لَّوْكُنُّمُ فِي بُيُوتِكُمْ لَبُرْزُ ٱلَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَلِي ٱللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ١٠٠٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ إِنَّمَا ٱسْتَزَلَّهُمُ ٱلشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَا أُللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ (١٠٠٠) يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَنِهِمْ إِذَا ضَرَبُواْ فِي ٱلْأَرْضِ أَوْ كَانُواْ غُزَّى لَّوْ كَانُواْ عِندَنَا مَا مَاتُواْ وَمَا قُتِلُواْ لِيَجْعَلَ ٱللَّهُ ذَالِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمٌّ وَٱللَّهُ يُحِيِّى، وَيُميتُ " وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ اللَّهِ وَكَبِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَوْمُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَحْمَةً خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ (١٥٧)

ورحمة مير اخفاء بخمعون بالتاء بدل

وَلَيِن مُتُّمَّ أَوْقُتِلْتُمْ لَإِلَى ٱللَّهِ تُحَشِّرُونَ ١٠٠ فَيِمَارَحْمَةِ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمُّ وَلَوْكُنتَ فَظَّاغَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَا نَفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَّ فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ لَكُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِيٱلْأَمْرِ فَإِذَا عَنَهُتَ فَتُوكُّلُ عَلَى ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوكِلِينَ ١٠٠ إِن يَنصُرُكُمُ ٱللَّهُ فَلاَ غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَغَذُلُكُمْ فَمَن ذَا ٱلَّذِي يَنصُرُكُم مِّنَا بَعْدِهِ - وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَن يَغُلُّومَن يَغْلُلُ يَأْتِ بِمَاغَلَ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ ثُمَّ تُوفَى كُلُّ نَفْسِ مَّاكُسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ الله أَفْمَنِ ٱتَّبَّعَ رِضُونَ ٱللَّهِ كُمَنْ بَآءَ بِسَخَطٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَمَأْوَلَهُ جَهَنَّمُ وَبِثْسَ ٱلْمَصِيرُ الله هُمْ دَرَجَاتُ عِندَاللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرُ إِمَا يَعْمَلُونَ الله اللهِ وَاللَّهُ بَصِيرُ إِمَا يَعْمَلُونَ الله لَقَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمُ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَنتِهِ وَيُزَكِيمِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِئَاب وَٱلْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْمِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ١٠٠٠ أَوَلَمَّا أَصَابَتَكُم مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِثْلَيْهَا قُلْنُمُ أَنَّ هَلْأً قُلْهُوَمِنْ عِندِ أَنفُسِكُمُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللهُ

فظًا عَلِيظً

المومنين إبدال الهمزة وأوا وَمَاۤ أَصَحَبَكُمْ يَوْمَ ٱلْمَتَى ٱلْجَمْعَانِ فَيِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيَعْلَمَ ٱلْمُؤْمِنِينَ الله وَلِيعُلَمَ ٱلَّذِينَ نَافَقُواْ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالُوْاْ قَنْتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَوِ ٱدْفَعُواْ قَالُواْ لَوْنَعُلُمُ قِتَ اللَّا لَا تَتَبَعَنَكُمُ هُمْ لِلْكُفْر يَوْمَهِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَهِهِم مَالَيْسَ فِي قُلُو بِهِمْ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ ١٧١١ ٱلَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَنِهُمْ وَقَعَدُواْ لَوَ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُواْ قُلُ فَأَدُرَءُ وَاعَنَ أَنفُسِكُمُ ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمُ صَلِدِقِينَ اللهُ وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِٱللَّهِ أَمْوَ تَابَلُ أَحْيَاءُ عِندَرَبِهِمْ يُرْزَقُونَ (١١١) فَرِحِينَ بِمَآءَاتَمْهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَّلِهِ ع وَيَسْتَبْشِرُونَ بِٱلَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُواْ بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلَّاخَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ اللهُ اللهِ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضْلِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِلَّ ٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ مِن بَعْدِمَا أَصَابَهُمُ ٱلْقَرُحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ مِنْهُمْ وَٱتَّقَوْا أَجْرُ عَظِيمٌ (١٧١) ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمْ فَأَخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَنَّا وَقَالُواْ حَسْبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ (١٧٧)

مِن خَلِّفِهِمُ اخْفَاء

> وروقه الخبزيك م دووهه

اًلمومنين إبدال الهمزة واوا

فَأَنقَلَبُواْ بِنِعْمَةٍ مِنَ ٱللَّهِ وَفَضِّلِ لَّمْ يَمْسَمُّمْ سُوَّةً وَٱتَّبَعُواْ رِضْوَانَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ ذُو فَضْلِ عَظِيمٍ ﴿ اللَّهِ إِنَّمَا ذَالِكُمُ ٱلشَّيْطَنُ يُحَوِّفُ أُولِيآ ءَ هُ وَفَلا تَحَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنكُم مُّؤْمِنِينَ اللهُ وَلَا يَحْزُنكَ ٱلَّذِينَ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْكُفْرِ أَيِّنَهُمْ لَن يَضُرُّوا ٱللَّهَ شَيْئًا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظَّا فِي ٱلْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابُ عَظِيمُ الله إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوُا ٱلْكُفْرَ بِٱلْإِيمَنِ لَن يَضُرُّوا ٱللَّهَ شَيْعًا وَلَهُمْ عَذَابُ ٱلِيمُ اللَّهِ وَلَا يَعْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا اللَّهِ مَا يَعْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا اللهَ أَنَّمَا نُمَّلِي هَنَّمُ خَيْرٌ لِأَنفُسِمِمَّ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوٓ أَإِنْ مَأْ وَ لَكُمْ عَذَا بُ مُنْ هِينُ ﴿ مَا كَانَ ٱللَّهُ لِيذَرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ ٱلْخَبِيثَ مِنَ ٱلطَّيِّبِّ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُطْلِعَكُمُ عَلَى ٱلْغَيْثِ وَلَكِكِنَّ ٱللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ عَمَن يَشَأَةُ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَإِن تُؤْمِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَلَكُمْ أَجْرُ عَظِيمٌ ﴿ اللَّهِ وَلا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَآءَاتَنْهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَهُوَخَيْراً لَمْ مَلَ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُواْ بِدِء يَوْمَ ٱلْقِيكَ مَتَّةِ وَ لِلَّهِ مِيرَاثُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ الله

وكافُونِ. اثبات الياء وصلاً

مُومِنِينَ إبدال الهمزة واوا

المومنين إبدال الهمزة واوا

تُومِنُوا إبدال الهمزة واوأ نومن إبدال الهمزة

**يَاتِينَا** إبدال الهمزة ألفاً

تَاكُلُهُ إبدال الهمزة ألفاً

> ((())) (())) (())) (()))

لَّقَدْسَمِعَ اللَّهُ وَقُولَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ فَقِيرٌ وَنَعُنُ أَغْنِيَآ ۗ سَنَكُتُبُ مَاقَالُواْ وَقَتْلَهُمُ ٱلْأَنْبِيكَآءَ بِغَيْرِحَقِّ وَنَقُولُ ذُوقُواْعَذَابَ ٱلْحَرِيقِ اللهِ ذَالِكَ بِمَاقَدَّ مَتَ أَيْدِيكُمُ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامِ لِلْعَبِيدِ السُّ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا أَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّى يَأْتِينَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ ٱلنَّارُّ قُلْ قَدْ جَآءَكُمْ رُسُلُ مِن قَبْلِي بِٱلْبَيِّنَتِ وَبِالَّذِي قُلَّتُ مُ فَالِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمُ صَادِقِينَ ﴿ ١٨١) فَإِن كَذَّ بُوكَ فَقَدْ كُذِّ بَرُسُلُّ مِّن قَبْلِكَ جَآءُ و بِٱلْبَيِّنَاتِ وَٱلزُّبُرِوَٱلْكِتَابِٱلْمُنِيرِ ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَآبِقَةُٱلْوُتِّ وَإِنَّمَا تُوَفُّونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ ٱلنَّارِ وَأُدْخِلَ ٱلْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَّ وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا مَتَنعُ ٱلْفُرُودِ اللَّهِ اللَّهِ لَتُبْلُونَ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَسَنَمَعُنَ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَبَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ ٱشْرَكُوٓ ٱلْذَى كَثِيرًا وَإِن تَصِّبِرُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَنْ مِاللَّهُمُورِ (١٨١)

وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَقَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَاتَكُتُمُونَهُ, فَنَبَذُوهُ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ وَأَشْتَرَوْا بِهِ عَنَا قَلِيلًا فَبِثُسَ مَا يَشْتَرُونَ ﴿ ﴿ لَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتُواْ وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُواْ بِمَا لَمْ يَفْعَلُواْ فَلا تَحْسَبَنَّهُم بِمَفَازَةٍ مِّنَ ٱلْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴿ اللَّهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الكَ إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي ٱلْأَلْبَبِ اللهِ ٱلَّذِينَ يَذَكُّرُونَ ٱللَّهَ قِيكُمَّا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ رَبُّنَا مَاخُلَقْتَ هَنْذَابِنَطِلًا سُبْحَننَكَ فَقِنَاعَذَابَ أَلنَّارِ اللهِ رَبِّنَا ٓ إِنَّكَ مَن تُدِّخِلِ ٱلنَّارَ فَقَدْ أَخْزَنْتَهُۥ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارِ ﴿ اللَّهِ رَّبِّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ ءَامِنُواْبِرَبِّكُمْ فَعَامَنَاْرَبَّنَا فَأَغْفِرُ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرُعَنَا سَيِّ عَاتِنَا وَتُوفَّنَا مَعَ ٱلْأَبْرَارِ ﴿ اللَّهِ كُرِّبَنَا وَءَالِنَا مَا وَعَدَّنَّنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا تُحْزِنَا يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ الله

فريس إبدال الهمزة ياءً

کیسکن کیسکن بالیاء بدل التاء فُأَسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِي لآ أَضِيعُ عَمَلَ عَمِل مِّن كُم مِّن ذَكَرِ أَوْ أَنْتَى لِعَضُكُم مِّنَ بَعْضٍ فَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ وَأُخْرِجُواْ مِن دِيَكِرِهِمْ وَأُوذُواْ فِي سَكِيلِي وَقَلْتَلُواْ وَقُتِلُواْ لَأُكُفِّرَنَّ عَنَّهُمْ سَيِّعًا بِهِمْ وَلَأَدْ خِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَحْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ ثُوَابًامِّنْ عِندِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عِندَهُ مُصَّنُ ٱلثَّوَابِ (١٥٥) لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي ٱلْبِلَندِ ﴿ مَا عُكُّ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَلَهُمْ جَهَنَّهُ وَبِئُسَ ٱلِمَهَادُ اللَّ لَكِنِ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَكُمْ جَنَّتُ تَجَرِّى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نُذُلَّا مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ وَمَاعِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِّلاَّبْرَادِ (١٠٠٠) وَ إِنَّ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَآ أَنزِلَ إِلَيْهِمْ خَسْفِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ ثُمَنَا قَلِيلًا أُوْلَتِهِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَرَبِهِمْ إِنَ اللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ اللهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ ٱصْبُرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَا بِطُواْ وَأَتَّقُواْ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ اللَّهَ

ماوكهممُو إبدال الهمزة

وَبِيسَ

لَكِكِنَّ الْكِنَّ الْكِينَ الْكِينَ الْكِينَ الْمُونِ تشديد النون

و و يومن إبدال الهمزة

## بِسْ إِلَّهُ الرَّحْمَرِ الرَّحْمَرِ

يَّنَا يُهَا ٱلنَّاسُ ٱتَقُوا رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ مِّن نَفْسٍ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي تَسَآءَ لُونَ بِهِ - وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ١٠ وَءَا تُوا ٱلْيَلَكَيْ أَمُوالَهُمُّ وَلَا تَتَبَدَّ لُوا ٱلْخَيِيثَ بِٱلطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَاهُمُ إِلَى آَمُوالِكُمْ إِنَّهُ كَانَحُوبًا كَبِيرًا ١ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا نُقْسِطُوا فِي ٱلْمِنْهَىٰ فَأَنكِحُواْ مَاطَابَ لَكُمْ مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثَّنَىٰ وَثُلَثَ وَرُبَحَ فَإِنْ خِفْئُمُ أَلَّا نَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتُ أَيْمَانُكُمْ ذَالِكَ أَدْنَىٓ أَلَّا تَعُولُوا ١٠ وَءَاتُواُ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَانِهِنَّ نِحُلَةٌ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيتَ عَلَمْ يَكَا الْ وَلَا تُؤْتُوا ٱلسُّفَهَاءَ أَمُوالكُمُ ٱلَّتِي جَعَلَ اللهُ لَكُمُ قِينَمًا وَٱرْزُقُوهُمْ فِبِهَا وَٱكْسُوهُمْ وَقُولُواْ لَمُنْزَقَوْلُا مَّغُرُوفَا ۞ وَٱبْنَالُواْ ٱلْمِنْكَمَىٰ حَتَّى إِذَا بِلَغُوا ٱلنِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَأَدْفَعُوٓا إِلَيْهِمْ أَمْوَلَهُمُّ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكُبُرُوا وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسَّتَعُفِفُّ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْ كُلِّ بِٱلْمَعُرُوفِ فَإِذَا دَفَعَتْمٌ إِلَيْهِمْ أَمُولَكُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِأَللَّهِ حَسِيبًا



تَسَاء لُونَ تشديد السين

تَاكُلُواْ إبدال الهمزة الفا

وَإِن خِفْتُمُرُ فَإِن خِفْتُمُرُ اخفاء

إبدال الهمزة واوا الشُّفَهَاءَ

أُمُواككُمُ تسهيل الهمزة الثانية

تَاكُلُوهَا إبدال الهمزة ألفاً

فَلْيَا كُلُّ إبدال الهمزة مِن خُلفه مُو النفاء ضعافًا خَافُواً

يا كُلُونَ إبدال الهمزة أنفأ (الموضعين)

وَ حِدَةً تنوين ضم

لِّلرِّجَالِ نَصِيبُ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءَ نَصِيبُ مِمَّاتَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرِبُونَ مِمَّاقَلَ مِنْهُ أَوْكُثُرُ نَصِيبًا مَّفْرُوضَا ٧٧ وَإِذَاحَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ أُولُوا ٱلْقُرْبَى وَٱلْمُنْكَى وَٱلْمَسَكِينُ فَٱرْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ﴿ وَلْيَخْشَ ٱلَّذِينَ لَوْ تَرَّكُواْ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَلْفًا خَافُواْ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُواْ اللَّهَ وَلْيَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا اللَّهُ وَلْيَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمُوالَ ٱلْيَتَهَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَازاً وَسَيَصْلُونَ سَعِيرًا اللهُ يُوصِيكُواللهُ فِي أَوْلَكِ حُمُّ لِلذَّكِرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأَنشَيَيْنَ فَإِنكُنَّ نِسَآءً فَوْقَ ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَاتَرَكُّ وَإِن كَانَتُ وَحِدَّ فَلَهَا ٱلنِّصْفُ وَلِأَبُويْهِ لِكُلِّ وَحِدِمِّنْهُ مَاٱلسُّدُسُ مِمَّاتَرَكَ إِن كَانَ لَدُ, وَلَدُّ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ، وَلَدُّ وَوَرِثَهُ وَأَبُواهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ وَإِخْوَةً فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُ مِنْ بَعَدِ وَصِيَّةٍ يُوصِى بِهَآ أَوۡدَيۡنَّ ءَابَآ وُكُمۡ وَأَبْنَآ وُكُمۡ لَاتَدۡرُونَ أَيُّهُمۡ أَقۡرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَكَةً مِن اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا اللَّهُ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا



﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزُواجُكُمْ إِن لَمْ يَكُن لَّهُ إِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدُّ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكُنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَآ أَوْدَيْنِ وَلَهُنِ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدُّ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكُمُ مِّنَ اللهُ وَصِيَّةِ تُوصُونَ بِهَآ أَوْدَيْنَ وَإِن كَانَ رَجُلُ يُورَثُ كَلَنَةً أَوِ أَمْرَأَةٌ ۖ وَلَهُ وَأَخُ أَوْ أَخُتُ فَلِكُلَّ وَحِدِ مِنْهُمَا ٱلسُّدُسُ فَإِن كَانُواۤ أَكَ ثُرُمِن ذَالِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي ٱلثُّلُثِ مِنْ بَعَدِ وَصِيَّةٍ بِوُصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنِ غَيْرُ مُضَارِّ وَصِيَّةً مِنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَلِيمُ اللهُ وَرُسُولَهُ، يُدُخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهِا وَذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ (اللهُ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ,وَيَتَعَكَّ حُدُودَهُ, يُدِّخِلُهُ نَارًا خَلِدًا فِيهَا وَلَهُ، عَذَابٌ مُنْهِينُ اللهُ

يو صى كسر الصاد وياء بدل الألف

دَيِّنِ غَيْرُ اخفاء

المرخلة بالنون بدل الياء (الموضعين)

نَـَارًا خَـَالِدًا الْمُعَاءُ ياتين إبدال الهمزة ألفاً

ياتيكنها إبدال الهمزة

أكن ابن وردان: حذف الهمزة ونقل حركتها إلى اللام

ياتين إبدال الهمزة

وَٱلَّذِي يَأْتِينُ ٱلْفَنحِشَةَ مِن نِسَآيِكُمْ فَٱسۡتَشۡمِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنكُمٌّ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُنَ فِي ٱلْبُيُوتِ حَتَّى يَتُوفَّنَهُنَّ ٱلْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ ٱللَّهُ لَكُنَّ سَبِيلًا الله وَٱلَّذَانِ يَأْتِينِهَا مِنكُمْ فَعَاذُوهُمَّا فَإِن تَابًا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَآ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ تَوَّا بَارَّحِيمًا الله إِنَّمَا ٱلتَّوْبَةُ عَلَى ٱللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُوكِ مِن قَرِيبِ فَأُولَيَ إِكَ يَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَيْهُمُّ وَكَاكَ ٱللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ اللهِ وَلَيْسَتِ ٱلتَّوْبَ أُهُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّكِيَّاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبُّتُ ٱلْكِنَ وَلَا ٱلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمَّ كُفَّارُّ أُوْلَتِهِكَأَعْتَدُنَا لَكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ١٠ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ ٱلنِّسَآءَ كَرْهَ الْوَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَآءَ اتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَحِشَةٍ مُّبَيِّنَةً وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ فَإِنكِرِهُ تُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْعًا وَيَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا اللَّهُ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

وَإِنْ أَرَدْتُهُ أُسْتِبُدَالَ زُوْجٍ مَّكَابَ زُوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَىنَهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُواْمِنْهُ شَيْعًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهُ تَننَاوَ إِثْمًا مُّبِينًا ١٠٠ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضِ وَأَخَذَتَ مِنكُم مِيثَنقًا غَلِيظًا اللهُ وَلَا نَنكِحُواْ مَا نَكُحَ ءَابَ آؤُكُم مِن ٱلنِّسَاءِ إِلَّا مَاقَدُ سَلَفَ إِنَّهُ، كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَإِيلًا (1) حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَا لُكُمْ وَبِنَا أَكُمْ وَأَخُوا تُكُمْ وَعَمَّنَاكُمْ وَخَلَاتُكُمْ وَبِنَاتُ ٱلْأَخِ وَبَنَاتُ ٱلْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ ٱلَّتِيَّ أَرْضَعْنَكُمُ وَأَخُواتُكُم مِنَ ٱلرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآبِكُمْ وَرَبَيْبُكُمُ أَلَتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِسَايِكُمُ ٱلَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَيْهِلُ أَبْنَايِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلَىبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ ٱلْأُخْتَ يْنِ إِلَّا مَاقَدُ سَلَفُّ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا (١٠)

تَاخُذُواً أَتَاخُذُونَهُ تَاخُذُونَهُ, إبدال الهمزة الفال الهمزة

مِيثَنقًا غَلِيظًا الشاء

النساء الآلا سهيل الهمزة الثانية



اًلِنِسَاءِ اللّٰ الله الله الله الثانية

أُلُمُومِنَتِ إبدال الهمزة واواً (الموضعين)

مُحْصَلَتِ غير اخفاء لمن

رِمن خشی اخفاء

﴿ وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَامَلَكُتُ أَيْمَانُكُمُ كِنَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلِّ لَكُمْ مَّا وَرَآءَ ذَالِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأُمُوالِكُمْ مُحْصِنِينَ عَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا ٱسْتَمْتَعْنُم بِهِ، مِنْهُنَّ فَعَاتُوهُنَّ أُجُورُهُ ﴿ فَرِيضَةً وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمُ فِيمَا تَرَضَيْتُم بِهِ عِنْ بَعْدِ ٱلْفَرِيضَةَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا اللهِ وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ ٱلْمُحْصَنَتِ ٱلْمُؤْمِنَتِ فَمِن مَّا مَلَكُتُ أَيْمَنُكُم مِّن فَنَيْلَتِكُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِنَا بَعْضَ فَأَنكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بٱلْمَعُهُوفِ مُعْصَنَاتٍ غَيْر مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصُفُ مَاعَلَى ٱلْمُحْصَنَتِ مِنَ ٱلْعَذَابُ ذَالِكَ لِمَنْ خَشِي ٱلْعَنَتَ مِنكُمْ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ الله الله والمنه والمنه والما المنه والما المنه الله والمنه الله والمنه مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَٱللَّهُ عَلِيكُمْ وَٱللَّهُ عَلِيكُم حَكِيمٌ الله

وَٱللَّهُ يُرِيدُأَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُريدُ ٱلَّذِينَ يَتَّبعُونَ ٱلشَّهُوَاتِ أَن يَمِيلُواْ مَيْلًا عَظِيمًا ٧٣ يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُحَفِّفَ عَنكُمْ وَخُلِقَ ٱلْإِنسَانُ ضَعِيفًا ١٠ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ أَمُوالَكُم بَيْنَكُم بِإِلْبَطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ يَجِكُرَةً عَن تَرَاضٍ مِنكُمُّ وَلَا نَقْتُلُوا أَنفُسكُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا اللَّ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ عُدُوانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصَلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱللهِ يَسِيرًا الله إِن تَجْتَنِبُواْ كَبَآبِرَ مَا أُنْهُوْنَ عَنْهُ ثُكَفِّرٌ عَنكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ وَنُدُّ خِلُكُم مُّدُخَلًا كَرِيمًا (٣٠) وَلَا تَنْمَنَّوْاْ مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ عِنْضَكُمْ عَلَى بَعْضِ لِّلرِّجَالِ نَصِيبُ مِّمَّا أَكْ تَسَبُّواً وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبُ مِّمَّا أَكُلْسَبْنَ وَسْعَلُواْ ٱللَّهَ مِن فَضْ لِهِ عَإِنَّ ٱللَّهَ كَابَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا اللهُ وَلِكُلِّ جَعَلْنَامُوالِيَ مِمَّاتَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَٱلَّذِينَ عَقَدَتُ أَيْمَنُكُمْ فَعَاتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

تَاكُلُواْ إبدال الهمزة الفا

بجكرة أر تنوين ضم

مُدِّخَلًا

عَلْقَدُتُ اللهِ المِلْ المِلْمُ المِلْ المِلْمُ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ المِلْمُ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَّامِلِيِّ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَامِلِي المَّامِلِيِّ المِلْمُ المِلْمُلِي المِلْمُلِي المَّامِلِيِّ المِلْمُلْمُلْمُ اللهِ ا

الله فتح هاء لفظ الحلالة

وَ إِن خِفْتُمُو جِفْتُمُ

€4800°

عَلِيمًا خَبِيرًا خَبِيرًا

وكالمرون

ٱلرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَكَلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَٱلصَّالِحَاتُ قَننِنَتُ حَنفِظَتُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُ وَٱلَّذِي تَخَافُونَ نْشُوزَهُرَ فَعِظُوهُرَ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي ٱلْمَضَاحِعِ وَٱضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا نَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً " إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا اللَّهُ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ، وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَ ٓ إِن يُرِيدَآ إِصْلَحَا يُوَفِّقِ ٱللَّهُ بَيْنَهُ مَآ إِنَّ ٱللَّهُ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا (0) ﴿ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ عَشَيْعًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَنًا وَبِذِي ٱلْقُرْبِي وَٱلْيَتَكُمَىٰ وَٱلْمَسْكِكِينِ وَٱلْجَارِ ذِي ٱلْقُرْبَى وَٱلْجَارِ ٱلْجُنْبِ وَٱلصَّاحِبِ بِٱلْجَنْبِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتُ أَيْمَنُكُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَمُ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُخْ لِ وَيَكْ يُمُونَ مَا ءَاتَنهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَيلِهِ وَأَعْتَدُنَا لِلْكَ فِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا الله

وَٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوا لَهُمْ رِئَاءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَمَن يَكُنِ ٱلشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينَا فَسَاءَ قَرِينًا (٢٦) وَمَاذَاعَلَيْهِمْ لَوْءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَٱلْيُوْمِٱلْآخِرِ وَأَنفَقُواْ مِمَّارَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَدُنْهُ أُجْرًا عَظِيمًا ١٠٠ فَكَيْفَ إِذَاجِتْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِعُنَابِكَ عَلَى هَنَوُلآءِ شَهِيدًا اللهُ يَوْمَ بِإِيودُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَعَصَوُا ٱلرَّسُولَ لَوْتُسُوِّى بِهِمُ ٱلْأَرْضُ وَلَا يَكُنْمُونَ ٱللهَ حَدِيثًا اللهُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ امَنُواْ لَا تَقَرَبُواْ ٱلصَّكُوٰةَ وَأَنتُمْ شُكَارَىٰ حَتَّى تَعَلَّمُواْ مَا نَقُولُونَ وَلَاجُنُبَّا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُواْ وَإِن كُنتُم مَّ ضَيَّ أَوْعَلَى سَفَرِ أَوْجَاء أَحَدُ مِن كُم مِن ٱلْعَابِطِ أَوْلَكُمُسُنُمُ ٱلنِسَاءَ فَلَمْ تَجِدُواْ مَاءً فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَأَمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا إِنَّ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِنْكِ يَشْتَرُونَ ٱلضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا ٱلسَّبِيلَ (اللهِ

إبدال الهمزة عَفُواً

يُومِنُونَ إبدال الهمزة واواً (الموضعين)

فَتِيلًا انظر منم التنوين وصلاً

هَا وَلا عَالَمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَآبِكُمْ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَلِيَّا وَكَفَى بِٱللَّهِ نَصِيرًا (فَ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ - وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَٱسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَهِمْ وَطَعَنَّا فِي ٱلدِّينَّ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَٱسْمَعْ وَٱنظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقُومَ وَلَكِن لَّعَنَّهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا (اللَّهِ يَتَأَيُّمَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِنْبَ عَامِنُواْ مِمَا زَّلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُم مِن قَبْلِ أَن نَطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا أَوْنَلْعَنَهُمْ كُمَا لَعَنَّا أَصْحَبُ ٱلسَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَادُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَآءُ وَمَن يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَقَدِٱفْتُرَى إِثْمًا عَظِيمًا اللهُ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُزَّكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ ٱللَّهُ يُزَّكِّي مَن يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴿ النَّا انظُرُ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبِّ وَكَفَى بِهِ ٤ إِثْمًا مُّبِينًا ٥ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَبِ يُؤْمِنُونَ بِٱلْجِبْتِ وَٱلطَّنغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ هَمْ وَأُلاَّءِ أَهْدَى مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ سَبِيلًا (٥٠)

أُولَيْهِكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَّهُمُ ٱللَّهُ وَمَن يَلْعَنِ ٱللَّهُ فَلَن يَجِدَ لَهُ وَنَصِيرًا (٥٠) أَمْ لَهُمْ نَصِيبُ مِنَ ٱلْمُلْكِ فَإِذَا لَّا يُؤْتُونَ ٱلنَّاسَ نَقِيرًا ﴿ ۖ أَمَّ يَحْسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَى مَا ءَاتَنهُ مُ ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ عَفَدُ ءَاتَيْنَآ ءَالَ إِبْرَهِيمَ ٱلْكِئْبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَءَاتَيْنَهُم مُلَكًا عَظِيمًا (0) فَمِنَّهُم مِّنْ ءَامَنَ بِهِ ء وَمِنْهُم مِّن صَدَّعَنْهُ وَكُفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا الله إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَا يَكِتِنَا سَوْفَ نُصِّلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِعَتْ جُلُودُهُم بَدَّ لَنَهُمْ جُلُودًاغَيْرَهَا لِيَذُوقُواْ ٱلْعَذَابُّ إِنَ ٱللَّهَ كَانَعَنهِزَّا حَكِيمًا (٥) وَٱلَّذِينَ المَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ سَنُدُ خِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجَرِّي مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِهَآ أَبَداً لَّهُمْ فِهِمَا أَزْوَاجُ مُّطَهَّرَةً وَنُدُخِلُهُمْ ظِلَّا ظَلِيلًا ١٠٠٠ ١٤ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا ٱلْأَمَانَتِ إِلَى آَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحُكُمُواْ بِٱلْعَدُلِ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِيِّةٍ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (٥٠) يَا يُهُا أَلَّذِينَ عَامَنُوا أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَأَوْلَى ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ ۗ فَإِن نَنَزَعُنُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُننُمُ تُؤْمِنُونَ بِأُللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ذَالِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأُويلًا (اللهِ

يُوتُونَ إبدال الهمزة واواً

جُلُودًا غَيْرَهَا

يا مُرُكُمُوُ إبدال الهمزة أنفأ

مُودُواُ إبدال الهمزة واواً مفتوحة

وهی درین درین درین درین

> نِعَمَّا إسكان العين

م مر م تومنون إبدال الهمزة

تَاوِيلًا إبدال الهمزة

أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبَلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكُمُوٓ إِلَى ٱلطَّلغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكُفُرُواْ بِهِ عَوْيُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَكَلَا بَعِيدًا اللَّ وَإِذَاقِيلَ لَهُمْ تَعَالُواْ إِلَى مَآأَنزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ رَأَيْتَ ٱلْمُنكفِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا الله فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُصِيبَةً إِما قَدَّ مَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَآءُ وكَ يَعْلِفُونَ بِٱللَّهِ إِنْ أَرَدْ نَآ إِلَّا إِحْسَنَا وَتَوْفِيقًا (١٠) أَوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ يَعْلَمُ ٱللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل لَّهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا ﴿ وَمَآأَرُ سَلْنَامِن رَّسُولِ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَّمُواْ أَنفُسُهُمْ جَاءُوكَ فَأَسْتَغَفَرُواْ ٱللَّهَ وَأُسْتَغَفَرَ لَهُمُ ٱلرَّسُولُ لَوَجَدُواْ اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا الله فَلا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِ دُوا فِي أَنفُسِهِ مُ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا أَسَّلِيمًا (0)

يُومِنُونَ إبدال الهمزة واوأ

وَلَوْأَنَّا كُنَّبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ ٱقْتُلُوٓا أَنفُسَكُمْ أُوا خُرُجُواْمِن دِينِ كُمْ مَّا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُم ۗ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ بِهِ عِلَكَانَ خَيْرًا لَمُهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا ١٠ وَإِذَا لَا تَيْنَاهُم مِن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا (٧٧) وَلَهَدَيْنَهُمْ صِرَطاً مُّسْتَقِيمًا (١٨) وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأَوْلَيْهِ كَمَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيتِينَ وَٱلصِّدِيقِينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَٱلصَّلِحِينَ وَحَسُنَ أُوْلَيْهِكَ رَفِيقًا اللهُ ذَالِكَ ٱلْفَضْلُ مِنَ ٱللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا ﴿ اللَّهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ خُذُواْحِذْرَكُمُ فَأَنفِرُواْ ثُبَاتٍ أُوِ أَنفِرُواْ جَمِيعًا (٧) وَإِنَّ مِنكُرُ لَمَن لِّبُطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتَكُم مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعُمَ ٱللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا اللهِ وَلَبِنَ أَصَابَكُمْ فَضَلُ مِنَ ٱللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَمْ تَكُنَّ بِينَكُمْ وَبِينَهُ مَودَّةً يُكِينَتِنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا الله فَ فَلْيُقَدِلْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يَشْرُونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْكَ بِٱلْآخِرَةِ وَمَن يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيُقْتَلُ أَوْيَغُلِبْ فَسُوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا اللَّهِ

أَنُّ الْعَدَّالُواْ فَسَلُواْ فَسَالِوْنِ فَصَالِقِوْنَ فَصَالِوْنَ فَصَالِقِوْنَ فَصَالِوْنَ فَصَالُواْ فَالْعِلَانِي فَالْعِلَانِي فَالْعِلَانِي فَالْعِلَانِي فَالْعِلَانِي فَالْعِلَانِي فَالْعِلْمُ فَالْعِلَانِي فَالْعِلْمُ فَالْعِلْمُ فَالْعِلَانِي فَالْعِلْمُ فَالْعِلْمُ لَلْمِنْ فَالْعِلْمُ لَالْعِلْمُ لَا لَالْعِلْمُ لَالْعِلْمُ لَا لَالْعِلْمُ لَلْمِلْمُ لَالْعِلْمُ لَالْعِلْمُ لَالِمُ لَالْعِلْمُ لَلْمِلْمُ لَلْمِلْمُ لَلْمِلْمُ لَلْمِلْمُ لَلْعِلْمُ لَالْعِلْمُ لَالْعِلْمُ لَالْعِلْمُ لَالْعِلْمُ لَالْعِلْمُ لَالْعِلْمُ لَالْعِلْمُ لَلْمُلْعِلِمُ لَالْعِلْمُ لَلْمُلْعِلِمُ لَالْعِلْمُ لَلْمُلْعِلِمُ لَالْعِلْمُ لَالْعِلْمُ لَلْمُلْعِلْمُ لَالْعِلْمُ لَلْمُلْعِلِمُ لَالْعِلْمُ لَالْعِلْمُ لَالْعِلْمُ لَالْعِلْمُ لَالْعِلْمُ لَالْعِلْمُ لَالْعِلْمُ لَلْمُلْعِلِمُ لَالْعِلْمُ لَلْمُلْعِلَالِمُ لَلْمُلْعِلِمُ لَلْمُلْعِلِمُ لَالْعِلْمُ لَالْعِلْمُ لَلْمُلْعِلْمُ لَالْعِلْمُ لَلْمُلْعِلْمُ لَلْمُلْعِلْمُ لَلْمُلْعِلَالِمُ لَالْعِلْمُ لَلْمُلْعِلْمُ لْمُلْعِلَمُ لَلْمُلْعِلَمُ لَالْعِلْمُ لَلْمُلْعِلْمُ لَلْمُلْعِلْمُلْعِلَالْمُلْعِلَالْمُلْعِلَمُ لَلْمُلْعِلَالِمُ لَلْمُلْعُلُولُولُوالْمُلْعِلَمُ لَلْمُلْعِلَالْمُلْعِلَالْمُلْعُلُولُولُولِ

لَّيُبُطِّينَ إبدال الهمزة ياء مفتوحة

لَّمْ يَكُنُّ إبدال التاء باءُ



فورتيام إبدال الهمزة واوأ

وَمَالَكُمْ لَا نُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَامِنْ هَاذِهِ الْقَرْيَةِ ٱلظَّالِمِ أَهْلُهَا وَأَجْعَل لَّنَامِن لَّدُنكَ وَلِيَّا وَٱجْعَل لِّنَامِن لَّدُنكَ نَصِيرًا ١٧٠ ٱلَّذِينَ امَنُوا يُقَانِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُقَانِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱلطَّاعَثُوتِ فَقَانِلُوٓ أَوْلِيَآءَ ٱلشَّيُطَانِّ إِنَّ كَيْدَ ٱلشَّيْطَانِكَانَ ضَعِيفًا ﴿ ﴾ ٱلْمُرْتَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّواْ أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوٰةَ وَءَا تُوا ٱلزَّكُوٰهَ فَلَمَّا كُنِبَ عَلَيْهُمُ ٱلْفِنَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشُوْنَ ٱلنَّاسَ كَخَشْيَةِ ٱللَّهِ أَوْأَشَدَّخَشْيَةً وَقَالُواْ رَبَّنَا لِمَ كَنَبَّتَ عَلَيْنَا ٱلْفِنَالَ لَوَ لَآ أَخَّرَنَنَاۤ إِلَىٓ أَجَلِ قَرِبِ ۗ قُلۡ مَنَعُ ٱلدُّنْيَا قَلِيلُ وَٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ ٱنَّقَىٰ وَلَا نُظَلُّمُونَ فَنِيلًا ٧٧ أَيْنَمَا تَكُونُواْ يُدْرِكَكُمُ ٱلْمَوْتُ وَلَوَكُنْهُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَدَةً وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةُ يَقُولُواْ هَلْذِهِ عِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُواْ هَذِهِ عِنْ عِندِكُ قُلْ كُلُّ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ فَمَالِ هَنَوُلآ وَٱلْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ﴿ ﴿ مُ مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فِينَ ٱللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٍ فَمِن نَفْسِكَ وَأَرْسَلْنَكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا (٧)

يُظْلَمُونَ باليا، بدل الناء

مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدُ أَطَاعَ ٱللَّهَ ۖ وَمَن تَوَلَّى فَمَآ أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا اللهِ وَيَقُولُونَ طَاعَةُ فَإِذَا بَرَزُواْمِنَ عِندِكَ بَيَّتَ طَآبِفَةٌ مِنْهُمْ غَيْرَ ٱلَّذِي تَقُولُ وَٱللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا (١) أَفَلَا يَتَدَبُّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ وَلَوْكَانَ مِنْ عِندِغَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ أَخْذِلَافًا كَثِيرًا ﴿ اللَّهِ وَإِذَاجَاءَ هُمْ أَمْرُ مِنَ ٱلْأَمْنِ أَوِٱلْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ - وَلَوْرَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَى أَوْلِي ٱلْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمٌّ وَلَوْ لَافَضَّلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَا تَبَعْتُمُ ٱلشَّيْطُنَ إِلَّا قَلِيلًا (الله فَقَائِلْ فِي سَبِيلُ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكُ وَحَرَّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَّ عَسَى اللَّهُ أَن يَكُفَّ بِأُسِّ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَاللَّهُ أَشَدُ بِأُسًا وَأَشَدُّ تَنكِيلًا ١٠٠ مِّن يَشْفَعْ شَفَعَةً حَسنَةً يكُن لَّهُ نَصِيبُ مِنْهَا وَمَن يَشْفَعْ شَفَعَةُ سَيِّئَةً يَكُن لَّهُ كِفْلٌ مِّنْهَا اللَّهِ مِنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقِينًا ١٠٠ وَإِذَا حُيِّينُم بِنَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَ أَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا (١٠)

المومنين إبدال الهمزة واوا

باس إبدال الهمز ألفاً

باسكا إبدال الهمزة ألفاً وري الخبريا الم

فيتين إبدال الهمزة ياء مفتوحة

يامنوگمرُ إبدال الهمزة الفا

وكامنوا

ٱللَّهُ لا إِللهُ إِلَّا هُو لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ لارَيْبَ فِيلَّةٍ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ حَدِيثًا ٧٠ ١ فَمَا لَكُمْ فِي ٱلْمُنْكَفِقِينَ فِئْتَيْنِ وَٱللَّهُ أَرْكُسَهُم بِمَاكُسَبُوٓ أَأْتُرِيدُونَ أَن تَهَدُواْ مَنْ أَضَلَ ٱللَّهُ وَمَن يُضْلِل ٱللَّهُ فَلَن يَجِدَ لَهُ رُسَبِيلًا (٥٨) وَدُواْلَوَ تَكَفُرُونَ كَمَا كَفَرُواْ فَتَكُونُونَ سَوَآءً فَلَا نَتَّخِذُ وَامِنْهُمْ أَوْلِيَآءَ حَتَّى يُهَاجِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَخُذُوهُمْ وَٱقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَد تُمُوهُم ولانكَ خِذُواْمِنْهُم وليا ولانصِيرا إِلَّا ٱلَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَقُّ أَوْجَاءُ وكُمْ حَصِرَتُ صُدُورُهُمْ أَن يُقَانِلُوكُمْ أَو يُقَانِلُواْ قَوْمَهُمْ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَ لَلْوَكُمْ فَإِنِ ٱعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَالِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ فَمَاجَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا اللهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا سَتَجِدُونَ ءَاخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُواْ قَوْمَهُمَكُلَّ مَارُدُّوَاْ إِلَى ٱلْفِنْنَةِ أُرْكِسُواْ فِيهَاْ فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوٓ اْإِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ وَيَكُفُواْ أَيْدِيهُمْ فَخُذُوهُمْ وَأَقْنُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأُولَيْ كُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهُمْ سُلَطَنَا مُبِينًا ١١٠

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَّاً وَمَن قَنْلَ مُؤْمِنًا خَطَعًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسكَمَةً إِلَىٰ أَهْلِهِ } إِلَّا أَن يَصَّكَ قُوا فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوِّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنُ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مُومِنًا خَطَاءًا مِن قُوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةً إِلَىٰٓ أَهْلِهِ، وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَكُمن لَمْ يَجِدُ فَصِيامُ شُهُرِيْنِ مُتَابِعِيْنِ تُوْبَةً مِّنَ ٱللَّهِ وَكَابَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَا مُتَعَمِّدًا فَجَ زَآؤُهُ جَهَنَّهُ خَالِدًا فِيهَا وَعَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ١٠ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَتَكِيَّنُواْ وَلَا نَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَيْ إِلَيْكُمُ ٱلسَّكَتَمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَ افَعِندَ ٱللَّهِ مَعَانِمُ كَثِيرَةًۗ كَذَالِكَ كُنتُم مِن قَبْلُ فَمَنَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيِّنُوا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا اللَّهُ

المومنين إبدال الهمزة واوا

> غيرً فتع الراء

ماوكهم

عَفُورًا عَفُورًا



إِن خِفْنُمُ وُ اِخْفاء لَّا يَسْتَوِى ٱلْقَلَعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ غَيْرُأُوْلِي ٱلضَّرَدِ وَٱلْمُجَعِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَ لِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْمُجَهِدِينَ بِأَمُو لِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى ٱلْقَعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلَّا وَعَدَاللَّهُ ٱلْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللَّهُ ٱلمُجَهِدِينَ عَلَى ٱلْقَعِدِينَ أَجَرًا عَظِيمًا ١٠٠٠ دَرَجَنتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا (١٠) إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّىٰهُمُ الْمَلَتِيكَةُ ظَالِمِيٓ أَنفُسِمِمْ قَالُواْ فِيمَ كُننُمْ قَالُواْ كُنَّا مُسْتَضَعَفِينَ فِي ٱلْأَرْضَ قَالُوٓ أَ أَلَمْ تَكُنَّ أَرْضُ ٱللَّهِ وَسِعَةً فَنُهَاجِرُواْ فِيهَا فَأُوْلَيْهِكَ مَأُونِهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتُ مَصِيرًا ﴿ ١٠ إِلَّا ٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرَّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ وَٱلْوِلْدَانِ لَايستَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا (١٠) فَأُولَتِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُو عَنْهُمْ وَكَابَ اللَّهُ عَفُوًّا عَفُورًا (11) اللهُ وَمَن يُهَاجِرُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ يَجِدُ فِي ٱلْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَن يَخْرُجُ مِن اللَّهِ عِن اللَّهِ عَر اللَّهِ عَر اللَّهِ وَرَسُولِهِ عَنْمٌ يُدُّرِكُهُ ٱلْمَوْتُ فَقَدُوقَعَ أَجْرُهُ مَكِي أَللَّهِ وَكَانَ أَللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ١٠٠ وَإِذَاضَرَبْهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُم جُنَاحُ أَن نَقَصُرُواْ مِنَ ٱلصَّلَوْةِ إِنْ خِفْئُمُ أَن يَفْنِ مَكُمُ اللَّذِينَ كَفَرُوٓ إِنَّ الْكَنفِرِينَ كَانُواْ لَكُوْعَدُوًّا مُّبِينًا (١٠)

وَإِذَا كُنتَ فِيهِمُ فَأَقَمْتَ لَهُمُ ٱلصَّلَوْةَ فَلْنَقُمْ طَآبِفَتُ مِّنْهُم مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُواْ أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُواْ فَلْيَكُونُواْ مِن وَرَآبِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآبِفَةُ أُخْرَىٰ لَدْ يُصَالُواْ فَلْيُصَلُّواْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُواْحِذُ رَهُمْ وَأَسْلِحَتُهُمْ وَدَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ تَغَفُّلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُم مِّينَاةً وَاحِدَةً وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ مِّينَالَةً وَاحِدَةً وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَذَى مِّن مَّطَرِ أَوْكُنتُم مَّرْضَيَّ أَن تَضَعُوۤ أَأْسُلِحَتَكُمْ وَخُذُواْ حِذْرَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَنفِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا اللَّهُ فَإِذَا قَضَيْتُمُ ٱلصَّلَوْةَ فَأَذْ كُرُواْ ٱللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمُّ فَإِذَا أَطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ إِنَّ ٱلصَّلَوْةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَبَامَّوْقُوتًا الله وَلَا تَهِنُواْ فِي ٱبْتِغَآء ٱلْقَوْمِ إِن تَكُونُواْ تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلُمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا الس إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِئْبَ بِٱلْحَقِّ لِتَحْكُمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ مِمَّا أَرَىكَ ٱللَّهُ وَلَا تَكُن لِلْخَابِينِينَ خَصِيمًا ١٠٠٠

وَلِيًاخُذُواُ إبدال الهمزة ألفاً (الموضعين)

وَلْتَاتِ إبدال الهمزة الفأ

أَطْمَانَنْتُمُو إبدال الهمزة ألفأ

المورمزين إبدال الهمزة واوا

تاكمون إبدال الهمزة ألفأ (الموضعين)

يالمون إبدال الهمزة أنفأ وهو إسكان الهاء هذا المعرة تسهيل الهمزة وَٱسۡتَغۡفِرٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَكَانَعَفُورًارَّحِيمًا ﴿إِنَّ وَلَا تَجَايِدُلُ عَنِ ٱلَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خُوَّانًا أَثِيمًا ﴿ اللهِ يَسْتَخُفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلا يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱللَّهِ وَهُوَمَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا (١٠٠٠) هَنَأَنتُمْ هَنَوُلاً عِجَدَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا فَمَن يُجَدِلُ ٱللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ أَم مَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ١٠٠ وَمَن يَعْمَلُ سُوَّءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ أَثُمَّ يَسْتَغْفِر ٱللَّهَ يَجِدِ ٱللَّهَ عَفُورًا رَّحِيمًا اللهُ وَمَن يَكْسِبُ إِثْمَا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ وَمَن يَكْسِبُهُ مَا يَكْسِبُهُ مَا يَك وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا (١١) وَمَن يَكْسِبُ خَطِيَّعَةً أَوْاثَمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ عَبِرِيَّا فَقَدِ أَحْتَمَلَ بُهُ تَنَّا وَإِثْمَا مُبِينًا الله وَلُولًا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لِمُتَمَّت ظَا بِفَ مُ مِّنْهُ مَأْنِ يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمُّ وَمَا يَضُرُُّونَكَ مِن شَيْءٍ وَأَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ ٱلْكِنْبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَالَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا اللهِ

اللهُ لَا خَيْرَ فِي كَثِيرِ مِن نَجُولُهُمْ إِلَّا مَنَّ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْمَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاجٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ٱبْتِغَآءَ مَرْضَاتِٱللَّهِ فَسَوْفَ نُوْلِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا (١١١) وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُوَلِهِ عَاتُوكَ لَى وَنُصَلِهِ جَهَنَمُ وَسَاءَتُ مَصِيرًا الله إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكَ بِاللَّهِ فَقَدْضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا الله إن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ عَ إِلَّا إِنَاثًا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانُنَا مَّرِيدًا اللَّهِ لَعَنَهُ ٱللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأْمُنِّينَّهُمْ وَلَا مُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ ءَاذَاكَ ٱلْأَنْعَلِمِ وَلَا مُنَّهُمْ فَلَيْعَيِّرُنَ خَلْقَ ٱللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ ٱلشَّيْطَانَ وَلِيَّا مِّن دُونِ ٱللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانَا مُّبِينًا (١١) يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَايَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّاعُهُ وَرَّا اللَّهُ مَعْدُوا اللَّهُ مَا الشَّيْطَانُ إِلَّا عُرُورًا أُولَيِّكَ مَأْوَلَهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مِحِيصًا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ الله

مر نورني او إبدال الهمزة واوأ

المُومِنِينَ إبدال الهمزة واوأ

> نُو َلِهُ إسكان الهاء

و نصلِه

ماوكهمو إبدال الهمزة بِأَمَانِيكُمُ و

أَمَا نِی إسکان الیاء

وهو إسكان الهاء (الموضعين)

م مومن مومن إبدال الهمزة واواً

يُدُّ خَلُونَ ضم الباء وفتح الخاء

ي فربو ي توتونهن إبدال الهمزة

مِن حَيْرِ

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِاحَاتِ سَكُدُ خِلُّهُمَّ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِهِمَّ ٱلْبُدَّاوَعْدَ ٱللَّهِ حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ قِيلًا ١٠٠ لَيْسَ بِأَمَانِيَّكُمْ وَلآ أَمَانِي أَهْلِ ٱلْكِتَابُ مَن يَعْمَلُ سُوٓءُا يُجْزَبِهِ ، وَلَا يَعِدُلُهُ مِن دُونِ أُللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ١٠ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّلِحَتِ مِن ذَكَرِ أَوْ أُنْثَى وَهُوَمُؤْمِنٌ فَأُوْلَيْكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ١٠٠٠ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنَ أَسْلَمَ وَجْهَهُ ولِلَّهِ وَهُو مُحْسِنٌ وَأَتَبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَأَتَّخَذَ ٱللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا (١٠٠٠) وَلِلَّهِمَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ وَكَاتَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا الله وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي ٱلنِّسَآءَ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتَّلِّي عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِتَبِ فِي يَتَكَمَى ٱلنِّسَآءِ ٱلَّتِي لَا تُوَّقُونَهُنَّ مَا كُنِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُواْ لِلْيَتَكُمَى بِٱلْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا اللَّهُ

أَمْنَ أَهُ اللهِ خَافَتُ خَافَتُ اللهِ المُوالمِ اللهِ المُلْمُ اللهِ المَا المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ المَّامِ اللهِ اللهِ المَالمُلْمُ

يصلكحا وتشديد وتشديد الصاد مفتوحة وألف بعدها وفتح اللام

> يسكا إبدال الهمزة

وكات ابدال الهمزة

وَإِنِ أَمْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعَلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصلِحا بِينَهُمَا صُلْحَا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ ٱلْأَنفُسُ ٱلشُّحُّ وَإِن تُحْسِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَاكَ بِمَاتَعُمْلُونَ خَبِيرًا ﴿ أَنْ وَلَن تَسْ تَطِيعُوٓا أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ ٱلنِّسَاءَ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُواْ كُلُ ٱلْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَأَلْمُعَلَّقَةً وَإِن تُصَّلِحُوا وَتَتَّقُواْ فَإِن ٱللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَّحِيمًا (١١) وَإِن يَنْفَرَّقَا يُغِين ٱللهُ كُلُّ مِن سَعَيِّهِ وَكَانَ أَللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا (اللهِ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِنْبَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ أَتَّقُواْ أَللَّهُ وَإِن تَكُفُرُواْ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا (اللهُ) وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا (اللَّهُ إِن يَشَأْيُذْ هِبُكُمْ أَيُّهَا ٱلنَّاسُ وَيَأْتِ بِعَاخِرِينٌ وَّكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ ذَالِكَ قَدِيرًا ﴿ اللَّهُ مَن كَانَ يُرِيدُ ثُوابَ ٱلدُّنْيَا فَعِندَ ٱللَّهِ ثُوَابُ ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ قَوَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا النَّالَ



﴿ يَتَأْتُمُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوْرَمِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوْعَلَىٰٓ أَنفُسِكُمُ أَوِ ٱلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْفَقِيرًا فَأُللَّهُ أُولَى بِهِمَا فَلا تَتَّبِعُواْ ٱلْمُوكِيَّ أَن تَعَدِلُواْ وَإِن تَلُورُ الْوَتُعُرِضُوا فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَاتَعُمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ اللَّهِ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ء وَٱلْكِئنبِ ٱلَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ عَوَالْكِتَابِ ٱلَّذِي ٓ أَنزَلَ مِن قَبْلُ وَمَن يَكَفْرُ بِٱللَّهِ وَمَلَنَهِكَتِهِ وَكُنُّهِ وَرُسُلِهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ فَقَدْضَلَّ ضَلَالْاً بَعِيدًا ١١ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْثُمَّ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَفُرُواْ ثُمَّ ٱزْدَادُوا كُفْرًا لَّمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَكُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا ١٧٧ بَشِرِ ٱلمُنفِقِينَ بِأَنَّ لَمُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ١٨١ اللهُ ٱلَّذِينَ يَنَّخِذُونَ ٱلْكَنِفِرِينَ أَوْلِيَّآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَيَّبْنَغُونَ عِندَهُمُ ٱلْعِزَّةَ فَإِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ﴿ اللَّهِ الْمَاكُمُ فِي ٱلْكِنْبِأَنْ إِذَا سَمِعْنُمْ ءَاينتِ ٱللَّهِ يُكُفِّرُ مِهَا وَيُسْنَهُ زَأْ بِهَافَلا نْقَعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ إِنَّكُمْ إِذَا مِّثْلُهُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ جَامِعُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَهُ اللَّ

المُومِنِينَ إبدال الهمزة واوأ

نُزِلَ ضم النون وكسر الزاي

حَدِيثِ عَيْرِهِه اِخفاء

ٱلَّذِينَ يَنَرَبُّصُونَ بِكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحُ مِّنَ ٱللَّهِ قَالُوٓ ٱلْكُمْ نَكُن مَّعَكُمْ وَإِن كَانَ لِلْكَنِفِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوٓ أَأَلَمُ نَسْتَحْوِذُ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعُكُم مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فَأَللَّهُ يَحَكُمُ بِينَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَلَن يَجْعَلَ ٱللَّهُ لِلْكَنفِرِينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا اللَّهُ الْمُعَلِيد إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ ٱللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوٓ أَإِلَى ٱلصَّلَوْةِ قَامُواْ كُسَالَىٰ يُرَآءُونَ ٱلنَّاسَ وَلَا يَذَكُّرُونَ ٱللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ اللَّهُ مُذَبِّذَ بِينَ بَيْنَ ذَالِكَ لَآ إِلَىٰ هَا وُلَآ إِلَىٰ هَلُولَآ ۗ وَلَآ إِلَىٰ هَلُولَآ ۗ وَمَن يُضِلِل أَللَّهُ فَكَن جَعِدَ لَهُ رسَبِيلًا (اللهُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَانَنَّخِذُواْ ٱلْكَفرينَ أَوْلِيآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَتُرِيدُونَ أَن تَجْعَ لُو اللهِ عَلَيْكُمْ سُلُطَنَا مُبِينًا ﴿ إِنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ فِي ٱلدَّرُكِ ٱلْأَسْفَلِ مِنَ ٱلنَّارِ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا السَّ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَٱعْتَصَمُواْ بِٱللَّهِ وَأَخْلَصُواْ دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُوْلَيْهِكَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَيُؤْتِ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَجِرًا عَظِيمًا ﴿١١) مَّا يَفْعَ لُ ٱللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُكُمْ وَءَامَنتُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا اللَّهُ

المرفر مينين ابدال الهمزة واوأ (كل المواضع)

وهو

الدرك المراء الراء

يكوت إبدال الهمزة واوأ



فرمن نومن إبدال الهمزة

نُورِتيهِ مُو بالنون بدل الياء ثم إبدال الهمزة واواً

> تَعَدُّواْ تشدید الدال

> > مِيثَنَقًا غَلِيظًا

ا لَا يُحِبُّ اللَّهُ ٱلْجَهْرَ بِٱلسُّوءِ مِنَ ٱلْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمْ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا اللَّهِ إِن نُبَدُواْ خَيْرًا أَوْ تُحْفُوهُ أَوْ تَعَفُواْ عَن سُوٓءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُواْ بَيْنَ ٱللَّهِ وَرُسُلِهِ ع وَيَقُولُونَ نُؤِمِنُ بِبَعْضِ وَنَكَفُرُ بِبَعْضِ وَيُريدُونَ أَن يَتَخِذُواْ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ١٠٠٠ أُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْكَفِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَنِفِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ١٠٠ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ عَوَلَمْ يُفَرِّقُواْ بَيْنَ أَحَدِمِنْهُمْ أُوْلَيَ إِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا (١٠٠٠) يَسْتَلُكَ أَهْلُ ٱلْكِنْبِ أَنْ تُنَزِّلُ عَلَيْهِمْ كِنْبًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فَقَدْ سَأَلُواْ مُوسَى ٓ أَكُبرُ مِن ذَالِكَ فَقَا لُوٓ أَ أَرِنَا ٱللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ثُمَّ ٱتَّخَذُوا ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَ تُهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ فَعَفُوْنَاعَن ذَالِكُ وَءَاتَيْنَامُوسَىٰ سُلْطَانًا مُّبِينًا ﴿٥٠٠ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَرَفَعُنَافَوْقَهُمُ الطُّورَبِمِيثَقِهِمْ وَقُلْنَاهُمُ اُدْخُلُواْ ٱلْبَابِ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمُ لَا تَعَدُّوا فِي ٱلسَّبْتِ وَأَخَذُ نَامِنْهُم مِيتَقَاعَلِيظًا (١٠٠)

فَبِمَا نَقَضِهم مِّيثَنَقَهُ مُ وَكُفْرِهِم بِعَايَتِ ٱللَّهِ وَقَنْلِهِمُ ٱلْأَنْبِيَآءَ بِغَيْرِحَقِّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا عُلَفٌّ بَلْ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا (٥٠٠) وَبِكُفْرِهِمْ وَقُولِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْ تَنَاعَظِيمًا ﴿ وَقُولِهِمْ إِنَّا قَنَلْنَا ٱلْمَسِيحَ عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ ٱللَّهِ وَمَا قَنْلُوهُ وَمَاصَلَبُوهُ وَلَكِينِ شُيِّهَ لَهُمُّ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْنَلَفُواْ فِيهِ لَفِي شَكِّ مِنَّهُ مَا لَكُمْ بِهِ عِنْ عِلْمٍ إِلَّا ٱبْبَاعَ ٱلظَّنِّ وَمَاقَنَالُوهُ يَقِينَا الله إلى أَنْعَهُ ٱللَّهُ إِلَيْهُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا المُن وَإِن مِنْ أَهْلِ ٱلْكِئْبِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ - قَبْلَ مَوْتِهِ - وَيُومَ ٱلْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا (١٥٠) فَيُظَلِّمِ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَتِ أُحِلَّتَ لَكُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنسَبِيلِ ٱللَّهِ كَثِيرًا الله وَأَخْذِهِمُ ٱلرِّبَوْا وَقَدْ نُهُواْ عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَلَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَطِلُ وَأَعْتَدُنَا لِلْكَيْفِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا الله لَكِين ٱلرَّسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ مِنْهُمُّ وَٱلْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلِكُ وَٱلْمُقِيمِينَ ٱلصَّلَوٰةَ وَٱلْمُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْمَوْمِ ٱلْآخِرِ أُوْلَيْكَ سَنُؤْتِهِمٌ أَجُرًا عَظِيًا اللَّهُ

و هر مر يومنون إبدال الهمزة واوأ

لَيُومِنَنَّ إبدال الهمزة واوأ

وَالْمُومِنُونَ إبدال الهمزة واوا (الموضعين)

يُومِنُونَ إبدال الهمزة واوأ

واً لُمُوتُونَ إبدال الهمزة واواً

سنُوتِبهمُ إبدال الهمزة



﴿ إِنَّا أَوْ حَيْنَا إِلَيْكَ كُمَّا أَوْ حَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيَّنَ مِنْ بَعْدِهِ = وَأُوْحَيْنَا إِلَى إِبْرُهِيمُ وَ إِسْمَعِيلَ وَ إِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُّسُ وَهَارُونَ وَسُلِّيمُنَ وَءَاتَيْنَا دَاوُر دَ زَنُورًا ﴿ اللَّهِ وَرُسُلًا قَدَّ قَصَصَّنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكُ وَكُلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَكِلِيمًا اللهُ رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَايكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةُ أَبَعْدَ ٱلرُّسُلِّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا اللهُ يَتَمَا لَنَهُ يَشْمَهُ دُيما أَنزلَ إِلَيْكَ أَنزَلَهُ بِعِلْمِهِ عَلَمَ اللهُ الله وَٱلْمَلَتِ كُهُ يَشْهَدُونَ وَكُفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا ١١ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ قَدْ ضَلُّواْ ضَلَالًا بَعِيدًا الله إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَظَلَمُواْلَمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا ﴿ إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِهَآ أَبَداً وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ﴿ إِنَّ يَتَأَيُّمَا ٱلنَّاسُ قَدْجَاءَكُمُ ٱلرَّسُولُ بِٱلْحَقِّ مِن رَّبِكُمْ فَعَامِنُواْ خَيْرًا لَكُمُّ وَإِن تَّكْفُرُواْ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَمًا حَكِيمًا ﴿ اللَّهُ عَلَمًا حَكِيمًا

يَّتَأَهُلَ ٱلْكِتَابِ لَا تَغَلُواْ فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقُّ إِنَّمَا ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ رَسُوكُ ٱللَّهِ وَكَلِمْتُهُمْ أَلْقَنْهَا ۚ إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنَّهُ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلا تَقُولُواْ ثَلَاثُةُ أَنتَهُواْ خَيْرًا لَكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَّهُ وَحِدُّ سُبْحَنَنُهُ وَأَن يَكُونَ لَهُ وَلَدُّ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِّ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا اللهِ لَن يَسْتَنكِفَ ٱلْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا ٱلْمَلَيِّكَةُ ٱلْمُقَرِّبُونَ ۚ وَمَن يَسْتَنكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ، وَيَسْتَكْبُرُ فَسَيَحْشُرُهُمُ إِلَيْهِ جَمِيعًا ﴿ اللهِ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ فَيُولِقِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُم مِن فَضَلِهِ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْتَنكَفُواْ وَٱسْتَكْبَرُواْ فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلاَ يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿ اللَّهُ مَن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿ اللَّهُ مَن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿ اللَّهُ مَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَكُم بُرْهَانُ مِن زَّبِكُمْ وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا اللهُ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَٱعْتَصَكُواْ بِهِ عَسَيُدُ خِلُّهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَطًا مُسْتَقِيمًا الله

وهو

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةَ إِنِ امْرُقُا هَلَكَ
لَيْسَ لَهُ, وَلَدُّ وَلَهُ الشَّلُ الْأَنْكَ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا التَّلُقُ اللَّهُ وَلَهُ مَا التَّلُقُ اللَّهُ وَلَهُ مَا التَّلُقُ اللَّهُ وَلَهُ مَا التَّلُقُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

سِنُونَ وُ الْمِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

مِ اللَّهِ الرَّحْنِ الرَّحِيمِ

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودُ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعُلِمِ إِلَّا مَا يُتَلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مِحِلِي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمُ إِنَّ اللّهَ يَخْكُمُ مَا يُرِيدُ اللّهَ يَعْلَكُمْ غَيْرَ مَحِلِي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمُ إِنَّ اللّهِ يَعْكُمُ مَا يُرِيدُ اللّهَ يَعْلَكُمُ اللّهِ يَعْلَقُواْ شَعْلَيْمَ اللّهِ اللّهَ يَعْلَمُ مَا يُرِيدُ اللّهَ يَعْلَمُ مَا يُرِيدُ اللّهَ اللّهَ يَعْلَمُ مَا يُرِيدُ اللّهَ اللّهَ يَعْلَمُ اللّهُ اللّهَ عَلَى اللّهِ اللّهُ اللّهَ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللللللللللللللللللللللللللللللللّهُ اللللللللللللللللللللللللللللل

سنتان اسكان النون الأولى

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْنَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحَمُ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أَهِلَ لِغَيْرِاللَّهِ بِهِ - وَٱلْمُنْخَنِقَةُ وَٱلْمَوْقُودَةُ وَٱلْمُتَرَدِّيَةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَا أَكُلَ ٱلسَّبُحُ إِلَّا مَاذَّكِّينَهُمْ وَمَاذُ بِحَ عَلَى ٱلنَّصُبِ وَأَن تَسْنَقْسِمُواْ بِٱلْأَزْلَيْمِ أَذَلِكُمْ فِسُقُّ ٱلْيَوْمَ يَبِسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ فَلا تَغْشَوْهُمْ وَأَخْشُونِ أُلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَّمَتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَمَ دِينًا فَمَنِ أَضْطُرٌ فِي مَخْمُصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفِ لِلإِثْمِ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيثُ اللَّهَ يَسْعَلُونَكَ مَاذَآ أُحِلَّ لَهُمْ قُلُ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطِّيبَاثُ وَمَا عَلَمْتُم مِّنَ ٱلْجَوَارِجِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّاعَلَمَكُمُ ٱللَّهُ فَكُلُواْ مِمَّا أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمْ وَأَذْكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَالنَّهُ وَالنَّهُ إِنَّا ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ اللِّيوْمَ أُحِلِّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِنَابَ حِلُّ لَكُرُ وَطَعَامُكُمْ حِلُ لَهُمَّ وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ وَالْمُحْصَناتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِنْبَمِن قَبْلِكُمْ إِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَامُتَّخِذِيَ أَخُدَانِ وَمَن يَكُفُرُ بِٱلْإِيمَانِ فَقَدُ حَبِطَ عَمَلُهُ، وَهُو فِي ٱلْآخِرَ قِمِنَ ٱلْخَسِرِينَ ٥

الميتنة تشديد الياء مكسورة

فَمَنُ أَضْطِرَ ضم النون وصلا، وكسر

الطاء ويبتدئ بهمزة مضمومة لأن الكسر عارض

مخمصة غير إخفاء

المُومِنكتِ إبدال الهمزة واوأ

وهو

وَأَرْجُلِكُمُ وُ كسر اللام جَاءَ أُحدُ تسهيل الهمزة

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَاقُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّكَوْةِ فَٱغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَٱمْسَحُواْ بِرُءُ وسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ ۚ وَإِن كُنْتُمْ جُنُبًا فَأَطَّهَ رُواْ وَإِن كُنتُم مَن ضَيّ أَوْعَلَى سَفَرِ أَوْ جَآءَ أَحَدُ مِن كُم مِنَ ٱلْغَآبِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ ٱلنِسَاءَ فَلَمْ يَجِدُواْ مَاءً فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَأَمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِّنْهُ مَا يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَكُمْ لَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ وَٱذَكُرُواْنِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَنَقَهُ ٱلَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ ٤ إِذْ قُلْتُمْ سَكِمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَتَعُواْ ٱللَّهَ إِنَّا ٱللَّهَ عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ (٧) يَتَأَيُّهَاٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْقَوَّمِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِٱلْقِسُطِّ وَلَا يَجْرِمَنَّ كُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَيْ أَلَّا تَعْدِلُو أَاعْدِلُواْ هُوَأَقْرَبُ لِلتَّقُوكَ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ إِلَّ ٱللَّهَ خَبِيرُ إِمَا تَعْمَلُونَ ۞ وَعَدَاللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّلِحِتِ لَكُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرُ عَظِيمٌ ()

شَنْعَانُ إسكان النون الأولى

وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايِدِينَاۤ أَوْلَتِهِكَ أَصْحَبُ ٱلْجَحِيمِ (اللهُ يَمَا أَيُّهَا اللَّذِينَ عَامَنُواْ اُذْ كُرُواْنِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هُمَّ قُوْمٌ أَن يَبْسُطُوۤ الْإِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكُفَّ أَيْدِيَهُ مَ عَنكُم وَاتَّقُواْ اللَّهُ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَّكُم ٱلْمُؤْمِنُونَ الله ﴿ وَلَقَدْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَتِهِ مِلَ وَبَعَثْ نَامِنْهُ مُ أَثْنَى عَشَرَ نَقِي بَأَ وَقَالَ ٱللَّهُ إِنِّي مَعَكُمٌّ لَهِنَّ أَقَمْتُمُ ٱلصَّكَوْةَ وَءَاتَيْتُمُ ٱلزَّكُوةَ وَءَامَن ثُم بُرسُلِي وَعَزَرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِرَنَّ عَنكُمْ سَيِّاتِكُمْ وَلأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّتٍ تَجَرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ فَمَن كَفَرَيْعَ دَ ذَالِكَ مِنكُمْ فَقَدْضَلُ سَوْآءَ ٱلسَّبِيلِ اللهُ فَيِمَا نَقْضِهِم مِّيثَنَقَهُمْ لَعَنَنَهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَسِيلًا يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ عَوَنسُواْ حَظًّا مِّمًّا ذُكِرُواْبِةِ عَوَلَا نُزَالُ تَطَلِعُ عَلَى خَآبِنَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمَّ فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَأَصْفَحْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُمْ وَأَصْفَحْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ

المُومِنُونَ إبدال الهمزة واواً



إِسْرَ ويلَ سهيل الهمزة مع التوسط أو القصر وَٱلْبِغُضَاءَ إِلَى سهيل الهمزة الثانية

وَمِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوا إِنَّانَصَكَرَى أَخَذُنَا مِيثَنَقَهُمْ فَنَسُواْ حَظًّا مِّمَّاذُ كِرُواْ بِهِ عَفَأَغُرِيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبِغُضَاءَ إِلَى يُوْمِ ٱلْقِيكَمَةَ وَسَوْفَ يُنَبِّعُهُمُ ٱللَّهُ بِمَاكَانُواْ يَصْنَعُونَ ﴿ اللَّهُ يَكَا هُلَ ٱلْكِتَابِ قَدْجَاءَ حُمَّ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ حَيْرًا مِّمَّا كُنتُمْ تُخَفُونَ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٌ قَدْجَاءَ كُم مِنَ ٱللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينُ (0) يَهْدِي بِدِ اللَّهُ مَنِ أَتَّبَعَ رِضُوانَهُ سُبُلَ السَّكَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذْنِهِ ، وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَطٍ مُّسْتَقِيمِ (١١) لَّقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓا إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَنْ مَنْ مَا قُلُ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ ٱللَّهِ سَنَعًا إِنَّ أَرَادَ أَن يُهْ إلك ٱلْمَسِيحَ ٱبْنَ مَرْكِمَ وَأَمَّكُهُ، وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا أُولِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّكَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابَيْنَهُمَا يَخُلُقُ مَايَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١

مِّمَّن خَلَقَ

يوت إبدال الهمزة

مُومِنِينَ إبدال الهمزة واواً

وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ وَٱلنَّصَكَرَى خَنْ أَبْنَكُوا ٱللَّهِ وَأَحِبَّتُو هُو قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم بَلْ أَنتُم بَشِّرٌ مِّمِّنْ خَلَقٌ يَغْفِرُلِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءٌ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَّ أَوْ إِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ (١) يَتَأَهْلَ ٱلْكِنْبِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةِ مِنَ ٱلرُّسُلِ أَن تَقُولُواْ مَا جَآءَنَا مِنْ بَشِيرِ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدْ جَآءَكُم بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللهِ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ - يَنقَوْمِ أَذْ كُرُواْ نِعْمَةُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْلِيكَا وَجَعَلَكُم مُلُوكًا وَءَاتَنكُم مَّالَمْ يُؤْتِ أَحدًا مِّنَ ٱلْعَالَمِينَ اللَّ يَنقُوْمِ ٱدْخُلُواْ ٱلْأَرْضَ ٱلْمُقَدِّسَةَ ٱلَّتِي كَنْبَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلَا نَرْنُدُواْ عَلَىٰٓ أَدْبَارِكُمُ فَنْنَقَلِبُواْ خَسِرِينَ (١٠) قَالُواْ يَنْمُوسَيْ إِنَّ فِيهَاقُومًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَن نَّدْ خُلَهَا حَتَّى يَغُرُجُواْ مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُواْ مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ اللَّهِ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعُمُ ٱللَّهُ عَلَيْهِمَا ٱدْخُلُواْ عَلَيْهِمُ ٱلْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَلِبُونَ وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُوٓ أَإِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ (٣) تاس إبدال الهمزة الفأ الفيا المنزية

إِنِيَ فتح الباء (الموضعين)

قَالُواْ يَكُمُوسَى إِنَّالَن نَّدْخُلَهَا ٓ أَبَدًا مَّادَامُواْ فِيهَا ۖ فَأَذْهَبُ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَا تِلا ٓ إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ ١٠٠ قَالَ رَبِّ إِنِّي لَاَّ أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِيُّ فَأُفُرُقَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَنسِقِينَ اللهِ قَالَفَإِنَّهَا مُحَرَّمَةُ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَا تَأْسَعَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْفَسِقِينَ الله ﴿ وَٱتَّلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱبْنَى ءَادَمَ بِٱلْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَنُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِ مَا وَلَمْ يُنَقَبَّلُ مِنَ ٱلْآخَرِقَالَ لَأَقَنُلُنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ أُللَّهُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ اللِّي لَبِنْ بَسَطَتَ إِلَىَّ يَدَكَ لِنَقْنُكَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِى إِلَيْكَ لِأَقْنُلُكُ إِنِّي أَخَافُ ٱللَّهَ رَبَّ ٱلْعَكَمِينَ (١٠) إِنَّ أُرِيدُ أَن تَبُوٓ أَبِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ ٱلنَّارِّ وَذَالِكَ جَزَّ قُواْ ٱلظَّالِمِينَ ١١ فَطَوَّعَتْ لَهُ, نَفْسُهُ, قَنْلَ أَخِيهِ فَقَنْلَهُ, فَأَصَّبَحَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ اللهُ فَبَعَثَ اللَّهُ عُرَابًا يَبْحَثُ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُرِيهُ,كَيْفَ يُوَرِي سَوْءَةَ أَخِيةً قَالَ يَنُويلَتَى أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَلْذَا ٱلْغُرَابِ فَأُورِي سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلنَّدِمِينَ اللهُ

مِنْ أُجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَتِهِيلَ أَنَّهُ, مَن قَتَلَ نَفْسَا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِعًاوَ مَنْ أَحْكَاهَا فَكَأَنَّهَا ۖ أَحْكَا ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَآءَ تَهُمْ رُسُلْنَا بِٱلْبِيّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُم بَعْدَ ذَالِكَ فِي ٱلْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ السَّاإِنَّمَا جَزَرَ وُ اللَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولُهُ. وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصِكَلِّهُوا أَوْ تُصَلِّمُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِنْ خِلَفٍ أَوْ يُنفَوْ أُمِن ٱلْأَرْضِ ذَالِك لَهُ مْ خِزْيٌ فِي ٱلدُّنْيَ أَو لَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللهُ اللَّذِينَ تَابُواْمِن قَبْلِأَن تَقَدِرُواْعَلَيْهُمُّ فَأَعْلَمُواْ أَتَ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱبْتَغُواْ إِلَيْهِ ٱلْوَسِيلَةَ وَجَهِدُواْ فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اللهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَأَتَ لَهُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ, مَعَكُه لِيَفْتَدُواْ بِهِ عِنْ عَذَابِ يَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ مَانُقُبِلَ مِنْهُ مُولَكُمْ عَذَابُ أَلِيمُ (اللهُ

كسر النون و همزة وصل بدل القطع، وإذا وقف على (مِن) إبتدئ بههزة بهرزة مكسورة مكسورة تسهيل الهمزة مع القصر مع القصر (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100)

قومن أبدال الهمزة واوأ

كا تُوكَ إبدال الهمزة ألفاً

قوتوه بدال الهمزة واوأ

يُرِيدُونَ أَن يَخْرُجُواْمِنَ ٱلنَّارِ وَمَاهُم بِخَيْرِجِينَ مِنْهَا وَلَهُ مُعَذَابُ مُّقِيمٌ ﴿ ١ وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَأَقَطَعُوا السَّارِقَةُ فَأَقَطَعُوا ا أَيْدِيَهُ مَا جَزَاءً بِمَاكُسَبَا نَكُنلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَنِيْ حَكِيمٌ الله مَن تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَ ٱللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ ﴿ إِنَّ ٱلْمَ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَهُ, مُلَّكُ ٱلسَّمَنُوَّتِ وَٱلْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ ﴿ فَيَ كَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ لَا يَعْزُنكَ ٱلَّذِينَ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْكُفِّرِ مِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓا ءَامَنَا بِأَفْوَهِ هِمْ وَلَمْ تُؤْمِن قُلُوبُهُمْ وَمِن ٱلَّذِينَ هَادُواْسَمَنْعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَنْعُونَ لِقَوْمِ ءَاخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكُ يُحَرِّفُونَ ٱلْكِلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِلَةٍ -يَقُولُونَ إِنَّ أُو تِيتُمْ هَلَا افَخُذُوهُ وَ إِن لَمْ تُؤْتَوُهُ فَأَحْذَرُواْ وَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ فِتُنَتَهُ وَفَكَن تَمْ لِكَ لَهُ مِن يُرِدِ ٱللَّهُ فِتُنتَهُ وَفَكَن تَمْ لِكَ لَهُ مِن أُوْلَتِيكَ ٱلَّذِينَ لَمْ يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُ مُّ لَكُمْ فِي ٱلدُّنْيَاخِزْيُّ وَلَهُمْ فِي ٱلْأَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللهُ

سَمَّنعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ فَإِن جَاءُوكَ فَأَحَكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضَ عَنْهُم أَوْ إِن تُعْرِضَ عَنْهُ م فَكُن يَضُرُّوكَ شَيْءًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴿ ثَا وَكِيفَ يُحَكِّمُهُ نَكَ وَعِندُهُمُ ٱلتَّوْرَىنةُ فِيهَا حُكْمُ ٱللَّهِ ثُمَّ يَتُوَلَّوْنَ مِنْ بَعَدِ ذَالِكَ وَمَآ أَوْلَيْهِكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ اللهِ إِنَّا أَنْزَلْنَاٱلتَّوْرَئَةَ فِيهَا هُدُى وَنُورٌ يَعَكُمُ بِهَا ٱلنَّبِيُّونِ ٱلَّذِينَ أَسْلَمُواْ لِلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلرَّبِّنِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ بِمَاٱسۡتُحۡفِظُواْ مِن كِنَّب اللهِ وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهَدَاءً فَلَا تَخْشُواْ ٱلنَّاسَ وَٱخْشُونِ وَلَا تَشْتَرُواْ بِعَايَتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلُ اللَّهُ فَأُولَتِ إِكَ هُمُ ٱلْكَنفِرُونَ ﴿ اللَّهُ فَأُولَتِ إِكَ هُمُ ٱلْكَنفِرُونَ فِهَآ أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْنِ بِٱلْعَيْنِ وَٱلْأَنفَ بِٱلْأَنفِ وَٱلْأُذُن بِاللَّهُ وَالسِّنَّ بِٱلسِّنَّ وَٱلسِّنِّ وَٱلسِّنَّ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصُّ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ عَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ (0)

لِلسُّحُتِ ضم الحاء

بِأَلْمُومِنِينَ إبدال الهمزة واوأ

وَاخْشُونِ ع اثبات الباء وصلاً

وَالْجُرُوحُ

م فهو إسكان الهاء

وَقَفَّيْنَا عَلَى ءَاتْنِرِهِم بِعِيسَى أَبْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَكَ يَهِ مِنَ ٱلتَّوْرِيَّةِ وَءَاتَيْنَكُ ٱلْإِنجِيلَ فِيهِ هُدِّي وَنُوْزُ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْدِمِنَ التَّوْرَكِةِ وَهُدَى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ (أَنَّ وَلْيَحْكُمُ أَهْلُ ٱلْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فِيهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْفَسِقُونَ ﴿ فَأَنزَلْنَا ٓ إِلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقً الِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَمُهَيّمِنًا عَلَيْهِ فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُ أَهُوآءَ هُمْ عَمَّاجَآءَكَ مِنَ ٱلْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًأْ وَلُوْ شَاءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَحِدَةً وَلَكِن لِّيسْلُوكُمْ فِيمَا ءَاتَكُمُّ فَأَسْتَبِقُواْ ٱلْخَيْرَاتِ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَيِّ ثُكُم بِمَاكُنتُمْ فِيهِ تَغَلَلِفُونَ ﴿ وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلُ ٱللَّهُ وَلَاتَتَّبِعُ أَهْوَآءَ هُمْ وَٱحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكُ فَإِن تَوَلَّوْا فَأَعْلَمْ أَنَّهَ أَيْرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُصِيبُهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمُّ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ ٱلنَّاسِ لَفَاسِقُونَ ﴿ اللَّ أَفَحُكُم ٱلْجَهَلِيَةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكُمَّا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ٥٠٠

وَأَنُّ أَحْكُمُ ضم النون وصلاً

٥ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نَتَخِذُوا ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَدَرَىٓ أَوْلِيَآءَ بَعْضُهُمْ أُولِيّاء بعضِ وَمَن يَتَوَكَّمُ مِنكُمْ فَإِنَّهُ مِنكُمْ أَإِنَّهُ اللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ اللهِ فَتَرَى ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَرِعُونَ فِهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىَ أَن تُصِيبَنَا دَآبِرَةً فَعَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِي بِٱلْفَتْحِ أَوْ أَمْرِ مِّنْ عِندِهِ عَنْيُصْبِحُواْ عَلَىٰ مَا أَسَرُّواْ فِي أَنفُسِمٍ مَنْدِمِينَ (٥٠) وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَهَنَوُلآءِ ٱلَّذِينَ أَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَكِهُمْ إِنَّهُمْ لَعَكُمْ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُواْ خَسِرِينَ (٥٠) يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يَرْتَدُّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ عَسَوْفَ يَأْتِي ٱللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ وَأَذِلَّةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ يُجَلِهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَآبِمْ ذَالِكَ فَضَمْلُ ٱللَّهِ يُؤْمِيهِ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ١٠ إِنَّهَ وَلِيُّكُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكُوٰةَ وَهُمْ رَكِعُونَ ١٠٠٠ وَمَن يَتُولُ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَإِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْغَيْلِبُونَ ﴿ أَنَّ إِيَّا يُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَانَنَّخِذُواْ الَّذِينَ اَتَّخَذُواْ دِينَكُمْ هُزُواً وَلِعِبًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِنَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَٱلْكُفَّارَ أَوْلِيَآ ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِن كُنُّمُ مُّوِّمِنِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

ورون الجان الجان المرين المرين المرين

ياتي إبدال الهمزة الفأ (الموضعين)

يَعُولُ حدف الواو

يرتكرد بدالين الأولى مكسورة والثانية ساكنة

إبدال الهمزة واوأ يُورِيكِ إبدال الهمزة واوأ

ويُوتُونَ إبدال الهمزة واوأ

> هُزُوًّا إبدال الواو همزة

مومنين ابدال الهمزة م م و گرا هروگا إبدال الواو ممزة

السحت ضم الحاء (الموضعين)

لَبِيسَ إبدال الهمزة باءُ (الموضعين)

مَغُلُولَةً غُلَّتَ إخفاء

وَالْبَعْضَاءَ الْك سهيل الهمزة الثانية

وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ ٱتَّخَذُوهَا هُزُوًّا وَلَعِبًّا ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ ﴿ أَنَّ قُلْ يَتَأَهْلَ ٱلْكِنْبِ هَلَّ تَنقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبِّلُ وَأَنَّ أَكُثَرَكُمُ فَسِيقُونَ ﴿ ۖ قُلُ هَلْ أُنَيِتُكُمْ بِشَرِ مِن ذَالِكَ مَثُوبَةً عِندَ ٱللَّهِ مَن لَّعَنَهُ ٱللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ ٱلْقِرَدَةَ وَٱلْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ ٱلطَّعْفُوتَ أَوُلَيْكَ شَرُّ مَّكَانًا وَأَضَلُّ عَن سَوَآءِ ٱلسَّبِيلِ (أَن وَإِذَا جَآءُ وكُمْ قَالُوٓا ءَامَنَّا وَقَد ذَّخَلُواْ بِٱلْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُواْ بِهِ عَوَاللَّهُ أَعَلَمُ بِمَا كَانُواْ يَكْتُمُونَ اللهُ وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِنْهُمْ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَأَحْلِهِمُ ٱلسُّحَتُ لِينْهَمُ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ لَا لَوَلَا يَنْهَانُهُمُ ٱلرَّبَانِيُونَ وَٱلْأَحْبَارُ عَن قَوْ لِمِهُ ٱلْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ ٱلشُّحْتُ لَبِئْسَ مَاكَانُواْ يَصْنَعُونَ ﴿ ١٣ ﴾ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ يَدُ ٱللَّهِ مَغْلُولَةٌ عُلَتَ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُواْ بِمَا قَالُواْ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَآهُ ۚ وَلَيْزِيدَ كَ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَكُنَا وَكُفْراً وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَوة وَٱلْبَغْضَآءَ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ كُلَّمَآ أَوْقَدُواْ نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَاٱللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ (1)

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْكِتَابِ ءَامَنُواْ وَٱتَّفَوْالْكَفُّرُنَا عَنَّهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَلأَدْخَلْنَهُمْ جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ ١ وَلُوْأَنَّهُمْ أَقَامُواْ ٱلتَّوْرَيْةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِم مِن رَّيْهِمْ لَأَكُلُواْمِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةً وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَايِعْمَلُونَ اللهِ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّغٌ مَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن زَّبِكُ وَإِن لَّدَ تَفْعَلْ هُمَا بَلَغْتَ رِسَالْتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَنفِرِينَ (٧٧) قُلْ يَتَأَهْلَ ٱلْكِنْبِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُواْ ٱلتَّوْرَىٰةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِن زَيِكُمٌّ وَلَيْزِيدَ كَكَثِيرًا مِنْهُم مَّآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ طُغْيَكُنَا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفِرِينَ الله إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّابِعُونَ وَٱلنَّصَارَىٰ مَنْ ءَامَنَ إِللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلاَ خُوفُّ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَعْزَنُونَ الله لَقَدُ أَخَذَنَا مِيثَاقَ بَنَ إِسْرَتِهِيلُ وَأَرْسَلُنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا حُكُلَّما جَاءَ هُمْ رَسُولُ بِمَا لَا تَهُوَى آَنفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُواْ وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ (٧٠)



رسالتهم ألف بعد اللام وكسر التاء وكسر الهاء وصلتها بياء

فَلا تَاسَ إبدال الهمزة

وَالصَّنْجُونَ حذف الهمز وضم الياء

إِسْرَة مِلَ

تسهيل الهمزة مع التوسط أو القصر إسراء يل تسهيل الهمزة مع التوسط أو القصر

وماوئه إبدال الهمزة الفا

ياڪُلانِ إبدال الهمزة الفا

يُوفَكُونَ إبدال الهمزة واوأ

وَحَسِبُوا أَلَاتَكُونَ فِتَنَةُ فَعَمُواْ وَصَمُّواْ ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُواْ وَصَمُّواْ كَثِيرٌ مِّنْهُمْ وَٱللَّهُ بَصِيرًا بِمَا يعْمَلُونَ (٧) لَقَدْكَ فَرَالَّذِينَ قَالُو ٓ إِنَّ اللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مُرْيَكً وَقَالَ ٱلْمَسِيحُ يَكَبِي إِسْرَ وِيلَ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمُّ إِنَّهُ مَن يُشْرِكَ بِٱللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ وَمَأْوَلَهُ ٱلنَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَادِ اللَّا الْعَلالِمِينَ مِنْ أَنصَادِ اللَّ لَّقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ ثَالِثُ ثَلَثَةً وَكَامِنْ إِلَاهِ إِلَّا إِلَاهُ وَاحِدُّ وَإِن لَّمْ يَنتَهُواْ عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴿ ﴿ اللَّهِ الْفَكَ يَتُونُونَ إِلَى ٱللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ أُرُواللَّهُ عَنْ فُورٌ رَّحِيثُ ﴿ اللَّهُ عَنْ فُورٌ رَّحِيثُ ﴿ اللَّهُ مَّا ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ وَأُمُّهُ وَصِدِيقَةٌ كَانَا يَأْكُلانِ ٱلطَّعَامُّ انظر كَيْفَ بُكِيْكُ لَهُمُ ٱلْآيِكِ ثُمَّ انظُر أَنَّ نُوِّفَكُونَ ﴿ اللَّهِ مَا لَا أَنَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ (٧)

قُلْ يَكَأَهُ لَ ٱلْكِتَابِ لَا تَغَلُواْفِي دِينِكُمْ غَيْراً لُحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهُواآءَ قَوْمِ قَدْضَ لُواْمِن قَبْلُ وَأَضَالُواْ كَثِيرًا وَضَلُواْ عَن سَوَآءِ ٱلسَّكِيلِ اللهُ لُعِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ بَنِي إِسْرَتِهِ مِلْ عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُردَ وَعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمُ ذَالِكَ بِمَاعَصُواْ وَكَانُواْ يَعْتَدُونَ (١١) كَانُواْ لَا يَتَنَاهُونَ عَن مُنكِرِ فَعَلُوهُ لِبِنْسَ مَاكَانُواْيَفْعَلُونَ (٧) تَكْرَىٰ كَثِيرًامِنْهُمْ يَتُوَلَّوْنَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ لِبَثْسَ مَاقَدَّمَتْ لَهُمُ أَنفُسُهُمْ أَن سَخِطَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي ٱلْعَذَابِ هُمْ خَلِدُونَ ١٠٠٠ وَلَوْكَانُواْ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِي وَمَآ أَنْزِكَ إِلَيْهِ مَا أَتَّخَذُوهُمْ أَوْلِياآةً وَلَكِنَ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَسِقُونَ وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَبَ أَقْرَبَهُ مِ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصِكَرَى ۚ ذَٰ لِكَ بِأَنَّ مِنْهُمُ قِسِيسِين وَرُهْبَ انًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكُبُرُونَ ١١٠

إِسْرَآه يلَ تسهيل الهمزة مع التوسط أو القصر

لَبِيسَ إبدال الهمزة ياءً (الموضعين)

يُومِنُونَ إبدال الهمزة واواً



م م نومِن بدال الهمزة ولوأ

وَإِذَا سَمِعُواْ مَآ أُنْزِلَ إِلَى ٱلرَّسُولِ تَرَى ٓ أُعَيُّنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ مِمَّاعَ فُواْمِنَ ٱلْحَقِّ يَقُولُونَ رَبِّنَآ ءَامَنَّا فَٱكْنُبْكَ امْعَ ٱلشَّيْهِدِينَ ﴿ مَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَا جَآءَ نَامِنَ ٱلْحَقِّ وَنَظْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَامَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ اللَّهِ فَأَثْبَهُمُ ٱللَّهُ بِمَاقَالُواْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَأْ وَذَالِكَ جَزَّآءُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَنِينَآ أُوْلَيَهِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَحِيمِ (١٠) يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحَرِّمُواْ طَيِّبَتِ مَا آخَلُ اللهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُو الْإِنْ اللهَ لَا يُحِبُ ٱلْمُعْتَدِينَ اللهِ وَكُلُواْمِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَلًا طَيِّبًا وَاتَّقُواْ اللَّهَ الَّذِيَّ أَنتُم بِهِ عَمُومِنُونَ إِلَّهِ اللَّهُ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِٱللَّغْوِ فِي ٓ أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَاعَقَدَتُمُ ٱلأَيْمَانَّ فَكَفَّارَتُهُ وَإِطْعَامُ عَشَرَةٍ مَسَكِمِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْكِسُوتُهُمْ أَوْتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلَنتَةِ أَيَّا مِ ذَلِكَ كَفَّرَةُ أَيَّمَنِكُمْ إِذَا حَلَفْتُ مُ وَٱحْفَظُوٓا أَيْمَنَكُمْ كُذَالِكَ يُبِيِّنُ أُللَّهُ لَكُمْ ءَاينتِهِ عِلْعَلَّكُورَ تَشْكُرُونَ (١٠)

مومنون إبدال الهمزة واوأ

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِنَّمَا ٱلْخَمُّرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنْصَابُ وَٱلْأَزْلَمُ رِجْسُ مِّنْ عَمَلُ ٱلشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ اللَّ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَلَاوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ فِي ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ وَيَصُدُّكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوْةِ فَهَلْ أَنكُمْ مُّنكَمُونَ ١٠ وَأَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَٱحْذَرُواْ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوٓا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا ٱلْبَكَعُ ٱلْمُبِينُ اللَّهِ لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَصِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوٓ أَ إِذَا مَا ٱتَّقُواْ وَّءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَنتِ ثُمَّ ٱتَّقَوا وَءَامنُوا ثُمَّ ٱتَّقُوا وَّأَحْسنُوا وَالله يُحِبُ ٱلمُحْسِنِينَ اللهُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِيَبْلُوَنَّكُمُ ٱللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ ٱلصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَا حُكُمْ لِيعَلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِٱلْغَيَّبِ فَمَن أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ,عَذَابُ أَلِيمُ اللهُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَانَقَنْلُواْ ٱلصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَنلُهُ مِنكُم مُتعَمِّدًا فَجَزَآءٌ مِثلُ مَا قَنلُ مِن ٱلنَّعَمِ يَحَكُمُ بِهِ عَذَوَا عَدْلِ مِنكُمْ هَدَّيًا بَلِغَ ٱلْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّرَةٌ طَعَامُ مَسَكِكِينَ أَوْعَدُلُ ذَالِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا ٱللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَسْنَقِمُ ٱللَّهُ مِنْهُ وَٱللَّهُ عَزِيرٌ ذُو ٱنْنِقَامِ ١٠٠٠

ميم الهمز ميم الهمز ميم اللام كفيرة ميم اللام ضم التاء بلا تقوين كفيرة ميم التاء بلا طعام



أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَنَعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرْمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ ٱلْبَرِ مَادُمْتُمْ حُرُمُ أَوَاتَ قُوا ٱللَّهَ ٱلَّذِي إِلَيْهِ تَحْشَرُونَ (١١) ﴿ جَعَلَ ٱللَّهُ ٱلْكَعْبَةَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ قِيَكُمَا لِلنَّاسِ وَٱلشَّهُ رَٱلْحَرَامَ وَٱلْهَدَّى وَٱلْقَلَتِيدُّ ذَٰلِكَ لِتَعْلَمُوٓا أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَنَّ ٱللَّهَ بِكُلّ شَيْءٍ عَلِيكُمُ اللهُ أَعْلَمُوا أَنَ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ وَأَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ مَّاعَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَكَغُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبَدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ اللَّ قُل لَا يَسْتَوِى ٱلْخَبِيثُ وَٱلطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبُكَ كُثْرَةُ ٱلْخَبِيثِ فَأَتَقُواْ ٱللَّهَ يَتَأُولِي ٱلْأَلْبَابِ لَعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ اللَّهِ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَسْتَكُواْ عَنْ أَشْكِاءَ إِن تُبَدَّ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِن تَسْعُلُواْ عَنْهَا حِينَ يُسَزَّلُ ٱلْقُرِّءَانُ تُبَدِّلُكُمْ عَفَا ٱللَّهُ عَنَّهُ أَوَاللَّهُ عَفُورٌ حَلِيمُ اللَّهُ عَنْدُ اللَّهُ عَنْد سَأَلَهَا قَوْمٌ مِن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَيْفِرِينَ النَّا مَاجَعَلَ ٱللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَآبِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامْرِ وَلَكِكِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبِّ وَأَكْثُرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ اللَّهِ ٱلَّذِيبَ

أشياء إن سهيل الهمزة الثانية

تسوكم إبدال الهمزة واوأ

مِن غَيْرِكُمُ اخفاء

أستحق ضم التاء وكسر الحاء وإن بدأ بها ضم همزة الوصار

ياتُوا إبدال الهمزة

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ رَتَعَالُواْ إِلَىٰ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ قَالُواْ حَسْبُنَا مَاوَجَدْنَاعَلَيْهِ ءَابِئَاءَنَآ أُوَلَوْكَانَ ءَابَآ وُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْعًا وَلَا يَهْ تَدُونَ إِنْ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْعَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا ٱهْتَدَيْتُمْ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَيِّكُمُ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١٠٠ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ حِينَ ٱلْوَصِيَّةِ ٱثَّنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْءَ اخْرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَيْنُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَصَابَتَكُم مُصِيبَةُ ٱلْمَوْتِ تَعَيِسُونَهُ مَا مِنْ بَعْدِ ٱلصَّلَوْةِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ إِنِٱرْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِى بِهِ عَمَنَا وَلَوْ كَانَ ذَاقُرْبَى وَلَانَكُتُمُ شَهَدَةَ ٱللَّهِ إِنَّا إِذَالَّهِ نَا ٱلْأَثِمِينَ ١٠٠ فَإِنْ عُيْرَعَلَىٰ أَنَّهُمَا ٱسْتَحَقًّا إِثْمًا فَعَاخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْأُولِيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ لَشَهَادُلُنَا أَحَقُّ مِن شَهَدَ تِهِمَا وَمَا أَعْتَدَيْنَا ٓ إِنَّا ٓ إِذَا لَّمِنَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ اللَّهُ ذَلِكَ أَدِنْ أَن يَأْتُوا بِٱلشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجِهِهَآ أَوْ يَخَافُوۤ اْأَن تُرَدَّا يَمَنُ الْعَدُ أَيْمَنهُمْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱسْمَعُواْ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ (١٠٠٠)

كَهُيّةِ

بدال الهمزة ياء مفتوحة إدغام الياء الأولى في الثانية

> الطات بعد الضاء مع الملاء مع المد وممزة مكسورة بدل الياء

طَكَ مِرْاً ألف بعد الطاء مع المد وهمزة مكسورة بدل

إِسْرَآه يلَ سهيل الهمزة

القصر القصر حيثهم ود

ر ت ا إبدال الهمزة ياءً

مُومِنِينَ إبدال الهمزة

نَّاكُلَ إبدال الهمزة ألفاً ﴿ يَوْمَ يَجْمَعُ ٱللَّهُ ٱلرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَآ أُجِبْتُمْ قَالُواْ لَاعِلْمَ لَنَأَ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّامُ ٱلْغُيُوبِ ( اللهِ إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يُعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ٱذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالِدَتِكَ إِذْ أَيَّدَتُّكَ بِرُوحٍ ٱلْقُدُسِ تُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِ وَكَهْلًا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ ٱلۡكِتَنبَ وَٱلۡحِكۡمَةَ وَٱلتَّوۡرَىٰةَ وَٱلۡإِنجِيلِّ وَٱلۡحِكۡمَةَ وَٱلتَّوۡرَىٰةَ وَٱلۡإِنجِيلِّ وَإِذْ تَخَلُّقُ مِنَ ٱلطِّينِ كَهَيْءَةِ ٱلطَّلِيرِبِإِذْنِي فَتَنفُحُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِّ وَتُبْرِئُ ٱلْأَكْمَهُ وَٱلْأَبْرَصَ بِإِذْنِّ وَإِذْ تَخْرِجُ ٱلْمَوْتَىٰ بِإِذْنِي وَإِذْ كَ فَفْتُ بَنِي إِسْرَتِهِيلَ عَنكَ إِذْ جِنَّتَهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ إِنْ هَاذَاۤ إِلَّاسِحْرُ مُّبِينُ إِنَّ وَإِذْ أَوْحَيْثُ إِلَى ٱلْحَوَارِبِّينَ أَنْ ءَامِنُواْ بِ وَبِرَسُولِي قَالُواْءَامَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ ١١٠ إِذْ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ يَعِيسَى ٱبْنَ مَرْكِمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَآيِدَةً مِنَ ٱلسَّمَآءِ قَالَ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ اللهِ قَالُواْ نُرِيدُ أَن نَأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَيِنَ قُلُو بُنَا وَنَعْلَمُ أَن قَدْ صَدَقْتَ نَاوَنَّكُونَ عَلَيْهَا مِنَ ٱلشَّلِهِدِينَ السَّا

قَالَ عِيسَى أَبْنُ مَنْ مَ أَلَاَّهُمَّ رَبِّنا آَنْزِلْ عَلَيْنَا مَآيِدَةً مِنَ ٱلسَّمَاءِ تَكُونُ لَنَاعِيدًا لِأَوَّلِنَا وَءَاخِرِنَا وَءَايَةً مِّنكُّ وَٱرْزُقْنَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ ﴿ اللهُ عَالَ ٱللَّهُ إِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَن يَكُفُرُ بَعَدُ مِنكُمْ فَإِنَّ أُعَذِّبُهُ وعَذَابًا لَّا أُعَذِّبُهُ وَأَحَدًا مِّنَ ٱلْعَلَمِينَ (١١٥) وَإِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَنْعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ءَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ ٱتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَنهَ يْنِ مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالَ سُبْحَننَكَ مَا يَكُونُ لِيَّ أَنَّ أَقُولَ مَالَيْسَ لِي بِحَقِّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ, فَقَدْ عَلِمْتَهُ, تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّهُ ٱلْغُيُوبِ (١١١) مَا قُلْتُ لَمُمْ إِلَّا مَا آَمَرْتَنِي بِهِ عَ أَنِ اعْبُدُواْ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّادُمْتُ فِيهِمَّ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنتَ ٱلرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ شَهِيدُ ﴿ إِن تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَّ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللَّهُ عَالَ ٱللَّهُ هَلَا يَوْمُ يَنفَعُ ٱلصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ لَكُمْ جَنَّاتُ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِهِمَا أَبِدًارِضِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْعَنْهُ ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللَّا لِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَافِيهِنَّ وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ١٠٠٠

فَإِنَّ الْبَاء

عانت تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

لِي أَنَّ فتع الباء

أَنُ أَعَبُدُوا ضم النون وصلا

وهو



وضم الزاي

وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلْبَسْنَا عَلَيْهِم مَّا يَلْبِسُونَ ﴿ أَ ۚ وَلَقَدِ ٱسْنُهْزِئَ بِرُسُلِ مِن قَبْلِكَ فَحَاقً بِٱلَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّاكَانُواْ بِهِ - يَسَنَهُ رَءُونَ ١٠٠٠ قُلِّ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ ثُمَّرَ ٱنظُرُواْ كَيْفَ كَاكَ عَلَقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ اللَّ قُل لِّمَن مَّافِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ قُل لِلَّهِ كُنْبُ عَلَىٰ نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكُمَةِ لَارَيْبَ فِيدُ الَّذِينَ خَسِرُوٓ الْنَفْسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (١١) ﴿ وَلَهُ مَاسَكُنَ فِي الَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ الاً اللهُ قُلُ أَغَيْرُ ٱللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ ٱلسَّمَوَ تِوَالْأَرْضِ وَهُو يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلُ إِنَّ أُمِّرَتُ أَنَّ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسَامَ وَلَا تَكُونَنَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللهُ قُلُ إِنِّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ (١٠) مَّن يُصَّرَفَ عَنْ أُيَوْمَ إِذِ فَقَدُ رَحِمَهُ وَذَالِكَ ٱلْفَوْزُٱلْمُبِينُ اللهُ وَإِن يَمْسَسُكَ ٱللَّهُ بِضُرِّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ رَإِ لَّا هُو وَإِن يَمْسَسُكَ بِخَيْرِفَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ اللهُ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ - وَهُو الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ (١١)

وَلَقَدُ السَّهُزِي وصلاً وإبدال الهمزة باء يُسَمُّرُونَ يُسَمُّرُونَ وضم الزاي وضم الزاي

6(8) 5086 4:14 11 (10)

> وهو إسكان الهاء (كل المواضع)

إِنِيَّ فتح الياء (الموضعين)

فَهُوَ اللهاء

أبنكم مر تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

يُومِنُونَ إبدال الهمزة واوأ

فِتُنَكُمُمُو فتح الناء الثانية

يُومِنُواْ إبدال الهمزة واواً نُكَذِبُ ضم الباء وَنَكُونُ

المؤمنين بدال الهمزة واوأ

قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكَبُرُ شَهَدَةً قُلِ ٱللَّهُ أَشْهِيدُ أَبَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِي إِلَىَّ هَلَا ٱلْقُرْءَانُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَنْ بَلَغَ أَبِنَكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَ مَعَ ٱللَّهِ ءَالِهَدَّ أُخْرَىٰ قُل لَّا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَكِدُّ وَإِنِّنِ بَرِيَّ مُمَّا تُشْرِكُونَ اللهِ اللَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ الْكِتَبَ يَعْ فُونَهُ, كَمَايَعْرِفُونَ أَبْنَاءَ هُمُ ٱلَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ١٠٠ وَمَنْ أَظْلَرُ مِمِّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْكَذَّبَ بِنَايَنتِهِ ۗ إِنَّهُ وَلَا يُفْلِحُ ٱلظَّالِمُونَ ال وَيَوْمَ فَحَشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُواْ أَيْنَ شُرِّكَا وَكُمُ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ اللَّ ثُمَّ لَمْ تَكُن فِتَنَكُمْمْ إِلَّا أَن قَالُولُواُللَّهِ رَيِّنَامَاكُنَّا مُشْرِكِينَ ﴿ إِنَّ الْظُرْكَيْفَ كَذَبُواْ عَلَىٓ أَنفُسِهِمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴿ وَمِنْهُم مِّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكُ وَجَعَلْنَاعَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ءَاذَانِهِمْ وَقَرَّا وَإِن يَرَوْا كُلَّ ءَايَةٍ لَا يُؤْمِنُواْ بِهَأَحَتَّىٰ إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ أَإِنْ هَاذَآ إِلَّا أَسَاطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ (0) وَهُمْ يَنْهُونَ عَنْهُ وَيَنْعُونَ عَنْهُ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَايَشْعُرُونَ ١٠٠٠ وَلَوْتَرَى إِذْ وُقِفُواْ عَلَى ٱلنَّارِ فَقَالُواْيَلَيَّنْنَانُرَدُّ وَلَانْكَلِّبِ بِعَايَنتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَا لَمُؤْمِنِينَ (٧٧)

بَلْ بَدَا لَهُمْ مَّا كَانُوا يُخَفُّونَ مِن قَبَلُّ وَلَوْ رُدُّواْلِعَادُواْلِمَا مُهُواْعَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَندِبُونَ ١١٥ وَقَالُوٓ أَإِنَّ هِيَ إِلَّا حَيَالْنَا ٱلدُّنيا وَمَا نَحُنُّ بِمَبْعُوثِينَ الْ وَلَوْ تَرَيْ إِذْ وُقِفُواْ عَلَىٰ رَبِّهِمَّ قَالَ أَلَيْسَ هَلَا ا بِٱلْحَقِّ قَالُواْبِكِي وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَاكُنتُمْ تَكُفُرُونَ اللهِ عَدْخَسِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِلِقَاءَ ٱللَّهِ حَتَّى إِذَا جَاءَتُهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغَّتَةً قَالُواْ يُحَمَّرُ لَنَا عَلَى مَافَرَّطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِم أَلَاسَاءَ مَايِزِرُونَ (٣) وَمَا ٱلْحَيَوةُ ٱلدُّنْيَا إِلَّا لَعِبُ وَلَهُ وَ لَلَّا ار الْأَخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَنَّقُونَ أَفَلا تَعْقِلُونَ اللهُ عَلَمُ إِنَّهُ لِيَحْزُنُكَ ٱلَّذِي يَقُولُونَّ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ ٱلظَّولِمِينَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴿ اللَّهِ وَلَقَدُّكُذِّ بَتُ رُسُلُّ مِن قَبِّلِكَ فَصَبَرُواْ عَلَىٰ مَاكُذِبُواْ وَأُوذُواْ حَتَّىٰ أَلَنَهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكُلِمَاتِ ٱللَّهِ وَلَقَدْ جَآءَكَ مِن نَّبَاعِي ٱلْمُرْسَلِينَ الله وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ ٱسْتَطَعْتَ أَن تَبْنَغِي نَفَقَافِي ٱلْأَرْضِ أَوْسُلَّمًا فِي ٱلسَّمَاءِ فَتَأْتِيهُم بِعَايَةٍ وَلَوْشَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى ٱلْهُدَىٰ فَلا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْجَلِهِلِينَ (٣)

فَتَاتِيهُمُو إبدال الهمزة الفأ



يُرْجَعُونَ اللَّ وَقَالُواْلُولَانُزِّلَ عَلَيْهِ ءَايَدُ مِن رَّبِهِ عَقُلْ إِنَّ ٱللَّهَ قَادِرُّ عَلَىٰ أَنْ يُنْزِلَ عَايَةً وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (٧٧) وَمَا مِن دَآبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا طُلَيْرٍ يَطِيرُ بِجَنَا حَيْدٍ إِلَّا أُمُمُّ أَمْثَالُكُمْ مَّافَرَّطْنَافِي ٱلْكِتَبِ مِن شَيَّءِ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ (١) وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايِنتِنَا صُمُّ وَبُكُمُ فِي ٱلظُّلْمَنتِّ مَن يَشَا ٱللَّهُ يُضْلِلْهُ وَمَن يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (٣) قُلُ أَرْءَيْتَكُمْ إِنْ أَتَكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَكُمُ ٱلسَّاعَةُ أَغَيْرَ ٱللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ أَ بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَآءَ وَتَنسَوْنَ مَاتُشْرِكُونَ ﴿ اللَّهِ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا ٓ إِلَىٰٓ أُمَدِمِن قَبْلِكَ فَأَخَذَنَهُم بِٱلْبَأْسَاءِ وَٱلضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ بِنَضَرَعُونَ الا فَلُولا إِذْ جَآءَ هُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُواْ وَلَكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ

يَشَعِ اللّهُ إبدال الهمزة أنفأ وقفا

ومن يكشا إبدال الهمزة ألفأ وصلا ووقفا

أَرَايْتَكُمُمُو سهيل الهمزة الثانية

باً لُباساء آبدال الهمزة الفا

باست إبدال الهمزة الفا

فتحناً

وَزَيِّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطُانُ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّا فَلَمَّا

نَسُواْ مَاذُكِرُواْ بِهِ عَنَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبُوابَ كُلِّ شَيْءٍ

حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُواْ بِمَا أُوتُوا أَخَذَنهُم بَغْمَةُ فَإِذَاهُم مُّبْلِسُونَ السَّ

فَقُطِعَ دَابِرُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَٱلْحَمَٰدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالِمِينَ (6) قُلْ أَرَءَ يَتُمْ إِنْ أَخَذَ ٱللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَدَكُمْ وَخَنَّمَ عَلَى قُلُوبِكُم مِّنْ إِلَنَّهُ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِهِ ۗ ٱنظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ ٱلْآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ ﴿ قُلُ أَرْءَيْتَكُمْ إِنْ أَلَكُمْ عَذَابُ ٱللَّهِ بَغْتَةً أَوْجَهَرَةً هَلَ يُهَلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلظَّالِمُونَ (٧٤) وَمَا نُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَّ فَمَنْ ءَامَنَ وَأَصْلَحَ فَلاخَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلاهُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ إِنَّ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَايَنتِنَا يَمَسُهُمُ ٱلْعَذَابُ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ اللَّهُ قُلُ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خُزَابِنُ ٱللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمُّ إِنِّي مَلَكُّ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَىٰ قُلُ هَلْ يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ أَفَلَا تَنَفَكَّرُونَ اللَّ وَأَنذِرْ بِهِ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوٓا إِلَىٰ رَبِّهِ مُّ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ ، وَ إِنُّ وَلَا شَفِيعٌ لَّعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ الله وَكَا تَطْرُدِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبُّهُم بِٱلْعَدَوْةِ وَٱلْعَشِيّ يُرِيدُونَ وَجْهَ أُوْمَا عَلَيْكُ مِنْ حِسَابِهِم مِن شَيْءٍ وَمَامِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِ مِن شَيْءٍ فَتَطْرُدُهُمْ فَتَكُونَ مِنَ ٱلظَّالِمِينَ (٥٠)

أرأيتمُو تسهيل الهمزة الثانية

اِللهُ عَيْرُ اخفاء

ياتيكم و إبدال الهمزة الفأ

أَرَايْتَكُمُ تسهيل الهمزة الثانية

وَكَذَٰ لِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضِ لِيَقُولُوا أَهَلَوُلآءٍ مَنَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِنْ بَيْنِنَا أَلْيَسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِٱلشَّنْكِرِينَ ﴿ وَإِذَا جَآءَكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِعَايَكِتِنَا فَقُلُ سَكَمُّ عَلَيْكُمْ كُتَبَ نومنون رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةُ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوءًا بِحِهَالَةِ ثُمَّ تَابَمِنَ بَعَدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ عَفُورٌ رَحِيمُ (١٥) وَكَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ ٱلْمُجْمِينَ (اللهُ اللهُ المُجْمِينَ اللهُ قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدُ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ قُلُ لآ أَنَّبِعُ أَهُوَآءَ كُمُّ قَدُ صَلَلْتُ إِذَا وَمَآ أَنَا مِنَ ٱلْمُهُتَدِينَ (٥) قُلُ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِن رَّبِّي وَكَذَّبْتُم بِهِ-مَاعِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِن ٱلْحُكْمُ إِلَّا بِلَّهِ يَقُصُّ ٱلْحَقُّ وَهُو خَيْرُ ٱلْفَنصِلِينَ ﴿ ٥٧ قُل لَّو أَنَّ عِندِي مَاتَسْتَعْجِلُونَ بِهِ عَلَيْنِي ٱلْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِٱلظَّلِمِينَ (٥٠) ﴿ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَآ إِلَّا هُو وَيَعْلَمُ مَا فِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَمَا تَسَقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَاحَبَّةٍ فِي ظُلْمُنتِ ٱلْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِنَبِ مُّبِينِ (اللهِ

وَهُوَ ٱلَّذِي يَتُوَفَّنكُم بِٱلَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَاجَرَحْتُم بِٱلنَّهَارِثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلُ مُسَمَّىٰ ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَيِّئُكُم بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ أَن وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ -وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَى إِذَاجَاءَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ تَوَفَّتُهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ﴿ إِنَّ أُمُّ رُدُّواً إِلَى ٱللَّهِ مَوْلَكُهُمُ ٱلْحَقِّ أَلَا لَهُ ٱلْحَكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ ٱلْحَسِينَ اللهُ أَلْمُن يُنَجِيكُم مِن ظُلُمُنتِ ٱلْبَرِّوَٱلْبَحْرِ تَدْعُونَهُ، تَضَرُّعُا وَخُفْيَةٌ لَيِنَ أَنجَنَامِنَ هَاذِهِ ع لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّكِرِينَ ﴿ وَ أَلِ ٱللَّهُ يُنَجِّيكُم مِّنْهَا وَمِن كُلِّ كَرْبِ ثُمَّ أَنتُمْ تُشْرِكُونَ اللهِ قُلْ هُوَ ٱلْقَادِرُ عَلَىٓ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْمِن تَحَّتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْيِلْسِكُمْ شِيعًا وَيُذِينَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٌ ٱنظُرْكَيْفَ نُصُرِّفُ ٱلْآيِئتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ 🐿 وَكَذَّبَ بِهِ عَوْمُكَ وَهُوَ ٱلْحَقُّ قُل لَسْتُ عَلَيْكُم بِوَكِيلِ اللَّهُ إِلَيْكُلِّ نَبَإِمُسْتَقَرُّوُسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿ ١٧ فَإِذَا رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي ءَايَكِنَا فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَكِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنسِينَّكَ ٱلشَّيْطَانُ فَلَانَقَعُدُ بَعَدَ ٱلذِّكَرَىٰ مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ (١٠)

وهو إسكان الهاء (كل المواضع)

جَآءَ اُحَدَكُمُ تسهيل الهمزة

أَنجيتنا باء ساكنة بدل الألف وبعدها تاء مفتوحة

**باس** إبدال الهمزة ألفاً

بعضٍ انظر صم التنوين وصلاً

حدِيثِ غيرِهِ ۽ لَّا يُوخَذُ إبدال الهمزة واواً

الهدري الميتنا وصلا: إبدال الهدرة الفا

وهو إسكان الهاء (كل المواضع)

وَمَاعَلَى ٱلَّذِينَ يَنَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيءٍ وَلَاكِن ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ اللَّ وَذَرِ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَاذُواْ دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهُوا وَعَنَ تُهُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَأُ وَذَكِرْ بِهِ = أَن تُبْسَلَ نَفْسُلُ بِمَا كُسَبَتْ لَيْسَ لَمَامِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَيُّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلُ كُلَّ عَدْلِ لَّا يُؤْخَذْ مِنْهَا أَأُولَتِكَ ٱلَّذِينَ أُبْسِلُواْ بِمَاكُسَبُوا لَهُمْ شَرَابُ مِّنْ حَمِيمِ وَعَذَابُ أَلِيمُ إِمَاكَانُواْ يَكُفُرُونَ (٧) قُلُ أَنَدُعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَى أَعْقَابِنَا بَعْدَإِذْ هَدَ نِنااللَّهُ كَٱلَّذِي ٱسْتَهُوتَهُ ٱلشَّيْطِينُ فِي ٱلْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ وَأُصِّحَتُ لُ يَدْعُونَهُ وَإِلَى ٱلْهُدَى ٱثْتِنا قُلُ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلْهُدَى وَأُمِنَ النُّسَلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ (٧) وَأَنْ أَقِيمُواْ الصَّلَوْةَ وَٱتَّقُوهُ وَهُو ٱلَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿ ﴿ وَهُو ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ وَيُوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ قُولُهُ ٱلْحَقُّ وَلَهُ ٱلْمُلَّكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورَّ عَلِلْمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ وَهُوَالْخَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ اللَّ

﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ ءَازَرَ أَتَتَخِذُ أَصْنَامًا ءَالِهَةً إِنَّ أَرَىنكَ وَقُوْمَكَ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ اللهِ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَهِيمَ مَلَكُوتَ ٱلسَّمَاوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَلِيكُونَ مِنَ ٱلْمُوقِنِينَ ٧٠٠ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ ٱلَّيْلُ رَءَا كَوْكُبُأْ قَالَ هَنذَارَ بِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَآ أُحِبُ ٱلْأَفِلِينَ ﴿ إِنَّ فَلَمَّا رَءَ اللَّهَ مَرَ بَازِعًا قَالَ هَلْذَا رَبِّي ۚ فَلَمَّا ٓ أَفَلَ قَالَ لَهِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَكَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلضَّآ لِينَ ٧٧) فَلَمَّارَءَ اٱلشَّمْسَ بَازِغَـةُ قَالَ هَنذَارَبِّي هَنذَآ أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَكْفُومِ إِنِّي بَرِيٓ ءُمِّمًا تُشْرِكُونَ اللهُ إِنِّي وَجَّهُتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَامِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ ﴿ وَحَاجَّهُ وَقُومُهُ وَالْكَ أَتُحَكَجُّوَنِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَىنَ وَلآ أَخَافُ مَاتُشُركُونَ بِهِ عَ إِلَّا أَن يَشَآءَ رَبِّي شَيْئَا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمَّا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ﴿ ﴿ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا آشُرَكُتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُم بِاللَّهِ مَالَمْ يُنَزِّلُ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلُطَكَنَأَ فَأَيُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِٱلْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ اللهُ

أَيْحَكَجُونِي تخفيف النون ومد طبيعي في الواو

هدكنء إثبات الياء وصلا درجات من کسر التاء دون التنوین

نَشَاءُ إِنَّ وجهان: ۱. إبدال الهمزة الثانية واواً مكسورة

وَزَّكُرِيَّاءَ ممزة مفتوحة بعد الألف

ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَرْ يَلْبِسُوٓ الإِيمَانَهُم بِظُلْمِ أَوْلَيْكَ لَكُمُ ٱلْأَمْنُ وَهُم مُّهَ تَدُونَ (١٠) وَيِلْكَ حُجَّتُ نَآءَاتَيْنَهُ آ إِبْرَهِي مَ عَلَىٰ قَوْمِهِ عَنْرَفَعُ دَرَجَاتٍ مِّن نَشَاءُ إِنَّ رَبُّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ اللهُ وَوَهَبْنَا لَهُ وَإِسْحَنَى وَيَعْقُوبَ كُلَّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَامِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ عَاوُدَ وَسُلَيَّمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَدرُونَ وَكَذَالِكَ بَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ (4) وَزَّكُرِيًّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَ إِلْيَاسُ كُلُّ مِّنَ ٱلصَّدِلِحِينَ (٥٠) وَإِسْمَاعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَيُونُسُ وَلُوطًا وَكُلَّا فَضَلْنَا عَلَى ٱلْعَلْمِينَ ﴿ أَن وَمِنْ ءَابَآبِهِمْ وَذُرِّيَّتُهُمْ وَإِخْوَانِهِمُّ وَأَجْلَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (٧٠) ذَالِكَ هُدَى ٱللَّهِ مَهْدِي بِهِۦ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِۦ وَلَوْ أَشْرَكُواْ لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ ۚ أُولَٰئِيكَ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِئَبُ وَٱلْحُكُمَ وَٱلنَّبُوَّةُ فَإِن يَكْفُرُ بَهَا هَنَوُلآءِ فَقَدْ وَكَلْنَا بِهَا فَوْمَالَّيْسُواْ بِهَا بِكَنفِرِينَ ( الله أُوْلَتِكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ فَنِهُ دَرَهُمُ ٱقْتَدِةً قُل لَّا أَمْتَكُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْعَالَمِينَ (اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ الله

وَمَا قَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ٤ إِذْ قَالُواْ مَاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَى بَشَرِ مِّن شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنزَلَ ٱلْكِتَنَبُ ٱلَّذِي جَآءَ بِهِ عَمُوسَى نُورًا وَهُدَّى لِلنَّاسِ تَجَعَلُونَهُ وَرَاطِيسَ تُبَدُّونَهَا وَتُخْفُونَ كَيْثِرًا وَعُلِّمْتُ مِمَّالَمْ تَعْلَمُوٓاْ أَنتُمْ وَلا عَابَا وَكُمْ قُلِ اللَّهُ أَنكُمْ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ ١١ وَهَنذَا كِتَنْ أَنزَلْنَهُ مُبَارَكُ مُصِدِقُ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِنُنذِرَ أُمُّ ٱلْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلُمَا وَٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ-وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُعَافِظُونَ ١٠٠ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَىَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَن قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَوْ تَرَى ٓ إِذِ ٱلظَّالِمُونَ فِي غَمَرَتِ ٱلْوُتِ وَٱلْمَلَكَيِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمُ أَلْيُومَ تُجْزَونَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ غَيْرَ ٱلْحَقَّ وَكُنتُمُ عَنْ ءَايكتِهِ عَسَّتَكَمْبِرُونَ اللهُ وَلَقَدْ جِنْتُمُونَا فُرَدَىٰ كَمَا خَلَقْنَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكَّتُهُ مَّا خَوَّلْنَكُمْ وَرَآءَ ظُهُورِكُمُّ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمُ شُفَعَاءَكُمُ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَتُوا لَقَدَ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُم مَّا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ الله

هر هر ر يومنون إبدال الهمزة واوأ ( الموضعين )

جيتمونا إبدال الهمزة ياءً



م كُوفَكُونَ إبدال الهمزة واوأ

وجاعل ألف بعد الجيم وكسر العين وضم اللام

الكَّيْلِ كسر اللام الا آخرة

وهو إسكان الهاء (كل المواضع)

مُتَشَابِهِ انظرواً ضم التنوين وصلاً

يُومِنُونَ إبدال الهمزة واواً وخَرَقُواً

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ فَالِقُ ٱلْحَبِّ وَٱلنَّوَى لَيْجُرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ ٱلْمَيِّتِ مِنَ ٱلْحَيِّذَ لِكُمُ ٱللَّهُ فَأَنَى تُؤْفَكُونَ ١٠ فَالِقُ ٱلْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ ٱلَّيْلَ سَكَنَّا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَالِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَرِيزِ ٱلْعَلِيمِ (اللهُ وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلنُّجُومَ لِنَهْ تَدُواْ بِهَا فِي ظُلُمَنتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِّقَدَّ فَصَلْنَا ٱلْآيِنتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (٧٧) وَهُوَ ٱلَّذِي أَنشا كُم مِن نَّفْسِ وَحِدَةٍ فَمُسَّتَقَرُّ وَمُسْتَوديُّ قَدْ فَصَّلْنَا ٱلْآيَنَتِ لِقَوْمِ يَفْقَهُونَ ﴿ اللَّهُ وَهُوَ ٱلَّذِى أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءُ فَأَخُرُجْنَا بِهِ عَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نَحْفِرِجُ مِنْهُ حَبَّا ثُمَّرَاكِبًا وَمِنَ ٱلنَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانُ دَانِيَةٌ وَجَنَّنتٍ مِنْ أَعْنَابِ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَبِهِ ٱنظُرُواْ إِلَىٰ تُمَرِهِ إِذَآ أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكُمْ وَخُرَقُواْ لَهُ, بَنِينَ وَبَنَاتِم بِغَيْرِ عِلْمِ أَسُبْحَنَهُ, وَتَعَلَىٰ عَمَّا يَصِفُونَ إِنَّ بَدِيعُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَنَّ يَكُونُ لَهُ, وَلَدُّ وَلَمْ تَكُن لَّهُ صَلْحِبَةً وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُو بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ اللهُ

وهو إسكان الهاء

فَأَعْبُدُوهُ وَهُو عَلَىٰ كُلِ شَيْءٍ وَكِيلٌ ١٠٠٠ لَا تُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَارُ وَهُوَيُدُرِكُ ٱلْأَبْصَارِ وَهُوَ ٱللَّابِعَادُ اللَّهِيمُ اللَّهِيمُ اللَّهِيمُ اللَّ قَدْ جَآءَكُم بَصَآبِرُ مِن رَّبِّكُمْ فَكَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِةً - وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ اللَّ وَكَذَالِكَ نُصَرِّفُ ٱلْأَيْكَتِ وَلِيَقُولُواْ دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ ٱبَّعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ لا ٓ إِلَنهُ إِلَّا هُو ۗ وَأَعْرِضَ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ اللهُ وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلِ اللهِ وَلا تَسُبُّوا ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَسُبُّوا ٱللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمِكَذَالِكَ زَيَّنَا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِم مَرْجِعُهُمْ فَيُنَتِثُهُم بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهَدَ أَيْمَنِهِمْ لَبِن جَآءَتُهُمْ ءَايَّةُ لِّيُوْمِئُنَّ بِمَا قُلْ إِنَّمَا ٱلْآيِئَ عِندَ ٱللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَآءَتَ لَا يُؤْمِنُونَ الْ اللهِ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَدَرَهُمْ كَمَالَرُ يُؤْمِنُواْ بِهِ ٤ أُوَّلُ مَنَّ وِ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ ١٠٠

ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمُّ لا إِلَهَ إِلَّا هُوِّ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ

لَّهُومِنْنَ يُومِنُونَ يُومِنُونَ بِدال الهمزة واوا

قِبَلًا كسر القاف وفتح الباء

ليومنوا إبدال الهمزة واوا

يو منون إبدال الهمزة واوأ

وهو إسكان الهاء (كل المواضع)

منزل منزل إسكان النون مخفاة وتخفيف الزاي

كُلِمُت الف بعد الميم (بالجمع)

مومنين ابدال الهمزة واوأ

﴿ وَلُوَ أَنَّنَا نَزَّ لَنَا ٓ إِلَيْهِمُ ٱلْمَلَيْهِكَ لَهُ وَكُلَّمَهُمُ ٱلْمُوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلِّ شَيْءٍ قُبُلًا مَّاكَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ وَلَكِكنَّ أَكْثَرُهُمْ يَجْهَلُونَ اللَّ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُوًّا شَيَطِينَ ٱلْإِنسِ وَٱلْحِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ زُحْرُفَ ٱلْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ مَافَعَلُوهُ فَذَرَّهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ اللهُ وَلِنَصْغَى إِلَيْهِ أَفْعِدَهُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِأَلْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُواْ مَاهُم مُّقَتَرِفُونَ اللهِ أَفَعَ يُرَاللَّهِ أَبْتَغيحَكُمَّا وَهُوَ ٱلَّذِيَّ أَنزَلَ إِلَيْكُمُ ٱلْكِئْبَ مُفَصَّلًا وَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُ مُ ٱلْكِئَبَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِن رَّبِّكَ بِٱلْحُقَّ فَلاتَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ اللهُ وَتَمَّتَ كَلِمَتُ رَبِكَ صِدْقًا وَعَدُلاَّ لَا مُبَدِّلَ لِكُلِمَنتِهِ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ (اللهُ وَإِن تُطِعْ أَكَثَرَ مَن فِي ٱلْأَرْضِ يُضِلُوكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنَّ هُمَّ إِلَّا يَخْرُصُونَ ١٠ إِنَّا رَبَّكَ هُو أَعْلَمُ مَن يَضِلُ عَن سَيِيلِهِ - وَهُوَ أَعْلَمُ إِلَّهُ مَن يَضِلُ عَن سَيِيلِهِ - وَهُوَ أَعْلَمُ إِلَّهُمْ مَن يَضِلُ عَن سَيِيلِهِ - وَهُو أَعْلَمُ إِلَّهُ مَن يَضِلُ عَن سَيِيلِهِ - وَهُو أَعْلَمُ إِلَيْهُمْ مَن يَضِلُ عَن سَيِيلِهِ - وَهُو أَعْلَمُ إِلَيْهُمْ مَن يَضِلُ عَن سَيِيلِهِ - وَهُو أَعْلَمُ إِنْهُمُ مَن يَضِلُ عَن سَيِيلِهِ - وَهُو اللّهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُمْ مَن يَضِلُ عَن سَيِيلِهِ - وَهُو اللّهُ عَلْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَل فَكُلُواْمِمَّاذُكِرُ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِعَايْتِهِ ومُؤْمِنِينَ اللهُ

وَمَالَكُمْ أَلَاتَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَّاحَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا أَضْطُرِ رَتُمْ إِلَيْةً وَإِنَّا كَثِيرًا لَّيْضِلُّونَ بِأَهُوْآبِهِم بِغَيْرِعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَأَعْلَمُ بِٱلْمُعْتَدِينَ (١١) وَذَرُواْ ظَلِهِرَا لَإِثْمِ وَبَاطِنَهُ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْسِبُونَ ٱلَّإِثْمَ سَيُجْزُوْنَ بِمَاكَانُواْ يَقْتَرِفُونَ ١٠٠٠ وَلَا تَأْكُلُواْ مِمَّالُمْ يُذَكِّر ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقُ وَإِنَّ ٱلشَّيَطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَآبِهِ مْ لِيُجَدِلُوكُمُ وَإِنَّ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ اللهُ أَوْمَنَ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَكُ وَجَعَلْنَا لَهُ، نُورًا يَمْشِي بِهِ عَفِ ٱلنَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ, فِي ٱلظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَالِكَ زُيِّنَ لِلْكَنِفِرِينَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّهُ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكْبِرَ مُجْرِمِيهَ الْيَمْكُرُواْ فِيهَا وَمَا يَمُكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿ اللَّهِ وَإِذَا جَآءَ تَهُمْ ءَايَةٌ قَالُواْ لَن نُؤَمِنَ حَتَّى نُؤَتَّى مِثْلَ مَآأُوتِي رُسُلُ ٱللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالْتَهُ مَنْ صِيطِيبُ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُواْ صَغَارُ عِندَ ٱللَّهِ وَعَذَابُ شَدِيدُ إِمَا كَانُواْ يَمْكُرُونَ ﴿ اللَّهِ صَغَارُ عِندَ اللَّهِ وَعَذَابُ شَدِيدُ إِمَا كَانُواْ يَمْكُرُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّ الللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

تَاكُلُواْ إبدال الهمزة ألفاً (الموضعين)

لَّيْضِلُّونَ

مُوتِتًا تشدید الیا، وکسرها

نج مر نومِن إبدال الهمزة واوأ

نُونَى إبدال الهمزة واوأ

رسكاتها ألف بعد اللام وكسر التاء وكسر الهاء حَرِجًا

م هر يومنون إبدال الهمزة واوأ

وهو

مر و و و محسر همرد بالنون بدل الياء

ياتِكُمُ إبدال الهمزة انفأ

فَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يَهْدِيهُ ويَشْرَحْ صَدْرُه ولِلْإِسْلَوْ وَمَن يُرِدُ أَن يُضِلُّهُ رَبِجُعَلُ صَلْدَرُهُ وَضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَضَّعَكُ فِي ٱلسَّمَاءَ كَذَلِكَ يَجْعَلُ ٱللَّهُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّ وَهَنذَا صِرَطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدَّ فَصَّلْنَا ٱلْآيِكَتِ لِقَوْمٍ يَذَّكُّرُونَ ١١٠ ﴿ لَمُمَّ دَارُ ٱلسَّكَامِ عِندَرَبِّهِمَّ وَهُووَ لِيَّهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ ١٧ وَيُومَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَكُمُ عُشَرَ أَلِجِنَّ قَدِ ٱسْتَكُثَرُتُم مِّنَ ٱلْإِنسِ وَقَالَ أَوْلِيَ آوُهُم مِّنَ ٱلْإِنسِ رَبَّنَا ٱسْتَمْتَعَ بَعْضُ نَا بِبَعْضِ وَبَلَغْنَا ٱجْلَنَا ٱلَّذِي أَجَّلْتَ لَنَاْقًالَ ٱلنَّارُ مَثُّونكُمْ خَلِدِينَ فِيهَ ٓ إِلَّا مَاشَاءَ ٱللَّهُ إِنَّ رَّبُّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ اللَّهِ وَكَذَالِكَ نُولِّي بَعْضَ ٱلظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ اللهِ يَمَعْشَرَ ٱلْجِينِّ وَٱلْإِنْسِ ٱلَهُ يَأْتِكُمُ رُسُلُ مِنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَاينيي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَنَذَاْ قَالُواْ شَهِدُنَا عَلَىٰ أَنفُسِنّا وَغَرَّتْهُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنيا وَشَهِدُواْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمُ أَنَّهُمْ كَانُواْ كَنفِرِينَ ﴿ اللَّهُ ذَالِكَ أَن لَمْ يَكُن زَّبُّكَ مُهْ إِكَ ٱلْقُرَىٰ بِظُلْمِ وَأَهْلُهَا غَنِفِلُونَ اللهَ

يشك

وَلِكُلِّ دَرَجَتُ مِّمَا عَكِمِلُواْ وَمَا رَبُّكَ بِغَلِفِل عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ وَرَبُّكَ ٱلْغَنِيُّ ذُو ٱلرَّحْمَةً إِن يَشَكُّ يُذْهِبُكُمْ وَيُسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُم مَّايَشَآءُ كُمَا أَنْشَأُكُم مِن ذُرِيكَةِ قَوْمٍ ءَاخَرِينَ اللهَ إِنَ مَا تُوعَكُونَ لَاتِّ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ السَّا قُلْ يَقُومِ أَعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌّ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن تَكُونُ لَهُ عَنِقِبَةُ ٱلدَّارِّ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ ٱلظَّالِمُونَ (٥٥) وَجَعَلُواْلِلَّهِ مِمَّاذَرَأُ مِنَ ٱلْحَرَثِ وَٱلْأَنْعَكِمِ نَصِيبًا فَقَ الْواْ هَ كَذَالِلَّهِ بِزَعْمِهِ مَ وَهَ كَذَالِشُرَكَا إِنَّ اللَّهِ بِزَعْمِهِ مَ وَهَ كَذَا لِشُرَكَا إِنَّ اللَّهِ فَمَاكَانَ لِشُرَكَآيِهِمْ فَكَلا يَصِلُ إِلَى ٱللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُو يَصِلُ إِلَى شُرَكَ آبِهِمُّ سَاءَ مَايَحْكُمُونَ اللهُ وَكَذَالِكَ زَيْنَ لِكَثِيرِ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَندِهِمْ شُرَكَ آؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِي لَبِسُواْ عَلَيْهِمْ دِينَهُمَّ وَلُوْشَاءَ اللَّهُ مَافَعَكُوهُ فَذَرَّهُمْ وَمَا يُفْتَرُونَ (١٣)

فَهُوَ

تكن بالتاء بدل الباء

مَّيِّتُ لَهُ تشديد الياء مكسورة مع تنوين ضم

> (000) (000) (000) (000)

**وُهُوُ** إسكان الهاء

حِصَادِهِ،

وَقَالُواْ هَانِهِ مِهَ أَنْعَاثُمُ وَحَرْثُ حِجْرٌ لَّا يَطْعَمُهِ } إلَّا مَن نَشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَكُمُ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَكُمُّ لَا يَذَكُرُونَ أشمراً لله عَلَيْهَا أَفْتِرَآةً عَلَيْهُ سَيَجْزِيهِ مربِمَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ اللهُ وَقَالُواْ مَا فِي بُطُونِ هَاذِهِ ٱلْأَنْعَامِ خَالِصَ أُلِنُكُورِنَا وَمُحَرَّمُ عَلَىٰٓ أَزْوَاجِنَا وَلَي يَكُن مَّيْتَةُ فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاء سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ، حَكِيمٌ عَلِيمٌ اللهُ اللهُ قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ قَتَلُوٓا أَوْلَلَاهُمْ سَفَهُ ابِغَيْرِ عِلْمِ وَحَرَّمُواْ مَارَزَقَهُ مُرَاللَّهُ أَفْتِرَآ عَلَى ٱللَّهِ قَدْضَلُواْ وَمَاكَانُواْ مُهْتَدِينَ ﴿ ﴿ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي أَنْشَأَ جَنَّنَتٍ مَّعْرُوشَنِ وَغَيْرُمَعْرُوشَنَتٍ وَٱلنَّخْلَ وَٱلزَّرْعَ مُغْنَالِقًا أُكُلُهُ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُتَشَيِّمًا وَغَيْرَ مُتَشَيِهِ إِكُلُوا مِن تُمرِهِ إِذَا آثُمر وَءَ اتُوا حَقَّهُ رَبُومَ حَصَادِهِ وَ وَلَا تُسْرِفُوا أَإِنكُهُ لَا يُحِبُ ٱلْمُسْرِفِينَ اللهُ وَمِنَ ٱلْأَنْعَكِمِ حَمُولَةً وَفَرُشَا كُلُواْ مِمَّارَزَقَكُمُ ٱللَّهُ وَلَا تَنَّبِعُوا خُطُورَتِ ٱلشَّيْطِينَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ اللَّهُ

تُمَنِيَةُ أَزُواجٍ مِنَ ٱلضَّأْنِ ٱثْنَيْنِ وَمِنَ ٱلْمَعْزِ ٱثْنَانِيْ قُلْ ءَ ٓ لَذَكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ ٱلْأَنْشَيْنِ أَمَّا ٱشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْأُنْثَيَانِي نَبِعُونِي بِعِلْمِ إِن كُنتُمْ صَلدِقِينَ (١١١) وَمِنَ ٱلْإِبِلِ ٱثْنَيْنِ وَمِنَ ٱلْبَقَرِ ٱثْنَيْنِ ۗ قُلْ ءَ ٱلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ ٱلْأَنشَيْنِ أَمَّا ٱشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْأُنشَيْنِ أُمْ كُنتُمْ شُهكداآءً إِذْ وَصَّناكُمُ ٱللَّهُ بِهَاذَاْ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ ٱلنَّاسَ بِغَيْرٍ عِلْمِرِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ إِنَّ أَلَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَى مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمِ يَطْعَمُهُ وَإِلَّا أَن يَكُونَ مَيْسَةُ أَوْدَمُا مَّسْفُوحًا أَوْلَحْمَ خِنزِيرِ فَإِنَّهُ رِجْسُ أَوْ فِسْقًا أُهِلَ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ عَلَمَ الصَّطُرَّ غَيْرَبَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ ﴿ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا كُلُّ ذِي ظُفُر وَمِنَ ٱلْبَقَرِ وَٱلْغَنَمِ حَرَّمَنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَاحَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ ٱلْحَوَاكِ آَوْمَا ٱخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَالِكَ جَزَيْنَاهُم بِبَغْيِهِم وَإِنَّا لَصَادِقُونَ (١٦)

الضكان إبدال الهمزة ألفا

نَبُّونِي حذف الهمزة وضم الباء

شُهُدَآءَ إذ

تسهيل الهمزة الثانية

تَكُونَ بالناء بدل الياء

مَيِّتَةً

تشدید الیاء مکسورة مع تنوین ضم

فَمَنُ أَضْطِرً ضم النون وكسر الطاء باسه إبدال الهمزة ألفاً

باستنا إبدال الهمزة ألفأ

و مركون يومنون إبدال الهمزة واوأ

فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل رَّبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ إِنَّ سَيَقُولُ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ لَوْ شَاءَ ٱللَّهُ مَآ أَشْرَكُنَا وَلَا ءَابَآ قُنَا وَلَاحَرَّمْنَا مِن شَيَّءٍ كَذَاكَ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَّىٰ ذَاقُواْبَأْسَنَّا قُلُ هَلَ عِندَكُم مِّنْ عِلْمِ فَتُخْرِجُوهُ لَنَأَ إِن تَنْبِعُونَ إِلَا ٱلظَّنَّ وَإِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَغُرُصُونَ ١٩٠٠ قُلُّ فَلِلَّهِ ٱلْحُجَّةُ ٱلْبَالِغَةُ فَلُوشَاءَ لَهَدُ نَكُمُ أَجْمَعِينَ (اللهُ قُلْ هَلُمُ شُهَدَاءَ كُمُ ٱلَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَ هَنَدًّا فَإِن شَهِدُواْ فَلَا تَشْهَادُ مَعَهُمُّ وَلَا تَنَّبِعُ أَهْوَآءَ ٱلَّذِينَ كُذَّبُواْ بِعَايَكِتِنَا وَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَهُم بِرَبِهِمْ يَعْدِلُونَ ١٠٠٠ ١٠٠ أَنْ اللَّهُ قُلَّ تَكَالَوْا أَتْلُ مَاكَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمُّ أَلَّا تُشْرِكُواْ بِهِ عَلَيْكُمُّ أَلَّا تُشْرِكُواْ بِهِ ع شَيْعًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَنًا وَلَا تَقْنُلُوا أَوْلَندَكُم مِنْ إِمْلَنِيٌّ نَّخُنُ نَرَّزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلِيَاهُمْ وَلا تَقْرَبُوا ٱلْفُوَحِشَ مَاظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقَنُّلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ذَلِكُمُ وَصَّنكُم بِهِ عَلَعَلَّكُمُ نَعْقِلُونَ (اللهِ اللهِ عَلَيْكُمُ نَعْقِلُونَ (اللهِ اللهِ عَلَيْكُمُ نَعْقِلُونَ (اللهِ اللهِ عَلَيْكُمُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

وَلَا نَقْرَبُواْ مَا لَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغُ أَشُدُّهُ وَأَوْفُواْ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَأَعْدِلُواْ وَلَوْكَانَ ذَاقُرْ بِنَ وَبِعَهْدِ ٱللَّهِ أَوْفُواْذَالِكُمْ وَصَّنكُم بِهِ عَلَكُمْ تَذَكُّرُونَ (١٥٢) وَأَنَّ هَلْذَاصِرَطِي مُسْتَقِيمًا فَأَتَّبِعُوهُ وَلَا تَنَّبِعُوا ٱلسُّبُلَ فَنَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ أَذَالِكُمْ وَصَّنكُم بِهِ - لَعَلَّكُمْ تَنَقُونَ (١٥٧) ثُمَّ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئْبَ تَمَامًا عَلَى ٱلَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدَى وَرَحْمَةً لَعَلَهُم بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ النَّ وَهَلْدَاكِئُكُ أَنزَلْنَهُ مُبَارَكُ فَأُتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ إِنَّ أَن تَقُولُوۤ أَإِنَّمَاۤ أُنزِلَ ٱلْكِئنبُ عَلَىٰ طَآبِفَتَيْنِ مِن قَبِّلِنَا وَإِن كُنَّاعَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَيْفِلِينَ الله أَوْتَقُولُوالُوَ أَنَّا أَنْزِلَ عَلَيْنَا ٱلْكِنْبُ لَكُنَّا ٱهْدَى مِنْهُمَّ فَقَدْ جَاءَ كُم بِيِّنَةُ مِن زَيِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةُ فَمَنَّ أَظْلَمُ مِمَّن كُذَّبَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا لَسَنَجْزِي ٱلَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ ءَايَكِيْنَاسُوءَ ٱلْعَذَابِ بِمَا كَانُواْ يَصْدِفُونَ (١٥٧)

تُذُكِّرُونَ تشديد الذال

يُومِنُونَ إبدال الهمزة واوأ

إبدال الهمزة ألفاً يَاتِي يَاتِي (۲ مواضع) (الموضعين)

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيهُ وَالْمَلَتِيكَةُ أَوْيَأْتِي رَبُّكَ أَوْيِأْتِي بَعْضُ ءَاينتِ رَبِّكٌ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ ءَاينتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَنْهُا لَمْ تَكُنُّ ءَامَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْكُسَبَتْ فِي إِيمَنِهَا خَيْرًا قُلِ ٱنْنَظِرُوٓا إِنَّا مُنكَظِرُونَ ﴿ ١٥ ﴾ إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءً إِنَّمَا أَمْنُهُمْ إِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ يُنْبِتُّهُم بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ (المَّا) مَن جَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ، عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَن جَآءَ بِٱلسَّيْتَةِ فَلا يُحْزَى ٓ إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ الْأَنْ قُلْ إِنَّنِي هَدَىٰنِي رَبِّ إِلَىٰ صِرَطِ مُسْتَقِيمِ دِينًا قِيمًا مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفَأُومَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ الله عُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَعَيَّاى وَمَمَاقِ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَرِيكَ لَهُ أُوبِذَا لِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ ٱلْمُسَّالِمِينَ اللهُ اللهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّكُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسِ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا نَزْرُ وَازِرَةٌ وِزْرَأُخْرَيَّ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّ عُكُم بِمَا كُنتُم فِيهِ تَغْلِلْفُونَ الله وَهُو ٱلَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَتِهِ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمُ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَنتٍ لِيَسْلُوكُمُ فِي مَآءَاتَكُمُو ۗ إِنَّ رَبِّكَ سَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَعَفُورٌ رَّحِيمُ ١٠٠٠



المص السكت على كل حرف سكتة لطيفة

لِلْمُومِنِينَ إبدال الهمزة واوا

تَذُكُرُونَ تَشْديد الذال

باسنا إبدال الهمزة ألفاً (الموضعين)

> وَمَن جُفَّتُ اخفاء أثرار م

لِلْمَلَتَ عِكَةُ اسْجُدُوا سم الباء

وصلاً

وَمِن خَلِّفِهِمُ

بشیتما إبدال الهمزة باءً

قَالَ مَا مَنْعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمْرَتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرُ مِنْهُ خَلَقْنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينِ اللَّ قَالَ فَأَهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَأَخْرُجُ إِنَّكَ مِنَ ٱلصَّلغِرِينَ ﴿ قَالَ أَنظِرْ فِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ اللهُ قَالَ إِنَّكَ مِنَ ٱلمُنظرِينَ اللهُ قَالَ فَيِمَآ أَغُويْتَنِي لَأَقَعُدُنَّ لَهُمْ صِرَطَكَ ٱلْمُسْتَقِيمَ اللهُ مُمَّ لَا تِينَهُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنَّ أَيْمَنَهُمْ وَعَن شَمَّ إِلِهِمُّ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَكِرِينَ ٧٧ قَالَ ٱخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَّلْحُورًا لَّمَن بَيعك مِنْهُمْ لأَمْلأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ ١٨ ﴾ وَيَتَادَمُ أَسَكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ فَكُلا مِنْ حَيْثُ شِتْتُمَا وَلَا نَقْرَبَا هَنْدِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّنامِينَ (١٠) فَوسُوسَ لَهُمَا ٱلشَّيَطُانُ لِيُبْدِي لَمُمَّا مَا وُرِي عَنْهُمَا مِن سَوْءَ تِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَنكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَنذِهِ ٱلشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ ٱلْخَالِدِينَ (اللهِ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ ٱلنَّصِحِينَ (اللهُ فَدَلَّنَهُمَا بِغُرُورً فَلَمَّا ذَاقَا ٱلشَّجَرَةَ بَدَتْ لَمُمَا سَوْءَ أَهُمَا وَطَفِقًا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلْجَنَّةِ وَنَادَعُهُمَا رَبُّهُمَاۤ أَلَمُ أَنْهَكُمَا عَن تِلْكُمَا ٱلشَّجَرَةِ وَأَقُل لَّكُمَّا إِنَّ ٱلشَّيْطِنَ لَكُمَا عَدُوُّ مُّبِينٌ ٣

قَالَارَبَّنَا ظَلَمَنَآ أَنفُسَنَا وَإِن لَّرْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحُمِّمَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ اللهِ قَالَ ٱهْبِطُواْ بِعَضْكُرْ لِبَعْضِ عَدُوٌّ وَلَكُرْ فِي ٱلأَرْضِ مُسْتَقَرُّ وَمَتَعُم إِلَى حِينِ ١٠٠ قَالَ فِيهَا تَحْيُونَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ ١٠٠ يَبَنِيٓ ءَادَمَ قَدَّ أَنَرُلْنَا عَلَيْكُمُ لِبَاسًا يُؤرِي سَوْءَ يَكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ ٱلنَّقْوَى ذَالِكَ خَيْرُ ذَالِكَ مِنْ ءَايَتِ ٱللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُّرُونَ اللَّ يَنبَنِيٓ ءَادَمَ لَا يَفْنِنَكُمُ ٱلشَّيْطُنُ كُمَّا أَخْرَجَ أَبُويَكُم مِنَ ٱلْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيهُ مَا سَوْءَ يَمِمَا ۚ إِنَّهُ ، يَرَكُمْ هُو وَقَبِيلُهُ ، مِنْ حَيْثُ لَا نُرُونَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا ٱلشَّيَطِينَ أَوْلِيَآءً لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَإِذَا فَعَـكُواْ فَنْحِشَةُ قَالُواْ وَجَدْنَا عَلَيْهَا ءَابَآءَنَا وَٱللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِٱلْفَحْشَلَّةِ أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ( الله عُلْمُ أَمَرَ رَبِّي بِٱلْقِسْطِ وَأَقِيمُواْ وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَأَدْعُوهُ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ اللهِ فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلصَّكَلَةُ إِنَّهُمُ ٱتَّخَذُوا ٱلشَّيَطِينَ أَوْلِيَاءً مِن دُونِ ٱللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهُ مَدُونَ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهُ مَدُونَ

وَلِبَاسَ

يُومِنُونَ إبدال الهمزة واوا

يا وو يامر إبدال الهمزة الفأ

بِالْفَحْشَابِهِ النَّفُولُونَ إبدال الهمزة الثانية ياء مفتوحة



جاءً أجلهم أجلهم سهيل الهمزة الثانية

يستاخرون إبدال الهمزة الفا

ياتيننگمُمُ إبدال الهمزة الفا

ا يَنَنِي ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُرُ عِندَكُلِّ مَسْجِدٍ وَكُنُواْ وَاَشْرَبُواْ وَلَا تُسْرَفُوا أَإِنَّهُ, لَا يُحِبُ ٱلْمُسْرِفِينَ اللَّ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِيَّ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَٱلطَّيِّبَتِ مِنَ ٱلرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ كَلَالِكَ نَفُصِّلُ ٱلْآيكتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ اللَّ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي ٱلْفَوَحِشَ مَاظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلَّإِثْمَ وَٱلْبَغْيَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِٱللَّهِ مَا لَرْ يُنَزِّلْ بِهِ-سُلَطَنُنَا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ ٣٣ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلُّ فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْنَقُدِمُونَ اللهَ يُدِين ءَادَمَ إِمَّا يَأْتِينَكُمْ رُسُلُ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيَكُمْ ءَايَتِي فَمَنِ ٱتَّقَىٰ وَأَصْلَحَ فَلا خُوفُ عَلَيْهِمْ وَلاهُمْ يَحْزَنُونَ اللَّهُ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنِيْنَا وَٱسْتَكْبَرُواْ عَنْهَا أَوْلَتِيكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ ﴿ فَمَنْ أَظُلَمُ مِمَّنِ أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِّايَنتِهِ ۚ أُولَيْكَ يَنَا أَكُمُ نَصِيبُهُم مِّنَ ٱلْكِنْبِ حَقِّى إِذَا جَآءَتُهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُوا أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ قَالُواْ ضَلُّواْ عَنَّا وَشَهِدُواْ عَلَىٓ أَنفُسِمِمْ أَنَّهُمْ كَانُواْ كَفِرِينَ اللَّ

هَنوُّلاَءِ أَضَلُّوناً إبدال الهمزة الثانية ياء منتجة

قَالَ آدْخُلُواْ فِي أُمَدِ قَدْخَلَتْ مِن قَبْلِكُم مِنَ ٱلْجِينَ وَٱلْإِنسِ فِي ٱلنَّارِكُلُما دَخَلَتْ أُمَّلُّهُ لَّعَنَتْ أُخْلَمَّ الْحَقَّةِ إِذَا ٱذَارَكُواْ فِيهَا جَمِيعًا قَالَتَ أُخْرَنِهُ مَ لِأُولَنِهُمْ رَبِّنَا هَتَوُلآءِ أَضَلُونَا فَعَاتِهِمْ عَذَابًاضِعْفَامِنَ ٱلنَّارِّقَالَ لِكُلِّ ضِعْفُ وَلَكِن لَّانَعْلَمُونَ اللَّهِ وَقَالَتَ أُولَىٰهُمْ لِأُخْرِيْهُمْ فَمَاكَاتَ لَكُرْ عَلَيْنَامِن فَضْلِ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابِيمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ ١٠٠ إِنَّا ٱلَّذِيكَ كَذَّبُواْ بِثَايِننِنَا وَٱسۡتَكۡبَرُواْ عَنْهَا لَانْفَنَّ حُلَمُ أَبُونِ ٱلسَّمَآءِ وَلَا يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ ٱلْجَمَلُ فِي سَيِّر ٱلْخِيَاطِّ وَكَذَا لِكَ نَجَزى ٱلْمُجْرِمِينَ اللهُ اللهُ مِن جَهَنَّمَ مِهَادُّ وَمِن فَوْقِهِ مَعَوَاشٍ وَكَذَالِكَ نَجَزى ٱلظَّالِمِينَ اللهُ وَٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ لَانُكِلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أُولَتِيكَ أَصْحَابُ ٱلْحَنَّةِ هُمْ فِهَا خَلِدُونَ النَّ وَنَزَعْنَا مَافِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلَّ تَجْرِي مِن تَعْلِهُمُ ٱلْأَنَّهُ رُوَّوَالُواْ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي هَدَى نَا لِهَاذَا وَمَاكُنَّا لِنَهْدَدِى لَوْلاَ أَنْ هَدَنَا ٱللَّهَ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِٱلْحَقَّ وَنُودُوٓ أَأَن تِلْكُمُ ٱلْجَنَّةُ أُورِثُ تُمُوهَا بِمَاكُن تُمُ تَعْمَلُونَ اللَّهُ

مِن غِلِّ

و رب هم مودن إبدال الهمزة واوأ

أَنَّ لَعَنَهُ تشدید النون،وفتع التاء

اللَّهَاءَ الْمُعَابِ الْمِعَالِ الْمُعَالِقِيعِ الْمُعِلِيعِ الْمُعِلِيعِ الْمُعِلِيعِ الْمُعِلِيعِ الْمُعِلِيعِ الْمُعِلِيعِ الْمُعِلَّ الْمُعِلِّ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلِيعِ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلِيعِلْ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلِيعِلْ الْمُعِلْمِ الْمُعِلِيعِ الْمُعِلِيعِلْ الْمُعِلْمِ الْمُعِلْمِ الْمُعِلْمِ الْمُعِلْمِ الْمُعِلْمِ الْمُعِلْمِ الْمُعِلْمِ الْمُعِلْمِ الْمُعِلِيعِ الْمُعِلْمِ الْمُعِلْمِ الْمُعِلْمِ الْمُعِلْمِ الْمِعِلِي الْمُعِلْمِ الْمُعِلِيعِ الْمُعِلِيعِ الْمُعِلِي الْمُعِلِيعِ الْمُعِلْمِ الْمُعِلِيعِ الْمُعِلْمِ الْمُعِلْمِ الْمُعِلْم

بِرَحْمَةٍ أَدْخُلُواْ ضم التنوين وصلاً

الماء او إبدال الهمزة الثانية ياء مفتوحة

وَنَادَىٰ أَصْحَابُ ٱلْجُنَّةِ أَصْحَابَ ٱلنَّارِ أَن قَدُّ وَجَدُنَا مَاوَعَدُنَا رَبُّنَاحَقًّا فَهَلَ وَجَدتُم مَّا وَعَدَرَبُّكُم حَقَّاقًا لُواْ نَعَمُّ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنَّ بَيْنَهُمْ أَن لَّمْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّالِمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى ٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُم بِٱلْآخِرَةِ كَفِرُونَ ﴿ فَا وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى ٱلْأَعْرَافِ رِجَالُ يَعْ فُونَ كُلّا بِسِيمَنهُمْ وَنَادَوْا أَصْعَبَ ٱلْجِنَّةِ أَن سَلَمُ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدُخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ ﴿ إِنَّ ۞ وَإِذَا صُرِفَتُ أَبْصُلُوهُمْ لِلْقَاءَ أَصْعَبِ ٱلنَّارِ قَالُواْ رَبَّنَا لَا يَجْعَلْنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ لَا الْأَكُوا وَنَادَى أَصَّبُ ٱلْأَعْرَافِ رِجَا لَا يَعْمِ فُونَهُم بِسِيمَنهُ وَالْوَا مَا أَغْنَى عَنكُمْ جَمْعُكُو وَمَاكُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ ﴿ اللَّهِ أَهَتَوُكُ إِنَّ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ ٱللَّهُ بِرَحْمَةً الدِّخُلُوا ٱلْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنتُمْ تَحَنَّزُنُونَ (ال) وَنَادَى أَصُحَبُ النَّارِ أَصْحَبَ الْجُنَّةِ أَنَّ أَفِيضُواْ عَلَيْنَا مِنَ ٱلْمَآءِ أُوِّمِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ قَالُوٓ أَإِن ٱللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ اللَّهِ الَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ دِينَهُمْ لَهُوا وَلَعِبًا وَغَرَّتُهُمُ ٱلۡحَيٰوٰةُ ٱلدُّنْكَافَٱلْيَوْمَ نَنسَــٰهُمْ كَمَا نَسُواْ لِقَاءَ يَوْمِهِمُ هَاذَا وَمَاكَ انُواْ بِعَايَلِنِنَا يَجْحَدُونَ (0)

وَلَقَدْ حِثْنَهُم بِكِنْبِ فَصَّلْنَهُ عَلَى عِلْمِ هُدًى وَرَحْتَ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ اللهِ اللهُ مَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلُهُ ، يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ ، يَقُولُ ٱلَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِٱلْحَقِّ فَهَل لَّنَا مِن شُفَعَآءَ فَيَشْفَعُواْ لَنَآ أَوْ نُرِدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرُ ٱلَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوٓ أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّاكَانُواْ يَفْتَرُونَ اللهُ إِنَّ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ أَسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرِّشِ يُغَيْثِي ٱلَّيْلَ ٱلنَّهَارَ يَطْلُبُهُ, حَثِيثًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ وَٱلنَّجُومَ مُسَخَّرَتِ بِأَمْرِيَّةٍ أَلَا لَهُ ٱلْخَلْقُ وَٱلْأَمْنُ تَبَارِكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْمَالِمِينَ ١٠٠ ٱدْعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفَيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُ ٱلْمُعْتَدِينَ ١٠٠ وَكُنُّوا فِي ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَحِهَا وَٱدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَهُ وَهُو ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِّيكَ مُشْرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ إِنَّ أَقَلَّتُ سَحَابًا ثِقَا لَا سُقْنَكُ لِبَلَدٍ مَّيِّتِ فَأَنزَلْنَا بِهِ ٱلْمَآءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ عِنكُلِّ ٱلتَّمَرَٰتِكَذَٰلِكَ نَحْرِجُ ٱلْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (٧)

جيناهم جيناهم إبدال الهمزة ياءً

يُومِنُونَ إبدال الهمزة واوأ

تَاوِيلُهُو تَاوِيلُهُو ابدال الهمزة الفأ

ياتي إبدال الهمزة أنفأ

وهو اسكان الهاء دور مرا وضم الشين وضم الشين لا يخرج ابن وردان وجهان

نَكُدًا فتع الكاف

الكره على المنطقة الم

إِنِّيَ أَخَافُ فتح الباء

> (400)。 (400)。 (400)。

وَٱلْبَلَدُ ٱلطَّيِّبُ يَغَرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ ۗ وَٱلَّذِى خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا كَذَالِكَ نُصَرَّفُ ٱلْآيَنتِ لِقَوْمِ يَشَكُّمُ ونَ (٥٠) لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ عَقَالَ يَقَوْمِ أَعْبُدُواْ أَلِلَّهَ مَالَكُمُ مِّنَ إِلَهِ غَيْرُهُ وَإِنِي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ (٥) قَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِهِ عَإِنَّا لَنَرَعْكَ فِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ١٠٠ قَالَ يَنْقَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ وَلَكِينِي رَسُولٌ مِّن زَبِ ٱلْعَالَمِينَ اللهُ أَبَلِغُكُمْ رِسَالَنتِ رَبِّي وَأَنصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَالَانَعْلَمُونَ ١٠ أُوعِجْبْتُمْ أَنجَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِن رَبِّكُمْ عَلَى رَجُل مِنكُرُ لِمُنذِرَكُمْ وَلِنَنَّقُواْ وَلَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ اللَّ فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَنَهُ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ فِي ٱلْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا ٱلَّذِينَ كَنَّابُواْ بَّايَنْنِنَا ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ قُومًا عَمِينَ ١٠٠ ﴿ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَنقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَالَكُم مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُ وَأَفَلَا نَنَّقُونَ سَفَاهَةِ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ ٱلْكَندِبِينَ ﴿ قَالَ يَنْقُومِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةُ وَلَكِكِنِي رَسُولٌ مِّن رَّبِ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

أُبَلِغُكُمْ رِسَلَكتِ رَبِي وَأَنَالُكُو نَاصِحُ أَمِينًا ﴿ اللَّهِ الْوَجَبْتُمُ أَن جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِن رَّبِّكُمْ عَلَى رَجُلِ مِنكُمْ لِيُسْنَذِرَكُمْ وَٱذْ كُرُوٓ ا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوْجٍ وَزَادَكُمْ فِي ٱلْخَلْقِ بَصِّطَةً فَأَذْكُرُوٓا ءَالآءَ ٱللَّهِ لَعَلَّكُمْ نُفُلِحُونَ اللهُ قَالُوٓ أَأْجِتُنَا لِنَعْبُدَ ٱللَّهَ وَحُدُهُ، وَنَذَرَ مَاكَانَ يَعْبُدُءَ ابَآؤُنَا فَأَلِنَا بِمَا تَعِدُنَاۤ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ الله قَالَ قَدُ وَقَعَ عَلَيْكُم مِن زَيِّكُمُ رِجْسُ وَعَضَبُ أَتُجَدِدُلُونَنِي فِي أَسْمَآءِ سَمَّيْتُمُوهَآ أَنْتُمْ وَءَابَآؤُكُم مَّانَزَّلَ ٱللَّهُ بِهَامِن سُلُطَانَ فَٱلنَّظِرُوۤ أَ إِنِّي مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُنتَظِرِينَ ﴿ اللَّهِ فَأَنْجَيَّنَاهُ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ مِرْحُمَةٍ مِّتَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ ٱلَّذِينَ كَنَّبُواْ بِعَايَنْنِنَّا وَمَا كَانُواْ مُؤْمِنِينَ الله وَإِلَى تَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُم مِنْ إِلَهِ عَنْ مُرُهُ، قَدْجَاءَ تُكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّتِكُمُّ هَنذِهِ عِنَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ عَايَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ ٱللَّهِ وَلَا تَمسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذُكُمْ عَذَابُ أَلِيمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

بصطة بالصاد بدل السين

أجيتنا إبدال الهمزة

فَانِنَا إبدال الهمزة الفأ

مومنين إبدال الهمزة واوأ

الله على الماء مع الماء الماء

تَاكُلُ إبدال الهمزة الفأ

فياخُدُكُمُو إبدال الهمزة الفا

وَٱذْكُرُواْ إِذْ جَعَلَكُمْ خُلُفَآءَ مِنْ بَعْدِعَادٍ وَبَوَّأَكُمْ في ٱلْأَرْضِ تَنَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَنَنْحِنُونَ ٱلْحِبَالَ بُيُوتًا فَأُذْ كُرُوٓاْ ءَالآءَ ٱللَّهِ وَلَا نَعْثُواْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ فَالَ ٱلْمَلاُّ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبُرُواْ مِن قَوْمِهِ عَلِلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ لِمَنْ ءَامَنَ مِنْهُمْ أَتَعَلَّمُونَ أَتَ صَلِحًا مُّرْسَلُ مِن زَّيِّهِ عَالُواْ إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ عَ مُؤْمِنُونِ اللهِ قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكَبُرُوٓا إِنَّا بِٱلَّذِي ءَامَنتُم بِهِ عَكَفِرُونَ اللهُ فَعَقَرُواْ ٱلنَّاقَةَ وَعَتَوْاْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ مْ وَقَالُواْ يَنْصَالِحُ ٱثْنِنَابِمَا تَعِدُنَاۤ إِن كُنْتَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ٧٧ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمْ جَنثِمِينَ الله فَتُولِّي عَنْهُمْ وَقَالَ يَنقُوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِن لَّا يُحِبُّونَ ٱلنَّاصِحِينَ الله وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ ٱلْفَحِشَةَ مَاسَبَقَكُمُ بِهَا مِنْ أَحَدِ مِنَ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهُوَةً مِّن دُونِ ٱلنِّسَآءِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُون (١٨)

مُومِنُونَ ابدال الهمزة واواً يكصلاحُ الميننا وصلاً :إبدال الهمزة واوا إبدال الهمزة

لَتَاتُونَ

إبدال الهمزة

وَمَاكَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ۚ إِلَّا أَن قَالُوٓ أَ أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمُ إِنَّهُمْ أَنَاسُ يَنَطَهَرُونَ ١٠٠ فَأَنْجَيْنَهُ وَأَهْلَهُ وَ إِلَّا أَمْرَأَتُهُ كَانَتْ مِنَ ٱلْعَنْبِرِينَ ﴿ مَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرًا فَأَنظُر كَيْفَ كَانَ عَنقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ (١٠) وَ إِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبُأَقَالَ يَنقُومِ ٱعْبُدُوا ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَيْهِ غَيْرُهُۥ قَدْ جَآءَ تُكُم بَيِّنَةُ مِّن رَّبِّكُمُّ فَأُوْفُواْ ٱلْكَيْلَ وَٱلْمِيزَاتَ وَلَانَبْخُسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَ هُمْ وَلَانُفْسِدُواْ فِ ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إصلَحِهَأَذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ الله وَلَانَقَعُدُوا بِكُلِ صِرَطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَ عَوْجَا وَاذْكُرُواْ إِذْكُنتُمْ قَلِيلًا فَكُثَّرَكُمْ وَانظُرُواْ كَيْفَكَاكَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ وَإِنكَانَ طَآبِفَةٌ مِنكُمْ ءَامَنُواْ بِٱلَّذِي أَرْسِلْتُ بِهِ - وَطَآبِفَةٌ لَّرْ نُوْمِنُواْ فَأَصْبِرُواْ حَتَّى يَعْكُمُ ٱللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ ٱلْحَكِمِينَ ١٧٧)

إلكم غيرهم غيرهم اخفاء مع كسر الراء والهاء

مُومِنِينَ إبدال الهمزة واوا

يُومِنُواُ إبدال الهمزة واواً

وهو



اللُّهُ اللَّهُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِن قَوْمِهِ - لَنُخْرِجَنَّكَ يَنشُعَيْبُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَكَ مِن قَرْيَتِنَآ أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا ۚ قَالَ أَوَلَوْ كُنَّا كَرِهِينَ ﴿ فَدِ أَفْتَرَيْنَا عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًّا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّنِكُم بَعْدَ إِذْ نَجَنَّنَا ٱللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَآ أَن نَعُودَ فِيهَاۤ إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ رَبُّنَّا وسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمَّا عَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا ٱفْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِٱلْحَقِي وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْفَيْحِينَ ﴿ ﴿ وَقَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ - لَهِنِ ٱتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذًا لَّخْسِرُونَ الله فَأَخَذَتْهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَيْمِينَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيِّبًا كَانُواْ هُمُ ٱلْخَسِرِينَ اللَّ فَنُولِّي عَنْهُمْ وَقَالَ يَقُوْمِ لَقَدْ أَبْلُغُنُكُمُ مِسْلَنتِ رَبِّي وَنصَحْتُ لَكُمٌّ فَكَيْفَ ءَاسَى عَلَىٰ قَوْمِ كَنفِرِينَ ﴿ اللَّهِ وَمَاۤ أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِي إِلَّا أَخَذْنَآ أَهْلَهَا بِٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ (11) ثُمَّ بَدُّلْنَا مَكَانَ ٱلسَّيِّئَةِ ٱلْحَسَنَةَ حَتَّىٰ عَفُواْ وَقَالُواْ قَدْ مَسَّ ءَابَآءَنَا ٱلضَّرَّآءُ وَٱلسَّرَّآءُ فَأَخَذْنَهُم بَغْنَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (00)

باً لُباساً ع إبدال الهمزة الفا

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْقُرَيِّ ءَامَنُواْ وَأَتَّقُواْ لَفَنَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكُنتِ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ وَلَكِكِن كَذَّبُواْ فَأَخَذْنَهُم بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ (١١) أَفَأُمِنَ أَهْلُ ٱلْقُرَىٰٓ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا بَيْتَا وَهُمْ نَا يِمُونَ اللهُ أَوَ أَمِنَ أَهْلُ ٱلْقُرَىٰٓ أَن يَأْتِيهُم بَأْسُنَا ضُحَّى وَهُمْ يَلْعَبُونَ ﴿ ﴿ أَفَأَمِنُواْ مَكَرَ ٱللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْخَسِرُونَ ١٠ أَوَلَمْ يَهْدِلِلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَن لَّوْ نَشَآءُ أَصَبْنَهُم بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ تِلْكَ ٱلْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَايِهَا وَلَقَدْ جَآءَ تُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ بِمَا كَذَّبُواْ مِن قَبْلُ كَذَالِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِٱلْكَ فِيرِينَ اللَّهُ وَمَا وَجَدْنَا لِأَحْثَرِهِم مِّنْ عَهْدٍّ وَإِن وَجَدُنَآ أَكُثُرُهُمْ لَفُسِقِينَ اللهُ أُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُوسَى بِعَايَدِينَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ فَظَلَمُواْ بِهَا قَانُظُرُكَيْفَ كَاتَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ اللهُ وَقَالَ مُوسَى يَنفِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعَلَمِينَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

لفتحنا

يَاتِيهُمُ

الفا (الموضعين)

باسما إبدال الهمزة ألفاً (الموضعين)

> **أُو** إسكان الو

يامن إبدال الهمزة الفا

نشاءُ أُصبناهُ مو إبدال الهمزة الثانية واو مفتوحة

لِيُومِنُواُ إبدال الهمزة واواً

حَقِيقٌ عَلَىٰٓ أَن لَا أَقُولَ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقِّ قَدْجِعُنُكُم بِيَنَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِيَّ إِسْرَتِهِ مِلْ اللَّ قَالَ إِن كُنتَ جِئْتَ بِاللَّهِ فَأْتِ بِهَا إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ﴿ ۚ فَأَلَّقُهُ مِ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعُبَانُ مُبِينُ ﴿ إِنَّ وَنَزَعَ يَدُهُ فَإِذَا هِي بَيْضَاءُ لِلنَّنِظرِينَ ﴿ فَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَ هَٰذَا لَسَحِرُ عَلِيمٌ اللهُ يُرِيدُ أَن يُغَرِّ عِكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ اللهُ قَالُوٓا أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي ٱلْمَدَآيِنِ خَشِرِينَ اللهُ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَنْحِرِ عَلِيمٍ ﴿ اللَّهُ وَجَآءَ ٱلسَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوٓا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحَنُ ٱلْفَالِمِينَ اللهِ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ اللَّ قَالُواْ يَكُمُوسَى إِمَّا أَن تُلْقِيَ وَإِمَّا أَن نَّكُونَ نَحُنُ ٱلْمُلْقِينَ (١١٠٠) قَالَ ٱلْقُوآَ فَلَمَّا ٱلْقَوْا سَحَـُرُوٓا أَعْيُنَ ٱلنَّاسِ وَٱسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَآءُو بِسِحْرِعَظِيمِ اللهُ ﴿ وَأُوْحَيْنَآ إِلَىٰ مُوسَىٰٓ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَّ فَإِذَا هِي تَلْقَفُ مَا يَاتُوكَ يَأُفِكُونَ اللهُ فَوَقَعَ ٱلْحَقُّ وَبَطَلَمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ اللهُ فَغُلِبُواْ هُنَالِكَ وَأَنقَلَبُواْ صَغِرِينَ اللهِ وَأُلْقِي ٱلسَّحَرَةُ سَجِدِينَ اللهَ

الد تنعف

قَالُوٓاْ ءَامَنَّا بِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ اللَّهُ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَدُرُونَ اللَّهُ قَالَ فِرْعَوْنُ ءَامَنتُم بِهِ عَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُو ۚ إِنَّ هَنذَا لَمَكُرٌ مَّكُرْتُمُوهُ فِي ٱلْمَدِينَةِ لِنُخْرِجُواْ مِنْهَا أَهْلَهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهُ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَفٍ ثُمَّ لَأُصَلِبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ اللهُ قَالُوٓ أَإِنَّاۤ إِلَىٰ رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ ١٠٥٥ وَمَا نَنقِمُ مِنَّاۤ إِلَّآ أَنْءَامَنَّا بِتَايِنتِ رَبِّنَا لَمَّا جَآءَ تُنَأْرَبُّنَا أَفْرِغَ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتُوَفَّنَا مُسْلِمِينَ اللهُ وَقَالَ ٱلْمَكُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ ولِيُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَيَذَرُكَ وَءَالِهَتَكُ قَالَ سَنُقَيِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْي، نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَنْهِرُونَ اللَّهُ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱسْتَعِينُواْ بِٱللَّهِ وَٱصْبِرُوٓ أَ إِنَ ٱلْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ - وَٱلْعَنقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ١١٠ قَالُوا أُوذِينَا مِن قَبْلِ أَن تَأْتِينَا وَمِنْ بَعْدِ مَاجِئْتَنَأَ قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ اللَّ وَلَقَدْ أَخَذُنَّا ءَالَ فِرْعَوْنَ بِٱلسِّيٰنِ وَنَقْصٍ مِّنَ ٱلثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُّرُونَ اللَّهُ

مَا المنتم و ممزة استفهام ثم ممزة مسهلة ثم الف

سنقنل فتح النون وسكون القاف وضم التاء مخففة

تاتينا إبدال الهمزة انفأ

جِيتَنَا إبدال الهمزة ياءً تكافينا إبدال الهمزة الفا

لَنُومِنَنَّ المِدال الهمزة واوأ

إِسْرَه يلَ سهبل الهمزة مع التوسط أو القصر (الموضعين)

فَإِذَا جَآءَتْهُمُ ٱلْحَسَنَةُ قَالُواْ لَنَا هَنذِهِ وَإِن تُصِبُّمْ سَيِّتَةٌ يَطَّيَّرُواْ بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ وَأَلآ إِنَّمَا طَلِّيرُهُمْ عِندَ ٱللَّهِ وَلَكِكِنَّ أَحَتُرَهُمُ لَا يَعْلَمُونَ اللهُ وَقَالُواْ مَهْمَا تَأْنِنَا بِهِ عِنْ ءَايَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحُنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهُمُ ٱلطُّوفَانَ وَٱلْجِرَادَ وَٱلْقُمَّلَ وَٱلضَّفَادِعَ وَٱلدَّمَ ءَايَنتٍ مُّفَصَّلَتٍ فَأَسْتَكُبَرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا تَجْرِمِينَ الله وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ ٱلرِّجْزُ قَالُواْ يَكُمُوسَى ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَاعَهِدَعِندَكَ لَبِن كَشَفْتَ عَنَّا ٱلرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَتِهِ بِلَ اللَّهُ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ ٱلرِّجْزَ إِلَىٰٓ أَجَلِ هُم بَلِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ ١٠٠٠ فَأَننَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي ٱلْمِيرِ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُواْ بِعَايَانِنَا وَكَاثُواْ عَنْهَا غَلِيلِ السَّا وَأُوۡرَثَنَا ٱلۡقَوۡمَ ٱلَّذِينَ كَانُواْ يُسۡتَضَّعَفُونَ مَشَرِقَ ٱلْأَرْضِ وَمَغَسُرِبَهَا ٱلَّتِي بَسْرَكْنَا فِيهَا ۗ وَتَمَّتَ كَلِمَتُ رَبِّكَ ٱلْحُسْنَى عَلَىٰ بَنِي ٓ إِسْرَتِهِ بِلَ بِمَا صَبَرُواً وَدَمَّرْنَا مَا كَابَ يَصْنَعُ فِرْعُونُ وَقُوْمُهُ. وَمَا كَانُواْ يَعْرِشُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

إِسْرَآه يلَ تسهيل الهمزة مع التوسط أو القصر

وهو

وَوَعَدُنَا

وري نجبتا الإنزيا ۱۷ وري

> وَلَكِكُنُّ انظُرُ سم النون وصلاً

وَأَنَا أُوّلُ إثبات الألف ومدها كمنفصل

المومنين إبدال الهمزة واوا

وَجُنُوزْنَابِبِنِي إِسْرَتِهِيلُ ٱلْبَحْرَ فَأَتَوَّا عَلَى قَوْمِ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامِ لَّهُمُّ قَالُواْ يَنْمُوسَى ٱجْعَل لَّنَا ٓ إِلَىٰهَا كُمَا لَهُمْ ءَالِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ﴿ ﴿ إِنَّ هَنَوُلًا ۚ مُتَبِّرٌ مَّا هُمْ فِيهِ وَبِنَطِلُّ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ قَالَ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَهَا وَهُو فَضَّلَكُمْ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ اللَّ وَإِذْ أَنِحَيْنَكُم مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوٓءَ ٱلْعَذَابِ يُقَيِّلُونَ أَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمْ وَفِي ذَٰلِكُم بَلآهُ مِن رَّبِكُمْ عَظِيمٌ (الله ﴿ وَوَاعَدُنَا مُوسَىٰ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتَّمَمَّنَاهَا بِعَشْرِ فَتَمَّ مِيقَتْ رَبِّهِ ۚ أَرْبَعِينَ لَيْـلَةً وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ ٱخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَنَّبِعُ سَبِيلَ ٱلْمُفْسِدِينَ (اللهُ وَلَمَّا جَآءَ مُوسَىٰ لِمِيقَٰلِنَا وَكُلَّمَهُ رَبُّهُ، قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَسْنِي وَلَكِينِ أَنظُرُ إِلَى ٱلْجَبَلِ فَإِنِ ٱسْتَقَرَّ مَكَانَهُ, فَسَوْفَ تَرَكِنِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ ولِلْجَبَلِ جَعَلَهُ وَكَتَّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقّا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ شُبْحَننك تُبُّتُ إِلَيَّكَ وَأَناْ أُوَّلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ (اللهُ اللَّهُ وَمِنينَ (اللهُ اللَّهُ

بِرِسَالَتِی بحذف الألف الثانية علی الإفراد

وامر إبدال الهمزة الفا

ياخُدُوا إبدال الهمزة الفأ

يُومِنُوا إبدال الهمزة واوأ قَالَ يَكُمُوسَينَ إِنِّي ٱصْطَفَيْتُكَ عَلَى ٱلنَّاسِ بِرسَلْكَتِي وَبِكَلْمِي فَخُذْ مَآءَاتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ ٱلشَّكِرِينَ اللَّهُ وَكُنْمِنَ لُهُ، فِي ٱلْأَلْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْعِظَةً وَتَقْصِيلًا لِكُلِّ شَىْءِ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأَمُر قَوْمَكَ يَأْخُذُواْ بِأَحْسَنِهَ أَسَأُورِيكُر دَارَ ٱلْفَاسِقِينَ (١٤٥) سَأَصْرِفُ عَنْءَ اينتي ٱلَّذِينَ يَتَكُبَّرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَإِن يَرَوُا كُلَّ ءَايَةِ لَا يُؤْمِنُواْ بِهَا وَإِن يَرَوَّا سَبِيلَ ٱلرُّشُدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَكَرُوُّا سَبِيلَ ٱلْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلاً ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كُذَّبُواْ بِعَايَدَتِنَا وَكَانُواْعَنْهَا غَنِفِلِينَ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنتِنَا وَلِقَاءٍ ٱلْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ الله وَأَتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلا جَسَدًا لَّهُ وَخُوارٌّ أَلَدْ يَرَوّا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا ٱتَّخَاذُوهُ وَكَانُواْ ظَالِمِينَ اللَّهُ وَلَا اسْقِطَ فِتَ أَيْدِيهِمْ وَرَأُواْ أَنَّهُمْ قَدْضَلُّواْ قَالُواْ لَبِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ اللَّا

بلیسما ابدال الهمزه باء بعدی فتح الباء براس ابدال الهمزه

وَلَمَّارَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ عَضْبَنَ أَسِفًا قَالَ بِنْسَمَا خَلَفْتُهُونِي مِنْ بِعَدِيٌّ أَعَجِلْتُمْ أَمْنَ رَبِّكُمٌّ وَأَلْقَى ٱلْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُۥ إِلَيْهُ قَالَ أَبْنَ أُمَّ إِنَّ ٱلْقَوْمَ ٱسْتَضْعَفُونِي وَكَادُواْ يَقْنُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِي ٱلْأَعْدَآءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ اللَّهِ قَالَ رَبِّ أَغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِ رَحْمَتِكُ وَأَنتَ أَرْحَهُ ٱلرَّحِينَ ١٠٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ ٱلْعِجْلَسَيْنَا لَهُمْ غَضَبُ مِن رَّبِهِمْ وَذِلَّةٌ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنيَّا وَكَذَالِكَ نَجْزِى ٱلْمُفْتَرِينَ ﴿ وَاللَّذِينَ عَمِلُوا ٱلسَّيِّ عَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَءَامَنُوٓ أَ إِنَّ رَبِّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ الله وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى ٱلْفَضَبُ أَخَذَ ٱلْأَلُواحُ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةُ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ ١٠٠ وَٱخْنَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَائِنَا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ ٱلرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِثْتَ أَهْلَكُنَّهُم مِّن قَبْلُ وَإِيِّنَّي أَثُهُلِكُنَا بِمَافَعَلَ ٱلسُّفَهَاءُ مِنَّا أَإِنْ هِيَ إِلَّا فِنْنَكُ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَاءُ وَتَهْدِي مَن تَشَاَّةُ أَنتَ وَلِيُّنَا فَأَغْفِرُ لَنَا وَٱرْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْعَنفِرِينَ (١٥٥)

شيت إبدال الهمزة باءً

تشاء أنت إبدال الهمزة الثانية واوا مفتوحة



عَذَابِيَ

ويُوتُونَ إبدال الهمزة واواً

يُومِنُونَ إبدال الهمزة واوأ

يا مرهم يامرهم إبدال الهمزة الفا

يُومِر بِ إبدال الهمزة واوأ

﴿ وَأَكْتُبُ لَنَا فِي هَنذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكُ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ عَنْ أَشَاتُهُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْكُلُ شَيْءٍ فَسَأَكَتُبُهَا لِلَّذِينَ يَنَّقُونَ وَمُؤْتُونَ ٱلرَّكَوْهَ وَٱلَّذِينَ هُم بِتَايَنِنَا يُؤْمِنُونَ اللهِ ٱلَّذِينَ يَتَبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّيَّ ٱلْأُمِّى ٱلَّذِي يَجِدُونَهُ. مَكْنُوبًا عِندَهُمْ فِي ٱلتَّوْرَكِةِ وَٱلْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُم بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَلْهُمْ عَن ٱلْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُدُ ٱلطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَنَيْثِ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَٱلْأَغْلَالُ ٱلَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمَّ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِهِ وعَنَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُواْ ٱلنُّورَ ٱلَّذِي أَنزلَ مَعَهُ وَأُولَيَهِكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ٱلَّذِي لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لآ إِلَهَ إِلَّا هُوَيُحِي وَيُمِيتُ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِيِّ ٱلْأُمِّيِّ ٱلَّذِي يُؤْمِثُ بِٱللَّهِ وَكَلِمَتِهِ وَأَتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿ الْمُالِ وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةُ يَهُدُونَ بِٱلْحَقِّ وَبِهِ - يَعْدِلُونَ (١٥٥)

وَقَطَّعْنَهُمُ أَثْنَتَى عَشَرَةَ أَسْبَاطًا أَمَمَّا وَأُوحَيْنَآ إِلَىٰ مُوسَى إِذِ ٱسْتَسْقَنْهُ قُوْمُهُمُ أَنِ أَضْرِبٍ يِعْصَاكَ ٱلْحَجَرَ فَأَنْبَجَسَتُ مِنْهُ ٱثْنَتَا عَشْرَةً عَيْنَا قَدْعَلِمَ كُلُّ أَنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ أُوظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْفَكْمَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْمَنَ وَٱلسَّلُويَ حُكُوا مِن طَيِّبَتِ مَارَزَقْنَكَ مُو وَمَا ظَلَمُونَاوَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ١٠٠٠ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ ٱسْكُنُواْ هَاذِهِ ٱلْقَرْبَةَ وَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُواْ حِطَّةٌ وَٱدْخُلُواْ ٱلْبَابَ سُجَّكًا نَعْفِرُ لَكُمْ خَطِيَّ عَرِيكُمْ سَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ اللهُ فَبُدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ قَوْلًاغَيْرَ ٱلَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنَ ٱلسَّكَمَآءِ بِمَاكَانُواْ يَظْلِمُونَ اللهُ وَسْتَلَهُمْ عَنِ ٱلْقَرْكِةِ ٱلَّتِي كَانَتُ حَاضِرَةَ ٱلْبَحْرِ إِذْ يَعَدُونَ فِي ٱلسَّبْتِ إِذْ تَالَّتِهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَاتَأْتِيهِمُّكَ ذَالِكَ نَبْلُوهُم بِمَاكَانُواْ يَفْسُقُونَ اللهُ

سيتُ وَدُ إبدال الهمزة بناء مضمومة وفتح الفاء فطيت كم فضم الناء قو لا غيرً معذرة تتوين ضم بدل الفتح

بيس كسر الباء وحذف الهمزة

قِرَدَةَ خُلسِئِينَ اخفاء

ياخُدُونَ إبدال الهمزة أنفأ

ياتهم إبدال الهمزة ألفاً

عامدوه ماخدوه إبدال الهمزة الفأ

يُوخَذُ إبدال الهمزة واواً وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةً يُمْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا ٱللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدً آقَالُواْ مَعْدِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ اللَّهُ فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِ ۚ أَنْجَيْنَا ٱلَّذِينَ يَنْهُوْكَ عَنِ ٱلسُّوٓءِ وَأَخَذْنَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ بِعَذَابِ بَعِيسٍ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ الله الله المُعَاعَدُوا عَنَمَا نُهُوا عَنَّهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خُسِيعِينَ الله وَإِذْ تَأَذَّ كَرَبُّكَ لِبَعْتَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَ مَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوٓءَ ٱلْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ ﴿ وَقَطَعْنَاهُمْ فِ ٱلْأَرْضِ أَمَمَا مِّنْهُمُ ٱلصَّلِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلُوْنَهُم بِٱلْحُسَنَتِ وَٱلسَّيِّاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ المَّ فَخَلَفَ مِنْ بَعَدِهِمْ خَلْفُ وَرِثُواْ ٱلْكِئْبَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَنذَا ٱلْأَدَّنِي وَيَقُولُونَ سَيُغَفَرُ لَنَا وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَثُ مِّثْلُهُ وِيَأْخُذُوهُ أَلَمْ يُؤْخَذِّعَلَيْهِم مِيثَنَّ ٱلْكِتَابِ أَن لَّا يَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ وَدَرَسُواْ مَا فِيةً وَٱلدَّارُ ٱلْأَخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَنَّقُونُ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ إِنَّ وَٱلَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِٱلْكِنْبِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ إِنَّا لَانْضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُصْلِحِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

ورق المهزيا المهروب المهروب

دُرِيَّنِهِمُو الف بعد الياء وكسر التاء والهاء - بالجمع -

> شينا إبدال إلهمزة

يَلْهَثَ ذَالِكَ اظهار

فَهُوَ

ا وَإِذْ نَنْقُنَا ٱلْجِبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ وَلَلَّهُ وَظَنُّواْ أَنَّهُ وَاقِعُ مِهِمْ خُذُواْ مَا ءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَٱذْكُرُواْ مَافِيهِ لَعَلَّكُمْ نَنَّقُونَ الله وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّنَّهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُواْ بَلَيْ شَهِدْنَا أَن تَقُولُواْ يُوْمَ ٱلْقِيْكُمَةِ إِنَّاكُنَّا عَنْ هَلْذَاغَ فِلِينَ ﴿ اللَّهِ الْوَلُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ ءَابَأَوُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمَّ أَفَنُهْ لِكُنَا بِمَا فَعَلَ ٱلْمُبْطِلُونَ اللهُ وَكَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْأَيْتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ الله وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱلَّذِي ءَاتَيْنَكُ ءَايَكِنِنَا فَٱنسَلَخَ مِنْهَا فَأَتَّبَعَهُ ٱلشَّيْطِينُ فَكَانَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ ﴿ اللَّهُ وَلَوْشِتُنَا لَرْفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِمِنَّهُ وَأَخْلَدُ إِلَى ٱلْأَرْضِ وَأَتَّبَعَ هَوَنَهُ فَمَثَلُهُ وَ كَمْثُلِ ٱلْكَلْبِ إِن تَحْمِلَ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتُرُكُهُ يَلْهَتُ ذَّالِكَ مَثَلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَايَنِينَا فَأَقْصُصِ ٱلْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ اللَّهُ سَآءَ مَثَلًا ٱلْقَوْمُ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْبِعَايَكِنِنَا وَأَنفُسَهُمْ كَانُواْ يَظْلِمُونَ اللَّهُ مَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِي وَمَن يُضَلِلَ فَأُولَيَكِ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ السَّ

ذراناً بدال الهمزة

وَمِحَّن خَلَقْنَا خَلَقْنَا

يُومِنُونَ إبدال الهمزة واواً

رسرووو وندرهم بالنون بدل

تَاتِيكُمْرُوُ إبدال الهمزة الفأ

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ ٱلْجِينَ وَٱلْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبُ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمُ أَعْيُنُ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ ءَاذَانُ لَا يَسْمِعُونَ بِهَا أُولَتِيكَ كَأَلْأَنْعَكِمِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَتِيكَ هُمُ ٱلْغَنْفِلُونَ (١٠٠٠) وَيِلَّهِ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسَّنَى فَأَدْعُوهُ بِهَا وَذَرُواْ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَنَ بِهِ عَسَيُجْزُونَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ وَمِمَّنْ خَلَقْنَآ أُمَّةُ اللَّهِ يَهُدُونَ بِٱلْحَقِّ وَبِهِ عَيْدِلُونَ ﴿ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ كُذَّبُواْ بِعَايَانِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِنْ حَيْثُ لَايَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهُ وَأُمْلِي لَهُمَّ إِنَّ كَيْدِى مَتِينُ اللهُ أُولَمْ يَنَفَكُرُواْ مَابِصَاحِبِهِم مِنجِنَةً إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرُ مُّبِينٌ ﴿ إِنَّ أُولَمْ يَنظُرُواْ فِي مَلَكُوتِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَاخَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ وَأَنْ عَسَى ٓ أَن يَكُونَ قَدِ ٱقْنُرَبَ أَجَلُهُمْ فَيِأْيَ حَدِيثٍ بِعَدَهُ وَيُؤمِنُونَ الْهُ مَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَكَلَا هَادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمُ فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿١٨١ يَسْتَكُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَنِهَا قُلُ إِنَّمَاعِلْمُهَاعِندَرَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقِّنِهَا إِلَّا هُوَّتُقُلَتُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُو إِلَّا بَغْنَةٌ يَسْتَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنَّمَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَاعِندَ أُلَّهِ وَلَكِكِنَّ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (١١١)

قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعَا وَلَاضَرًّا إِلَّا مَاشَآءَ ٱللَّهُ ۚ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ لَاسْتَكَثْرَتُ مِنَ ٱلْخَيْرِ وَمَامَسَّنِي ٱلسُّوَّ إِنَّ أَنَا إِلَّا نَدِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسِ وَحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسَكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَا تَغَشَّنْهَا حَمَلَتُ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ عَفَلَمًا أَثْقَلَت دَّعُوا ٱللَّهَ رَبِّهُ مَا لَهِنْ ءَاتَيْتَنَا صَالِحًا لَّنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّاكِرِينَ السَّا فَلُمَّآءَ اتَّنْهُمَا صَلِحًا جَعَلَا لَهُ شُرِكَّاءً فِيمَآءَ اتَّنْهُمَأْفَتَعُلَى ٱللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ إِنَّ أَيْشُرِكُونَ مَا لَا يَغْلُقُ شَيِّعًا وَهُمْ يُغْلَقُونَ الله وَلايستطِيعُونَ لَمُمْ نَصْرًا وَلاَ أَنفُسَمُمْ مِنصُرُونَ الله وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى ٱلْمُدَىٰ لَايتَبِعُوكُمْ سَوَآةُ عَلَيْكُمْ أَدْعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنتُمْ صَامِتُونَ اللهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ عِبَادُ أَمْثَالُكُمْ فَأَدْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِنكُنتُمْ صَادِقِينَ اللهُ أَلَهُمْ أَرْجُلُ يَمْشُونَ مِهَآ أَمْ لَهُمُ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَآأَهُ لَهُمْ أَعْيُنُ يُبْصِرُونَ بِهَآأَمْ لَهُمْ ءَاذَاتُ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلِ الدُّعُوا شُرِّكآءَكُمْ شُمَّ كِيدُونِ فَلَا نُنظِرُونِ ١١٠

السُّوعُ إِنَّ وجهان ١-ابدال الهمزة الثانية واواً مكسورة ٢- تسهيل الهمزة الثانية

يُومِنُونَ إبدال الهمزة واوا

حَمَلًا خَفِيفًا خَفِيفًا

يشركاً كسر الشين وإسكان الراء ثم تنوين فتح مع الإخفاء وحذف الهمزة

يَبْطُشُونَ سم الطاء قُلُ الدِّعُواُ

وصلا كيدُونِ ع إثبات الياء وهو

واحر إبدال الهمزة ألفاً

م م و موو يُمِدُّونَهُمُ ضم الياء وكسر الميم

تَاتِهِمُو إبدال الهمزة الفا

يُومِنُونَ ابدال الهددة واواً فيرى

إِنَّ وَلِتِي ٱللَّهُ ٱلَّذِي نَزَّلَ ٱلْكِئْبِ وَهُو يَتَوَلَّى ٱلصَّلِحِينَ اللَّا وَٱلَّذِينَ تَدُّعُونَ مِن دُونِهِ - لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَآ أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ ﴿ اللَّهُ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى ٱلْمُذَى لَا يَسْمَعُواْ وَتَرَدْهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ اللهُ خُذِٱلْعَفْوَ وَأَمْنَ بِٱلْعُرْفِ وَأَعْرِضَ عَنِ ٱلْجَهِلِينَ اللهُ وَإِمَّا يَنزَعَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطِينِ نَرْغُ فَأَسْتَعِذْ بِٱللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعُ عَلِيمُ اللَّهِ إِنَّهُ اللَّهِ إِنَّهُ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَلَّبِفٌ مِّنَ ٱلشَّيْطَينِ تَذَكَّرُواْ فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ ٣٠ وَإِخْوَنُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي ٱلْغَيُّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ ١٠٠ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِم إِنَا يَةِ قَالُواْ لُولًا ٱجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَىَّ مِن رَّبِّي هَاذَا بَصَ آبِرُ مِن رَّبِّكُمَّ وَهُدَى وَرَحْمَةُ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ اللَّ وَإِذَا قُرِي ٱلْقُرْءَانُ فَأَسْتَمِعُواْ لَهُ, وَأَنصِتُواْ لَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ اللهُ وَأَذْكُر رَّبَّك فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ ٱلْجَهْرِ مِنَ ٱلْقَوْلِ بِٱلْغُدُوِّ وَٱلْأَصَالِ وَلَاتَكُن مِّنَ ٱلْغَفِلِينَ اللهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ عِندَرَبِك لَايَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ, وَلَهُ بِيَسْجُدُونَ اللهِ





مُومِنِينَ إبدال الهمزة واواً

المُومِنُونَ إبدال الهمزة واواً (الموضعين)

المُومِنِينَ إبدال الهمزة واواً مردفين منح الدال

يغشيكم إسكان الغبن وتخفيف الشين

اً لرعب ضم العين

في تح إبدال الهمزة ياء مفتوحة

وماونهٔ ابدال الهمزة

إيدال الهمزة ياءً

إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَأَسْتَجَابَ لَكُمْ أَيِّ مُمِدُّكُم بِأَلْفِ مِنَ ٱلْمَكَتِهِكَةِ مُرْدِفِينَ اللهُ وَمَاجَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا اللَّهُ عِلْهُ ٱللَّهُ إِلَّا اللَّهُ مِن وَلِتَطْمَعِنَّ بِهِ - قُلُوبُكُمُّ وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَنِيزُ حَكِيدُ إِنَّ إِذْ يُغَشِّيكُمُ ٱلنُّعَاسَ أَمَنَةُ مِنْ هُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِّنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنَكُرْ رِجْزَ ٱلشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ ٱلْأَقَدَامَ اللهِ إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى ٱلْمَلَيْحِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَيِّتُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ سَأُلُقِي فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينِ كَفَرُواْ ٱلرُّعْبِ فَأَضْرِبُواْ فَوْقَ ٱلْأَعْنَاقِ وَأُضِرِبُواْ مِنْهُمْ كُلِّبَنَانِ اللَّهُ ذَالِكَ بِأُنَّهُمْ شَاقُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥ وَمَن يُشَاقِقِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥ فَإِنَ ٱللَّهَ شَدِيدُٱلْمِقَابِ اللهُ ذَالِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَ لِلْكَفِرِينَ عَذَابَ النَّارِ اللَّهِ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْزَحْفَافَلاتُولُوهُمُ ٱلأَدْبَارَ اللهِ وَمَن يُولِهِمْ يَوْمَعِنْ دُبُرَهُۥ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِنَالٍ أَوْمُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْبَآءَ بِغَضَبِ مِنَ ٱللَّهِ وَمَأْوَلَهُ جَهَنَّمٌ وَبِئُسُ ٱلْمَصِيرُ اللَّهِ

فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِرَ اللَّهَ قَنْلَهُمْ وَمَارَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِكِ ﴾ ٱللَّهَ رَمَنْ وَلِيُسْبِلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بِلَّاءً حَسَنًّا إِنْ ٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمُ اللَّهُ ذَالِكُمْ وَأَنَ ٱللَّهُ مُوهِنُ كَيْدٍ ٱلْكَنفرينَ الله إِن تَسْتَقَيْحُواْ فَقَدْ جَآءَكُمُ ٱلْفَتْحُ وَإِن تَنابُهُواْ فَهُو خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَعُودُواْ نَعُدُ وَلَن تُغْنِي عَنكُرُ فِعُتُكُمْ شَيْعًا وَلَوْ كُثُرَتْ وَأَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَلَا تُوَلَّوْاْ عَنْهُ وَأَنتُمْ تَسْمَعُونَ اللَّهُ وَلَاتَكُونُواْ كَالَّذِينَ قَالُواْسَمِعْنَاوَهُمْ لَايسَمْعُونَ اللهِ إِنَّ شَرَّ ٱلدُّوآيَةِ عِندَاللَّهِ ٱلصُّمُ ٱلْبُكُمُ ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ اللَّهِ وَلَوْ عَلِمَ ٱللَّهُ فِيهِمْ خَيِّزًا لَّأَسَّمَعَهُمَّ وَلَوْ أَسْمَعُهُمْ لَتُوَلُّواْ وَّهُم مُّعْرِضُونَ ٣٠ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسْتَجِيبُواْ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحِييكُمُّ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ٤ وَأَتَّ قُواْفِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ نَكُمُ خُاصَالًا وَأَعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهُ شَادِيدُ ٱلْعِقَابِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعِقَابِ اللهِ

المومنين إبدال الهمزة واوا (الموضعين)

مر وهن موهن فتح الواو وتشديد الها،

عصم الواو وتشديد الهاء مع التنوين والإخفاء

كَيْدَ



فَهُوَ

فِيتُكُمُ وُ إبدال الهمزة ياء مفتوحة

وَاذْكُرُوٓ إِإِذْ أَنتُمْ قَلِيلٌ مُّسْتَضْعَفُونَ فِي ٱلْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَنْخَطَّفَكُمُ ٱلنَّاسُ فَعَاوَئكُمْ وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمُ مِنَ ٱلطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اللَّهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَخُونُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعُلَمُونَ الله وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا آمُولُكُمْ وَأَوْلَنُدُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندُهُ وَأَجُّرُ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ وَامَنُوٓاْ إِن تَنَّقُواْ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمُّ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضِّلِ ٱلْعَظِيمِ ١٠ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ ٱلَّذِينَ كَفْرُواْ لِيُثِيتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكْ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَكِرِينَ اللَّهُ وَإِذَا لُتُلَّى عَلَيْهِمْ ءَاكِتُنَا قَالُواْقَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَآهُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَنذَأَ إِنْ هَنذَآإِلَّا أَسَطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ اللَّهِ وَإِذْ قَالُواْ ٱللَّهُمَّ إِن كَانَ هَنذَا هُوَ ٱلْحَقِّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ ٱلسَّمَاءِ أُوائنينا بِعَذَابِ أَلِيمِ ﴿ أَنَّ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهُمْ وَمَاكًا اللهُ مُعَذِّبِهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ اللهُ

السيكاء او إبدال الهمزة الثانية باء مفتوحة

أُوِ ايدال الهمزة الثانية باء وصلاً

وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ ٱلْمُسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَمَا كَانُواْ أَوْلِيَآءَهُۥ ۚ إِنْ أَوْلِيَآوُهُۥ إِلَّا ٱلْمُنَّقُّونَ وَلَكِنَّ أَكُثُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهِ وَمَاكَانَ صَلَا أَيْهُمْ عِندَ ٱلْبَيْتِ إِلَّا مُكَآءً وَتَصِّدِيَّةً فَذُوقُوا ٱلْعَذَابَ بِمَاكُنْتُمْ تَكْفُرُونَ اللهِ إِنَّالَّذِينَ كَفَرُواْ يُنفِ قُونَ أَمُوا لَهُمْ لِيَصُدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةُ ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَأُلَّذِينَ كَفَرُوۤ إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ اللهُ إِلَيْمِيزُ ٱللَّهُ ٱلْخَبِيثَ مِنَ ٱلطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ ٱلْخِيثُ بِعَضْ أَدْعَلَىٰ بِعَضِ فَيَرْكُمُهُ، جَمِيعًا فَيَجْعَلُهُ، فِي جَهَنَّمُ أُوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ اللَّ قُل لِلَّذِينَ كَفَرُوٓ أَإِن يَنتَهُواْ يُغَفَرُ لَهُم مَّاقَدُ سَلَفَ وَإِن يَعُودُواْ فَقَدْ مَضَتْ سُنَتُ ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ وَقَالِلُوهُمْ حَتَّى لَاتَكُونَ فِتُنَةُ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلُّهُ. بِلَّهِ فَإِنِ ٱنتَهُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ إِنَّ وَإِن تَوَلَّوْا فَأَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ مُولَىٰكُمْ نِعْمَ ٱلْمُولَىٰ وَنِعْمَ ٱلنَّصِيرُ اللَّهِ



﴿ وَأَعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمْسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْمَتَهٰى وَٱلْمَسَاكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ إِن كُنتُمْ ءَامَنتُم بِاللَّهِ وَمَآ أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ ٱلْفُرْقَانِ يَوْمَ ٱلْنَقَى ٱلْجَمْعَانِّ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللهِ إِذَ أَنتُم بِٱلْعُدُوةِ ٱلدُّنْا وَهُم بِٱلْعُدُوةِ ٱلْقُصُون وَٱلرَّحُبُ أَسْفَلَ مِنكُمَّ وَلَوْ تَوَاعَدَثُمْ لَآخْتَلَفْتُمْ فِي ٱلْمِيعَلْدِ وَلَكِمَن لِيَقَضِي ٱللَّهُ أَمِّرُاكَانَ مَفْعُولًا لِيَهْ لِكَ مَنَّ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيْ عَنْ بَيِّنَةٍ وَإِلَّ ٱللَّهَ لَسَمِيعُ عَلِيمٌ اللهِ إِذْ يُرِيكُهُمُ ٱللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلَوْ أَرَىٰكُهُمْ كَثِيرًا لَّفَشِلْتُمْ وَلَلْنَذَعْتُمْ فِ ٱلْأَمْرِ وَلَنْكِنَّ ٱللَّهَ سَلَّمُ إِنَّهُ عَلِيمٌ إِذَاتِ ٱلصُّدُودِ اللَّهُ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ ٱلْتَقَيْتُمْ فِي أَعَيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِي ٱللَّهُ أَمْرًاكَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ اللهِ يَتَأَيُّهُ الَّذِينَ عَامَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَأَثْ بُتُواْ وَاذْكُرُواْ اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ نُفْلِحُونَ اللَّهِ

بيائين الأولى مكسورة والثانية مفتوحة (فك الإدغام)

فية إبدال الهمزة ياءً مفتوحة

وَأَطِيعُواْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, وَلَا تَنْكَزَعُواْ فَنَفْشَلُواْ وَتَذْهَب رِيحُكُمْ وَأَصْبِرُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّدِينِ ٤٠٠ وَلَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيكرِهِم بَطَرًا وَرِئَاتَهُ ٱلنَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴿ إِنَّ وَإِذْ زَيِّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَنُ أَعْمَالُهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ ٱلْيُوْمَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَإِنِّى جَارُّ لَكُمُّ فَلَمَّا تَرَاءَتِ ٱلْفِئْتَانِ نَكُصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيَّ "مِنكُمْ إِنَّ أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّ أَخَافُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿ إِذْ يَكُفُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ غَرَّ هَوَٰكَآءِ دِينُهُمُّ وَمَن يَتُوكَ لَ عَلَى ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَنِ يَرْ حَكِيدٌ اللَّهُ عَنِ يَرْ حَكِيدٌ اللَّهُ وَلَوْ تَرَى ٓ إِذْ يَتُوَفَّى ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْمَلَتَ عِكَةُ يَضْرِيوُنَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبُكُرَهُمْ وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ١٠٠ وَالْكَ بِمَاقَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَكَ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظُلَّمِ لِلْعَبِيدِ (0) كَدَأْبِ ءَالِ فِرْعَوْنُ وَٱلَّذِينَ مِن قَبَّلِهِمْ كَفَرُواْ بِعَايَتِ ٱللَّهِ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيُّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ (0)

ورياءَ الممزة المؤرة مفتوحة

الفِيتانِ إبدال الهمزة ياء مفتوحة

> إني فتع الياء (الموضعين)

مُرضُّ مُرضُّ عُرْ

كُدابِ إبدال الهمزة الفأ كدابِ إبدال الهمزة ألفاً

م بر يُومِنون إبدال الهمزة واوأ

مَن خَلْفَهُمُ و المناء قُومُرِ خِيانَةً

ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِهِمْ وَأَنَ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيدٌ ﴿ وَ كَالْبِ ءَالِ فِرْعَوْنَ ۚ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مُّ كَذَّبُواْ بِعَايَتِ رَبِّمٍ مُ فَأَهْلَكُنَهُم بِذُنُوبِهِمْ وَأَغَرَقْنَا ءَالَ فِرْعَوْنَ وَكُلُّ كَانُواْ ظَلِمِينَ (0) إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآبِ عِندَ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ١٠٠٠ ٱلَّذِينَ عَنهَدتَّ مِنَّهُمْ ثُمَّ يَنقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِكُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَنَّقُونَ اللَّ فَإِمَّا لَتُقَفَّنَّهُمْ فِي ٱلْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِم مِّنْ خُلْفَهُم لَعُلَّهُمْ يَذَكُّرُونَ ﴿ ٥٧ وَإِمَّا تَخَافَتَ مِن قَوْمِ خِيَانَةً فَٱنْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَآءٍ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْخَآبِنِينَ (٥) وَلَا يَعْسَبُنَّ أَلَّذِينَ كَفَرُواْ سَبَقُوٓ أَإِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ (٥) وَأَعِدُواْ لَهُم مَّا ٱسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ ٱلْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُو اللَّهِ وَعَدُو كُمْ وَءَاخُرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا نَعْلَمُونَهُمُ ٱللَّهُ يَعْلَمُهُمُّ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَانُظُلَمُونَ اللَّهُ ﴿ وَإِن جَنَحُواْ لِلسَّلْمِ فَأَجْنَحْ لَمَا وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّهُ هُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ ا

وَإِن يُرِيدُوٓ اللَّهَ مُعَدِّعُوكَ فَإِن حَسْبَكَ ٱللَّهُ هُوَ ٱلَّذِيٓ أَيَّدُكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ اللهِ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُومِهُمَّ لَوْ أَنفَقْتَ مَافِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مَّا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَنكِنَّ ٱللَّهَ أَلَّفَ بِينَهُمْ إِنَّهُ وَعَزِيزُ حَكِيمٌ اللَّهُ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ حَسْبُكَ ٱللَّهُ وَمَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللَّهِ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ حَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى ٱلْقِتَالِ إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَعِبُرُونَ يَغَلِبُواْ مِاٰتُنَايِّنُ وَإِن يَكُن مِنكُم مِّاٰتُهُ يَغَلِبُواَ ٱلْفَامِّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ۞ ٱلْكُنَّ خَفَّفَ ٱللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِن يَكُن مِّنحُمْ مِّاثَةٌ صَابِرَةٌ يُغَلِبُواْ مِأْتُنَيْزُ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوٓا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّنبِرِينَ اللَّهُ مَا كَاكَ لِنَبِيّ أَن يَكُونَ لَهُ وَأَسْرَىٰ حَتَّى يُثْخِرَ فِي ٱلْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ ٱلدُّنْيَا وَٱللَّهُ يُرِيدُٱلْآخِرَةَ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيدٌ ﴿ اللَّ الَّهِ لَا كِنْكُ مِّنَ ٱللَّهِ سَبَقَ لَمُسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابُ عَظِيٌّ ﴿ فَكُلُواْمِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَأَتَّقُواْ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّ

دغام الذال في التاء

الأسكري ضم الهمزة وفتح السين

يُوتِكُمُمُ إبدال الهمزة

يَّتَأَيُّهَا ٱلنَّيُّ قُل لِمَن فِي أَيْدِيكُم مِّنَ ٱلْأَسْرَى إِن يَعْلَمِ ٱللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّا أُخِذَ مِنكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمُّ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهِ وَإِن يُرِيدُواْخِيَانَنَكَ فَقَدْخَانُواْ ٱللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكُنَ مِنْهُمُّ وَٱللَّهُ عَلِيهُ حَكِيمُ اللَّهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَنهَدُواْ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَّنْصَرُواْ أَوْلَتِيكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآهُ بَعْضُ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يُهَاجِرُواْ مَا لَكُمْ مِن وَلَكِيتِهِم مِن شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُواْ وَإِنِ ٱسۡتَنَصَرُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ فَعَلَيْكُمُ ٱلنَّصَرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِيثَقُ وَاللَّهُ بِمَاتَعُ مَلُونَ بَصِيرٌ ١٠٠ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْضُهُمْ أَوْلِيآ ءُ بَعْضِ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتُنَةُ فِ ٱلْأَرْضِ وَفَسَادُ كِيرٌ اللهِ وَٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَنهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَّنصَرُوٓاْ أَوْلَيَهِكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقًّالَّهُمُ مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ١٠٠ وَٱلَّذِينَ امَنُواْ مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ مَعَكُمْ فَأُوْلَتِهِكَ مِنكُرْ وَأُولُواْ ٱلأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ فِي كِنَابِ ٱللَّهِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ اللَّهِ اللَّهِ أَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّه

المومنون إبدال الهمزة واوأ





فَهُوَ الماء

مامنه و بدال الهمزة الفا وَتَابِيَ إبدال الهمزة

مُومِنٍ إبدال الهمزة واوأ

أبمة تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

مُومِنِينَ إبدال الهمزة واوأ

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدُعِن دَاللَّهِ وَعِندَ رَسُولِهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ عَنهَدتُّمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَالِرِّفْمَا ٱسْتَقَامُوا لَكُمْ فَٱسْتَقِيمُوا لَهُمَّ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ الله كَيْفُ وَإِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُواْ فِيكُمْ إِلَّا وَلَاذِمَّةً يُرْضُونَكُم بِأَفُورِهِهِمْ وَتَأْبِي قُلُوبُهُمْ وَأَكْثُرُهُمْ فَىسِقُونَ ﴿ الشَّمْرُوَا بِعَايِنتِ ٱللَّهِ ثَمَنًا قَلِي لَا فَصَدُّواْ عَنسَبِيلِهِ } إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِن إِلَّا وَلَاذِمَّةً وَأُولَتِيكَ هُمُ ٱلْمُعْتَدُونَ اللَّ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّكَافِةَ وَءَا تَوُا ٱلزَّكَاهِ فَإِخْوَانُكُمْ فِي ٱلدِّينِّ وَنُفَصِّلُ ٱلْأَيْنَ لِقَوْمِ يَعَلَمُونَ ﴿ ۖ وَإِن َّكُثُواْ أَيَّمَننَهُم مِّنُ بَعَدِعَهُ دِهِمْ وَطَعَنُواْ فِي دِينِكُمْ فَقَانِلُوٓاْ أَجِمَّةُ ٱلْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنتَهُونَ (١١) أَلَانُقَائِلُونَ قَوْمًانَكَثُواْأَيْمَانَهُمْ وَهَمُّواْ بِإِخْرَاجِ ٱلرَّسُولِ وَهُم بَكَدُءُ وكُمْ أُوَّكُ مَرَّةً أَتَخْشُونَهُمُّ فَأَللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشُوهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِيكَ الله

قَنْتِلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ ٱللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَضْرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ وَيُذْهِبُ غَيْظُ قُلُوبِهِمُّ وَيَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمُ اللهُ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تُتَرَكُواْ وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَهَدُواْ مِنكُمُ وَلَمْ يَتَّخِذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ، وَلَا ٱلْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً وَٱللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ١٠ مَاكَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُواْ مَسَنجِدَ اللَّهِ شَنهِدِينَ عَلَىٰ أَنفُسِهِم بِٱلْكُفْرُ أُوْلَتِهِكَ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمْ وَفِي ٱلنَّارِهُمْ خَلِدُونَ اللَّهُ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْأَخِرِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتَى ٱلزَّكَوْةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا ٱللَّهَ فَعَسَى أُوْلَيْهِكَ أَن يَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ اللَّهُ ﴿ أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةً ٱلْحَاجِ وَعِمَارَةَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ كُمَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَجَنهَدَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا يَسْتَوُرُنَ عِندَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمُوالِمِمْ وَأَنْفُسِمِمْ أَعْظُمُ دَرَجَةً عِندَ ٱللَّهِ وَأُولَيْكَ هُمُ ٱلْفَآيِرُونَ اللهِ

م منين أبدال الهمزة واوا

اً لَمُومِنِينَ إبدال الهمزة واوا

شُقَاة

ابن وردان وجهان: ۱.کحفص ۲. ضم السین وحذف الیاء

وعمرة ابن وردان وجهان: ۱. كحفص ۲. حذف الألف وفتح العين أُولِياً مَ إِنِ سهبل الهمزة الثانية

ياق إبدال الهمزة الفأ

المُومِنينَ إبدال الهمزة واوأ

يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُم بِرَحْمَةِ مِّنْهُ وَرِضُوَنِ وَجَنَّاتٍ لَمُمْ فِيهَا نَعِيدُ مُقِيدُ اللهِ عَندَهُ وَاللَّهِ عَندَهُ وَأَجُرُ عَظِيمٌ اللهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَتَّخِذُوٓاْ ءَابَآءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمُ أُولِياءَ إِنِ ٱسْتَحَبُّواْ ٱلْكُفْرَ عَلَى ٱلْإِيمَانَ وَمَن يَتُولُّهُم مِّنكُمْ فَأُولَتِكَ هُمُ ٱلظَّلِلمُونَ اللَّهُ قُلْ إِن كَانَ ءَابَ آؤُكُمُ وَأَبْنَ آؤُكُمُ وَإِبْنَ أَوْكُمُ وَإِخْوَنُكُمُ وَأَزُو كُمُرُ وَعَشِيرَتُكُو وَأَمُوالُّ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجِدَرُهُ تَخَشُونَ كَسَادَهَا ومسكِنُ تَرْضُوْنَهَا أَحَبُ إِلَيْكُم مِنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ عَنَرٌ بَصُواْ حَتَّى يَأْتِكَ ٱللَّهُ بِأَمْرِهِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمُ ٱلْفَاسِقِينَ اللَّ لَقَدْ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرُةٍ وَيُومَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتُكُمْ كُثُرَتُكُمْ فَلَحَ تُغنِي عَنَكُمُ شَيْءًا وَضَاقَتُ عَلَيْكُمُ ٱلْأَرْضُ بِمَارَحُبَتُ ثُمَّ وَلَيْتُم مُّدْبِرِينَ اللهُ اللهُ سَكِينَتُهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ، وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينِ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَهُ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ وَذَلِكَ جَزَآءُ ٱلْكَنِفِرِينَ اللَّهُ

ثُمَّ يَتُوبُ ٱللَّهُ مِنْ بَعَدِ ذَلِكَ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ ۗ وَٱللَّهُ عَـ فُورٌ رَّحِيثُ (٧٧) يَتَأَيُّهُ اللَّذِينَ ءَامَنُوَ إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجَسُ فَلا يَقْرَبُواْ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَلَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةُ فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَإِن شَآةً إِنَّ ٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللهُ عَلِيمُ عَلِيمٌ اللهُ قَالِمُ اللَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِأَلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَاحَرَّمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَنَبَ حَتَّى يُعُظُوا ٱلْجِزْيَةَ عَن يَدِوهُمْ صَغِرُونَ (الله وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُعُ زَيْرُ ٱبنُ ٱللَّهِ وَقَالَتِ ٱلنَّصَ رَى ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ ٱللَّهِ ذَالِكَ قُولُهُم بِأَفُواهِهِمُ يُضَعِبُونَ قُولَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَبُّلُ قَلَاكُهُمُ اللَّهُ أَنَّ يُؤْفَكُونَ (اللَّهُ أَتَّفَ ذُوٓ الْحَبَارَهُمْ وَرُهْبَ نَهُمُ أَرْبَ ابًا مِن دُونِ ٱللَّهِ وَٱلْمَسِيحَ أَبْنَ مَرْيَكُمَ وَمَا أُمِرُوٓا إِلَّا لِيَعْبُدُوٓا إِلَاهَا وَحِداً لْآ إِلَىٰهُ إِلَّاهُو سُبُحَنَهُ عَمَّا يُشُرِكُونَ اللَّهُ

وَإِن خِفْدُهِ اخفاء التانية تسهيل الهمزة التانية واوا البدال الهمزة واوا بدل التتوين منم الواء يضهون يطفوا ضم الفاء وحذف الهمزة

> وروق المهاريا ۲۰

وكابك إبدال الهمزة الفأ

لَيَا كُلُونَ إبدال الهمزة الفأ

> أَثُنَا عُشر إسكان العبن وإشباع مد الألف وصالأ

يُرِيدُونَ أَن يُطْفِعُواْ نُورَ ٱللَّهِ بِأَفُوكِهِ مِدْ وَيَأْبِ ٱللَّهُ إِلَّا أَن يُتِدَّ نُورَهُ, وَلَوْكرهُ أَلْكَنفِرُونَ ﴿ اللَّهِ هُواً لَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ, بِٱلْهُ كَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ, عَلَى ٱلدِّينِ كُلِهِ وَلُوْكَرِهُ ٱلْمُشْرِكُونَ الله اللهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْأَحْبَارِ وَٱلرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ يَكْنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَـةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمِ اللَّهُ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمُ فَتُكُونَ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَا ذَا مَا كَنَرْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمُ تَكْنِرُونَ اللَّهِ إِنَّاعِدَةَ ٱلشُّهُورِ عِندَاللَّهِ أَثْنَاعَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ ٱللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ ٱلسَّكَمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَاةً حُرُمُّ ذَٰ لِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُواْ فِيهِنَّ أَنفُسَكُمُّ وَقَائِلُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ كَأَفَّةً كَمَا يُقَالِلُونَكُمْ كَافَةً وَأَعْلَمُوٓا أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ اللَّهُ

إِنَّمَا ٱلنِّينَ مُ زِيادَةٌ فِي ٱلْكُفْرِ مُضَلُّ بِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُعِلُّونَ لُهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَ لُهُ عَامًا لِيُواطِعُواْعِدَّةً مَاحَرَّمَ اللهُ فَيُحِلُّواْ مَا حَرَّمَ اللَّهُ زُيِنَ لَهُمْ سُوَّهُ أَعْمَى لِهِمُّ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَنْفِرِينَ ﴿ آيَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَالَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُو ٱنفِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱثَّا قَلْتُمْ إِلَى ٱلأَرْضِ أَرْضِيتُ مِ بِٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَ المِرَى ٱلْآخِرَةِ فَمَامَتُنعُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَافِ ٱلْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلُ اللَّ إِلَّا نَنفِرُواْ يُعَذِّبُكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ اللهُ إِلَّا نَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ ٱللَّهُ إِذْ أَخْرَجُهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ثَانِكَ ٱثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِٱلْفَارِ إِذْ يَـقُولُ لِصَرِيعِهِ عَلَا تَحَدَّزُنْ إِنَ ٱللَّهَ مَعَنَا فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتُهُ، عَلَيْهِ وَأَيْكَدُهُ، بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَكُ كَلِمَةَ ٱلَّذِينَ كَعَرُوا ٱلسُّفَالِّ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِي ٱلْعُلْيَ أَوْ اللَّهُ عَن بِزُ حَكِيمٌ اللَّهُ عَن بِزُ حَكِيمٌ اللَّهُ عَن

النسي السي البدال الهمزة ياء ثم إدغام البياء الساكنة فيلها فيها فاصبحت ياء مشددة مضمومة

يضِلُّ فتح الياء وكسر الضاد

لِيُواطُوا حذف الهمزة وضم الطاء

سُوءُ أَعْمَالِهِمْ إبدال الهمزة الثانية واوا مفتوحة

قُومًا غَيْرَكُمُ

ٱنفِرُواْ خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَهِدُواْ بِأَمُوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لِّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ اللَّهِ لَوْكَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَّا تَبَعُوكَ وَلَكِنَ بَعُدَتُ عَلَيْهِمُ ٱلشُّقَّةُ وَسَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَوِ ٱسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ اللَّهُ مَعَكُمْ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ اللَّهُ عَفَا ٱللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَتَعْلَمُ ٱلْكَندِبِينَ اللَّهُ لَا يَسْتَعْدِنُكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِأَللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ أَن يُجَنِهِدُواْ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمُّ وَٱللَّهُ عَلِيمُ كِإِلْمُنَّقِينَ اللَّهِ إِنَّمَا يَسْتَعُذِنُكَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِأَللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَٱرْتَابَتُ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدُّدُونَ اللهِ وَلَوْ أَرَادُواْ ٱلْخُـرُوجَ لَأَعَدُواْ لَهُ، عُذَّةً وَلَكِن كره اللَّهُ ٱنْبِعَاثَهُمْ فَتُبَّطَهُمْ وَقِيلَ ٱقْعُدُواْ مَعَ ٱلْقَلَعِدِينَ ﴿ أَنَّ لَوْ خَرَجُواْ فِيكُمْ مَّا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَأَوْضَعُواْ خِلَلَكُمْ يَبْغُونَكُمْ

يُسْتَلِدُ نُلُكُ إبدال الهمزة الفأ (الموضعين)

م مر يومنون إبدال الهمزة واواً (الموضعين)



ٱلْفِنْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّنعُونَ لَكُمُّ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ إِٱلظَّالِمِينَ اللَّهُ

لَقَدِ ٱبْتَ غَوُّا ٱلْفِتْ نَهَ مِن قَبْلُ وَقَلَبُواْ لَكَ ٱلْأُمُورَ حَتَّى جَاءَ ٱلْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْنُ ٱللَّهِ وَهُمْ كَرِهُونَ اللهِ وَمِنْهُم مَّن يَحُولُ أَنْذَن لِي وَلَا نَفْتِنِي ۖ أَلَا فِي ٱلْفِتْنَةِ سَقَطُواْ وَإِنَّ جَهَنَّهُ لَمُحِيطَةٌ إِلَاكَ فِرِينَ الله إِن تُصِبُكَ حَسَنَةٌ تَسُوُّهُمْ مَ وَإِن تُصِبُكَ مُصِيبَةٌ يُحَولُواْ قَدُاْخَذْنَآ أَمْرَنَا مِن قَبْلُ وَيَكُولُواْ وَّهُمْ فَرِحُونَ أَنْ قُللَّن يُصِيبَ نَآ إِلَّا مَاكَتَبَ ٱللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَـٰنَا ۚ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَـٰتُوكَ لِ ٱلْمُؤْمِنُونَ اللهُ قُلُهُ لَ تَرَبُّصُونَ بِنَآ إِلَّا إِحْدَى ٱلْحُسْنَيَ أَيْ وَخُنُ نَتَرَبُّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُو ٱللَّهُ بِعَذَابِ مِّنْ عِندِهِ عَندِهِ أَوْ بِأَيْدِينَ أَفَتَرَبُّصُوٓ إِنَّا مَعَكُم مُّتَرَبِّصُونَ 😘 قُلُ أَنفِقُواْ طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَّن يُنَقَبَّلَ مِنكُمَّ إِنَّكُمْ كُنتُمْ قَوْمَافَسِقِينَ اللهِ وَمَامَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلُ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ حَكَ فَرُواْ بِٱللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ ٱلصَّكَاوَةُ إِلَّا وَهُمْ كُسَالًى وَلَا يُنفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَدِهُونَ ١٠٠٠

ايدال الهمزة ابدال الهمزة وصلاً، ابتداء كعفص لسوهم واواً

المُومِنُونَ إبدال الهمزة واوا

ياتُونَ إبدال الهمزة

فَلا تُعْجِبُكَ أَمُوالُهُمْ وَلا أَوْلَندُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبُهُم بِهَا فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَيفِرُونَ ٥٠٠ وَيَحْلِفُونَ بِأُللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَا هُم مِّنكُرُ وَلَكِنَّهُمُ قَوْمٌ يُفَرِقُونَ ﴿ أَنَّ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَعًا أَوْمَغَكُرَتِ أَوْ مُدَّخَلًا لَّوَلُّواْ إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ ﴿ وَمِنْهُم مَّن يَلْمِزُكَ فِي ٱلصَّدَقَاتِ فَإِنْ أَعُظُواْ مِنْهَا رَضُواْ وَإِن لَّمْ يُعُطَّوُاْ مِنْهَآ إِذَا هُمْ يَسْخُطُونَ ﴿ ﴿ وَلَوْ أَنَّهُ مُرَضُواْ مَا ءَاتَنَاهُمُ ٱللَّهُ ورَسُولُهُ،وقَالُواْحَسْبُنَااللهُ سَبُوْتِينَا ٱللَّهُ مِن فَضِّلِهِ، وَرَسُولُهُ وَإِنَّا إِلَى ٱللَّهِ رَغِبُونَ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَتُ لِلْفُ قَرَاءَ وَٱلْمُسَكِينِ وَٱلْعَنِمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلِّفَةِ فُلُوبُهُمْ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلْغَـٰرِمِينَ وَفِ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلُّ فَريضَةُ مِن اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيهُ حَكِيمٌ اللَّهِ وَمِنْهُمُ ٱلَّذِينَ يُؤُذُونَ ٱلنَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنَّ قُلُ أُذُنُّ فَكُلُّ أُذُنُّ خَيْرِ لَّكُمُ مُوَّمِنُ بِٱللَّهِ وَمُوَّمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُورُ وَٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ ٱللَّهِ لَمُمْ عَذَا ثُرَا لِيمُ اللَّهِ

سيوتينا إبدال الهمزة

وَالْمُوْلِّفَةِ إبدال الهمزة واوا مفتوحة

> وقی نین نیا دریا دریا

م م م يُوذُونَ إبدال الهمزة واواً (الموضعين)

يُومِنُ ويُومِنُ إبدال الهمزة واواً

لِلْمُومِنِينَ إبدال الهمزة

يَحْلِفُونَ بِأَللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ إِن كَانُواْ مُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ ٱلْمُ يَعْلَمُواْأَنَّهُۥ مَن يُحَادِدِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ مَا أَبَ لَهُ مَارَ جَهَنَّمَ خَلِدًا فَهَا ذَالِكَ ٱلْمِدْرَى ٱلْعَظِيمُ اللهُ يَعَدُرُ ٱلْمُنَافِقُونَ أَن تُنَزَّلَ عَلَيْهِمُ سُورَةٌ نُنِيِّنُهُم بِمَا فِي قُلُوبِمُ مُّقُلِ ٱسْتَهُ نِعُوّا إِنَّ ٱللَّهَ مُخْرِجٌ مَّاتَحَذُرُونَ ﴿ وَلَهِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُونَ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَءَايَنِهِ ء وَرَسُولِهِ عَكُنْتُمْ تَسَّتَهُز وُونَ اللَّ لَاتَعَنَٰذِرُواْقَدُكَفَرْتُمُ بَعْدَ إِيمَٰنِكُو ۚ إِن نَعْفُ عَن طَ آيِفَةٍ مِن كُمْ نُعُذِّ بِ طَآيِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجِّرِمِينَ (1) ٱلْمُنَفِقُونَ وَٱلْمُنَفِقَاتُ بعَضُهُ مِينَ بَعْضَ يَأْمُرُونَ بِأَلْمُنكَرِ وَيَنْهُونَ عَنِ ٱلْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا ٱللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ﴿ اللَّهُ وَعَدَاللَّهُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْكُفَّارَنَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِهَا هِي حَسْبُهُمْ وَلَعْنَهُمُ ٱللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ اللهُ

مُومِنِينَ إبدال الهمزة واوا أستَهزُواً ضم الزاي وحذف

تُستَهُزُونَ ضم الزاي وحدف الهمزة

> یعف یاء مضمومة وفتح الفاء

> يم أُرَّبُ تاء مضمومة وفتح الذال

طَابِفَةً لَا يَعْمَ

يا مرون إبدال الهمزة الفا

كَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَانُوٓا أَشَدَّ مِنكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمْوَلًا وَأَوْلَدُا فَأَسْتَمْتَعُواْ بِخَلَقِهِمْ فَأَسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلَقِكُمْ كَمَا ٱسْتَمْتَعَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ بِخَلَاقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَٱلَّذِي خَاصُوٓ أَ أُولَتِهِكَ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ اللهَ الْمَرَيَّ أَلَمْ يَأْتِهِمُ نَبَأُ ٱلَّذِينَ مِن قَبَّلِهِمْ قَوْمِ نُوْجٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَهِيمَ وَأَصْحَبِ مَذَيَنَ وَٱلْمُؤْتَفِكَتِ أَنَهُمُ وألموتفكت رُسُلُهُم بِٱلْبِيِّنَاتِ فَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن وَٱلْمُومِنُونَ كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ اللهِ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ وَٱلْمُومِنَاتُ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكر وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوْةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكُوْةَ وَيُطِيعُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥ أُولَيِّكَ سَيْرَ مُهُمُ اللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَنِيزٌ حَكِيمٌ اللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَنِيزٌ حَكِيمٌ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتِ تَجْرَى مِن تُعْلِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍّ وَرَضُوانُ مِن اللَّهِ أَكْبُرُ ذَلِكَ هُوا لَفُوزُ ٱلْعَظِيمُ اللَّهِ

عاتيم

ٱلْمُومِنِينَ

يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَهِدِ ٱلۡكُفَّارَ وَٱلۡمُنَافِقِينَ وَٱغۡلُظَ عَلَيْهِمٌّ وَمَأْوَلَهُمْ جَهَنَّامُ وَبِنْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ مَا يَعْلِفُونَ بِٱللَّهِ مَاقَالُواْ وَلَقَدْ قَالُواْ كَلِمَةَ ٱلْكُفْرِ وَكَفَرُواْ بِعَدَ إِسْلَمِهِمُ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَا لُو أُو مَا نَقَ مُوا إِلَّا أَنَ أَغْنَ لَهُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ. مِن فَضِّلِهِ ۚ فَإِن يَتُوبُواْ يَكُ خَيْرًا لَّهُمُّ وَإِن يَـ تَوَلُّواْ يُعَذِّبْهُمُ ٱللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْأَخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مِن وَلِيّ وَلَا نَصِيرِ اللَّهِ ﴿ وَمِنْهُم مَّنْ عَنهَدَاللَّهَ لَمِنْ ءَاتَكْنَامِن فَضَّلِهِ عَلَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿٥٠) فَلَمَّا ءَاتَاهُ مِين فَضْلِهِ عَ بَخِلُواْ بِهِ ء وَتُولُّواْ وَّهُم مُّعْرِضُونَ اللهُ فَأَعْقَبُهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ. بِمَآأَخُلَفُواْ ٱللَّهَ مَاوَعَدُوهُ وَبِمَاكَ انُواْيِكُذِبُونَ ١٧٠ أَلَرْ يَعْلَمُواْ أَنَ ٱللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَنَهُمْ وَأَنَ ٱللَّهَ عَلَّامُ ٱلْغُيُوبِ اللهِ ٱلَّذِينَ يَلْمِزُونَ ٱلْمُطَّوِّعِينَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فِي ٱلصَّدَقَاتِ وَٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيُسْخُرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ ٱللَّهُ مِنْهُمْ وَلَكُمْ عَذَابُ أَلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ مُ

وماونهم و إبدال الهمزة

وَ بِيسَ إبدال الهمزة ياء



اللَّومِنِينَ ابدال الهمزة

ٱسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوُلَاتَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَهُمُّ ذَٰ لِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِيُّهِۦ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَاسِقِينَ ١٠٠ فَرِحَ ٱلْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ ٱللَّهِ وَكُرِهُوٓ أَأَن يُجَاهِدُواْ بِأَمُوالِمِيْم وَأَنفُسِمٍ مْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَالُواْ لَالْنَفِرُواْ فِي ٱلْحَرِّ قُلْ نَارُجَهَنَّمَ أَشَدُّحَرًّا لَّوْكَانُواْ يَفْقَهُونَ ١١٠ فَلْيَضْحَكُواْ قَلِيلًا وَلْيَبَكُواْ كَثِيرًا جَزَاءَ إِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ١٠٠ فَإِن رَّجَعَكَ ٱللَّهُ إِلَى طَآبِفَةٍ مِّنْهُمْ فَأُسْتَعُذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّن تَخْرُجُواْ مَعِيَ أَبَدًا وَلَن نُقَائِلُواْ مَعِيَ عَدُوًّا إِنَّكُرُ رَضِيتُ مِبِٱلْقُعُودِ أُوَّلَ مَنَّةٍ فَأَقَّعُدُواْ مَعَ ٱلْخَيْلِفِينَ ﴿ مُ اللَّهُ وَلَا تُصَلِّعَلَى أَحَدِ مِّنْهُم مَّاتَ أَبِدًا وَلَا نَقُمُ عَلَىٰ قَبْرِ فَي اللَّهِ مَ كَفَرُواْ بِأَللَّهِ وَرَسُولِهِ ، وَمَاتُواْ وَهُمْ فَاسِقُونَ بِهَافِي ٱلدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَنفِرُونَ اللهُ وَإِذَا أُنْزِلَتَ سُورَةٌ أَنْءَ امِنُواْ بِٱللَّهِ وَجَنِهِ دُواْ مَعَ رَسُولِهِ ٱسۡتَعَٰذَنَكَ أَوْلُواْ ٱلطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُواْذَرْنَاتَكُن مَّعَ ٱلْقَنعِدِينَ ﴿ ١

فَأُسْتَلَانُوكَ إبدال الهمزة ألفأ

معىعدوًا

أُسْتُلْذُنْكُ إبدال الهمزة ألفاً

رَضُوا بِأَن يَكُونُواْ مَعَ ٱلْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ١٧٥ لَنكِنِ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ، جَنهَدُواْ بِأَمْوَالِمِهُ وَأَنفُسِهِمْ وَأُولَتِمِكَ لَمُمُ ٱلْخَيْرَاتُ وَأُوْلَتِيكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ اللَّهِ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَكُمْ جَنَّتٍ تَجْرِى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَأَذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ السُ وَجَاءَ ٱلْمُعَذِّرُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ لِيُؤْذِنَ لَكُمْ وَقَعَدَ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ إِسْيُصِيبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ ( الله الله عَلَى الضُّعَفَ آءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَحِيدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجُ إِذَا نَصَحُواْ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، مَاعَلَى ٱلْمُحْسِنِينِ مِن سَبِيلٌ وَٱللَّهُ عَنْ فُورٌ رَّحِيمٌ الله وَلَاعَلَى ٱلَّذِينَ إِذَامَآ أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَآ أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلُّواْ وَّأَعَيْنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ حَزَنًا أَلَا يَجِدُواْ مَا يُنفِقُونَ ١٠٠٠ ﴿ إِنَّ مَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَسْتَتَذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيَآ أَرْضُواْ بِأَن يَكُونُواْ مَعَ ٱلْخُوَالِفِ وَطَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهُ

لِيُوذَنَ إبدال الهمزة



يستاذ فونك إبدال الهمزة الفا بر نومِن إبدال الهمزة واوا

و ماوله مرد إبدال الهمزة أنفأ

> و مر يومن إبدال الهمزة واوأ

يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُل لَا تَعْتَذِرُواْ لَن نُوْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَا ٱللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيْرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمُ وَرَسُولُهُ مُمَّ تُردُّونَ إِلَى عَلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَ لَهُ وَيُنْتِثُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ اللَّهُ سَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَكُمْ إِذَا ٱنقَلَتْ تُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُواْ عَنْهُمْ فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَّ إِنَّهُمْ رِجْسُ وَمَأُونَهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ أَنْ يَعْلِفُونَ لَكُمْ لِرَّضُواْ عَنْهُم مَ أَلِرَضُواْ عَنْهُم مَ أَلِين تَرْضَواْ عَنْهُمْ فَإِنَ ٱللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَسِقِينَ اللَّعْ اللَّعْ إِبُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَ اقَا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُواْ حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١٧٠ وَمِنَ ٱلْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُو ٱلدَّوَآيِرَ عَلَيْهِمْ دَآيِرَةُ ٱلسَّوْءُ وَٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيثُ اللهُ وَمِنَ ٱلْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَايُنفِقُ قُرُبُنتِ عِندَاللَّهِ وَصَلَوَاتِ ٱلرَّسُولِ ٱلآ إِنَّهَا قُرُبَةُ لَهُمْ سَيُدُخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ

وَٱلسَّنبِقُونَ ٱلْأَوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَاجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحْسَنِ رَضِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَلَّا لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجُرِي تَحْتَهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِهَآ أَبَدًّا ذَلِكَ ٱلْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ اللهِ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِن ٱلْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ مَرَدُواْ عَلَى ٱلنِّفَاقِ لَا تَعُلَمُهُمُّ نَعَنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُم مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُُّونَ إِلَى عَذَابِ عَظِيمِ اللهُ وَءَاخُرُونَ ٱعْتَرَفُواْ بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُواْ عَمَلًا صَلِحًا وَءَاخَرَ سَيِّنًا عَسَى ٱللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ اللهُ خُذْمِنْ أَمْوَلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيمِ مِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوْتُكَ سَكُنٌّ لَهُمُّ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيدٌ اللَّهُ اللَّهُ يَعْلَمُوٓا أَنَّ ٱللَّهَ هُوَيِقُبُلُ ٱلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ ٱلصَّدَقَاتِ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ اللَّهُ وَقُلِ ٱعْمَلُواْ فَسَيْرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمُ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَلِمِ ٱلْغَيْبِ وَالشَّهَدَةِ فَيُنِتِثُكُمُ بِمَاكُنتُمُ تَعْمَلُونَ الس وَءَاخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْمِ ٱللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمٌّ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللَّهُ

صكورتك واومفتوحة بعد اللام وألف بعدها وكسر التاء (على الجمع)

وكاخذ

وَالْمُومِنُونَ إبدال الهمزة واوا ٱلَّذِينَ بلا واو

اًلمُومِنِينَ إبدال الهمزة واوأ (الموضعين)

وَرِضُوانِ حَيْرُ اخفاء



وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْر بِقَا بَيْنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ,مِن قَبُلُ وَلْيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا ٓ إِلَّا ٱلْحُسْنَى وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ الله الله الله الما المسجد المسجد السيس على السَّقوي مِن أولِ يَوْمِ أَحَقُّ أَن تَـقُومَ فِيدُ فِيدِ رِجَالُ يُحِبُّونَ أَن يَنْطَهَّ رُواْ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُطَّهِرِينَ الْمَالُ أَفَمَنُ أَسَسَ بُنْكِنَهُ عَلَىٰ تَقُوكَىٰ مِنَ ٱللَّهِ وَرِضُونِ خَيْرٌ أَم مِّنَ أَسَّسَ بُلْكِنَهُ عَلَىٰ شَفَاجُرُفٍ هَادٍ فَأَنَّهَارَ بِهِ عَفِي نَادِ جَهَنَّمْ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ لَا لَا لَا لَكُوا لَهُ بُنِّكُ مُهُمُ ٱلَّذِي بَنُواْ رِيبَةً فِ قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَن تَفَطَّعَ قُلُوبُهُمُّ وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ اللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ بِأَتَ لَهُمُ ٱلْجَنَّةَ يُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيَقَنُّلُونَ وَثُقَ نَكُونَ وَعُدًّا عَلَيْهِ حَقًّا فِي ٱلتَّوْرَكِةِ وَٱلَّا نِجِيلِ وَٱلْقُدُرَ ۚ الَّهِ وَمَنَّ أَوْفَكَ بِعَهْدِهِ ۚ مِرَ ۖ ٱللَّهِ فَٱسَّ تَبْشِرُواْ بِبَيْعِكُمُ ٱلَّذِي بَايَعَتْمُ بِهِۦ وَذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللَّهِ

ٱلتَّكَيِبُونَ ٱلْعَكِيدُونَ ٱلْحُكِيمِدُونَ ٱلسَّكَيْحُونَ ٱلرَّكِعُونَ ٱلسَّنِجِدُونَ ٱلْأَمِرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱلنَّاهُونَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَٱلْحَدَفِظُونَ لِحُدُودِ ٱللَّهِ وَبَشِرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللهُ مَاكَانَ لِلنَّبِي وَٱلَّذِينَ المَنْوَاأَنَ يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْكَانُوٓا أُوْلِي قُرُبِك مِنْ بَعْدِ مَاتِينَ فَهُمُ أَنَّهُمُ أَصْحَابُ ٱلْجَحِيمِ اللهُ وَمَاكَاتَ ٱسْتِغْفَارُ إِبْرُهِمِ مَلِأَبِيهِ إِلَّاعَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَ آإِيَّاهُ فَلَمَّا نَبَيَّنَ لَهُ وَأَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأُ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَهِي مَلَأُوَّهُ كَلِيمُ اللهُ إِنَّ وَمَاكَاتَ ٱللَّهُ لِيُضِلُّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَ نَهُمْ حَتَّى يُكِينَ لَهُم مَّايَتَّقُونَ إِنَّ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ (١٠٠) إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ (١٠٠) إِنَّ ٱللَّهَ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يُحِيء وَيُمِيثُ وَمَا لَكُم مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَانْصِيرِ اللَّهِ لَقَد تَّابَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلنَّبِيِّ وَٱلْمُهَا جِرِينَ وَٱلْأَنصَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ سَاعَةِ ٱلْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَاكَادَ يُزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ ثُمَّ تَابَعَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ١

المُومِنِينَ إبدال الهمزة واوا

العسرة ضم السين

تزيغ

بالتاء بدل الياء

وَعَلَى ٱلثَّلَاثَةِ ٱلَّذِينَ خُلِّقُوا حَتَّى إِذَا صَاقَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتُ وَضَاقَتُ عَلَيْهِمُ أَنفُهُ هُمْ وَظُنُّواْ أَن لَا مَلْجَا مِنَ ٱللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلنَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَكُونُواْ مَعَ ٱلصَّندِقِينَ اللهُ مَاكَانَالِأَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُم مِّنَ ٱلْأَعْرَابِ أَن يَتَخَلَّفُواْ عَن رَّسُولِ ٱللَّهِ وَلَا يَرْغَبُواْ بِأَنفُسِهِمْ عَن نَفْسِهِ عَذَالِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبُّ وَلا عَنْمُصَدَّةٌ فِي سَكِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَطَعُونَ مَوْطِعًا يَغِيظُ ٱلْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوِّ نَّيْلًا إِلَّاكُٰنِ لَهُم بِهِ، عَمَلُ صَلِحُ إِنَ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهُ الديضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ وَلَا يُنفِقُونَ نَفَقَةُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقَطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ الله ﴿ وَمَاكَانَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَافَّةً فَلُولَانَفَرَمِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآبِفَةٌ لِيَــٰفَقَهُواْ فِي ٱلدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعَذَرُونَ اللهُ

يطون حدف الهمزة، والواولينة

موطيا وجهان: ۱.إبدال

وجهان: ۱.إبدال الهمزة ياءً ۲.كحفص

المُومِنُونَ إبدال الهمزة واواً

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَلْنِلُواْ ٱلَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ ٱلْكُفَّادِ وَلْيَجِدُواْ فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ (١٦٠) وَإِذَا مَا أَنْزِلَتْ سُورَةٌ فَعِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتُهُ هَاذِهِ إِيمَنَا فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَزَادَتُهُمْ إِيمَنَا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ الله وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِ مِمَّرَضٌ فَزَادَ تُهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كَ فِرُونَ اللهُ أُولَا يَرُوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامِ مَّرَّةً أَوْمَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَايَتُوبُونَ وَلَاهُمْ يَذَّكَّرُونَ اللَّهُ وَإِذَا مَا أَنزِلَتُ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ هَلْ يَرَنْكُمْ مِّنْ أَحَدِ ثُمَّ أَنصُرَفُواْ صَرَفَ اللَّهُ قُلُو بَهُم بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ عَلَيْهِ مَاعَنِتُ مُ حَرِيضٌ عَلَيْكُم بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَءُ وفُ رَّحِيمٌ اللهُ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُلُ حَسْبِ ٱللَّهُ لاَ إِلَهُ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُو رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ (١١)

بِاللَّـوُ مِنِينَ إبدال الهمزة واوأ

وهو اسكان الهاء

الر السكت على كل حرف

لُسِحُرُّ كسر السين بلا ألف وإسكان الحاء

تَّذَّكُرُونَ نشدید الذال

أَنَّهُو همزة مفتوحة

نُفُصِّلُ بالنون بدل اليان

مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَرُ ٱلرَّحِيمِ الِّرِّ قِلْكَ ءَايَنتُ ٱلْكِئْبِ ٱلْحَكِيمِ (اللَّهُ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ رَجُلِ مِنْهُمْ أَنْ أَنذِرِ ٱلنَّاسَ وَيَشِّرِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَنَّ لَهُمْ قَدُمَ صِدْقٍ عِندَرَبَهِمُّ قَالَ ٱلۡكَنفِرُونَ إِنَّ هَنذَا لَسَنِحِرٌ مُبِينٌ إِنَّ إِنَّ رَبُّكُو اللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ مَامِن شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْ نِهْ عَذَٰلِكُمْ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ فَأَعْبُ دُوهُ أَفَلًا تَذَكُّرُونَ اللهِ عَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعَدَاللهِ حَقًّا إِنَّهُ يَبْدَ وَاللَّهُ الْخُلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجْزِى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَنتِ بٱلْقِسُطِ وَٱلَّذِينَ كَفُرُواْ لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمُ إِمَا كَانُواْ يَكُفُرُونَ اللهِ هُوَالَّذِي جَعَلَ ٱلشَّمْسَ ضِياءً وَٱلْقَمَرُ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِنَعْلَمُواْعَدُدُٱلسِّينِينَ وَٱلْحِسَابُ مَاخَلَقَ ٱللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِٱلْحَقِّ يُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ٥ إِنَّ فِي ٱخْذِلَفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَآيَتِ لِقَوْمِ يَتَّقُونَ اللَّهُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَآيَتِ لِقَوْمِ يَتَّقُونَ اللَّهُ

إِنَّ ٱلَّذِينَ لَايَرْجُونَ لِقَآءَنَا وَرَضُواْ بِٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَاَطْمَأَنُّواْ بِهَا وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنْ ءَايَكِنَا عَنفِلُونَ ٧ أُولَتِكَ مَأُونَهُمُ ٱلتَّارُبِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ يَهِدِيهِمْ رَبُّهُم بِإِيمَنِهِمْ تَجْرِي مِن تَعْلِيمُ ٱلْأَنْهَارُ فِ جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ (اللهُ مَعُونَهُمْ فِهَاسُبْحَنَكَ ٱللَّهُمَّ وَتَحِيَّنُهُمْ فِيهَا سَلَكُمُّ وَءَاخِرُ دَعُولِهُمْ أَنِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِ ٱلْعَكَمِينَ اللهِ ﴿ وَلَوْ يُعَجِّلُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ ٱلشَّرَّ ٱسْتِعْجَالَهُم بِٱلْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذُرُ ٱلَّذِينَ لَايَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُلْغَيْنِهِمْ يَعْمَهُونَ اللهُ وَإِذَامَسَ ٱلْإِنسَانَ ٱلضُّرُّ دَعَانَا لِجَلْبِهِ ۚ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَابِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ، مَرَّكَأَن لَّهُ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرِّرَمَّسَّهُۥ كَذَالِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللهِ وَلَقَدْ أَهْلَكُنَا ٱلْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُواْ وَجَاءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبِيِّنَتِ وَمَاكَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ كَذَٰ لِكَ نَجِّزِي ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ اللهُ ثُمَّ جَعَلْنَكُمُ خَلَيْهِ فَ إِلاَّ رَضِ مِنْ بَعَدِهِمْ لِنَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ اللَّهُ

ماوكهمود ابدال الهمزة الفأ

لِيُومِنُواْ إبدال الهمزة واوا المَّاءَ نَا المِدِلِ المِدِدِة الفاوصلا بِعُرْء النِ اختاء

لی فتح الباء نفسی فتح الباء

وتع الباء والماء الباء والماء الباء الباء الباء الباء

تُنبُّونَ ضم الباء وحذف الهمزة

وَإِذَا تُتَلَىٰعَلَيْهِمْ ءَايَالُنَا بَيِّنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاآءَ نَا ٱتَّتِ بِقُرْءَانِ غَيْرِهَ لَذَآ أَوْبَدِّلَهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِلَهُ مِن تِلْقَآمِي نَفْسِيٍّ إِنْ أَتَبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَى إِنَّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ ١٠٠ قُل لَّوْشَاءَ ٱللَّهُ مَا تَلُوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلا آدرنكُم بِلِّهِ فَقَدْ لِيثَتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ اللهُ فَمَنَّ أَظَّلَمُ مِمِّنِ ٱفْتَرَكَ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًّا أَوْكَذَّبَ بِعَايِنَتِهِ ۗ إِنَّهُ لَا يُقْلِحُ ٱلْمُجْرِمُونَ اللهِ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَتَوُلآءِ شُفَعَتُوْنَا عِندَ ٱللَّهِ قُلْ أَتُنبَعُونَ ٱللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ سُبْحَننَهُ, وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ اللَّهُ وَمَاكَانَ ٱلتَّاسُ إِلَّا أَمَّـٰةً وَحِـدَةً فَٱخۡتَكَافُواْ وَلَوْ لَاكَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّيِّكَ لَقُضِي بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُوك اللهُ وَيَقُولُونَ لَوُلاَ أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِن رَّبِّهِ عَفَمُلُ إِنَّمَا ٱلْغَيْبُ بِلَّهِ فَأَنتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُم مِّر ﴾ ٱلْمُنظرينَ اللهُ

وَإِذْ آَأَدُ قَنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتَهُمْ إِذَا لَهُم مَّكُرُّ فِي ءَايَانِنَا قُلِ ٱللَّهُ أَسْرَعُ مَكُرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكُنُبُونَ مَاتَمْكُرُونَ الله هُوَاللَّذِي يُسَيِّرُكُم فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرَ حَتَّى إِذَا كُنتُم فِ ٱلْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيجٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُواْ بِهَاجَآءَ تُهَارِيحٌ عَاصِفُ وَجَآءَ هُمُ ٱلْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانِ وَظَنُّواْ أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَواْ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ لَبِنَ أَنْجَيُّتُنَا مِنْ هَاذِهِ - لَنَكُونَكَ مِنَ ٱلشَّكِرِينَ اللَّ فَلَمَّا أَنْجَنْهُمْ إِذَاهُمْ يَبْغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ يَثَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَىٓ أَنفُسِكُم مِّتَكَعُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنْتِئُكُم بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ اللهُ إِنَّمَا مَثَلُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاكُمَاءٍ أَنزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ فَٱخْلُط بِهِ، نَبَاتُ ٱلْأَرْضِ مِمَّايًا كُلُّ ٱلنَّاسُ وَٱلْأَنْعَكُمُ حَتَى إِذَآ أَخَذَتِٱلْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَأَزَّيَّنَتْ وَظُرِ أَهَلُهَآ أَنَّهُمْ قَدِرُونَ عَلَيْهَآ أتَىٰهَآ أَمْنُ فَالْيُلَّا أَوْنَهَارًا فَجَعَلْنَهَا حَصِيدًا كَأَن لَمْ تَغْنَ بِٱلْأَمْسِ كُذَالِكَ نُفْصِلُ ٱلْأَيْتِ لِقَوْمِ ينْفَكُّرُونَ (3) وَاللَّهُ يَدْعُوٓ أَإِلَىٰ دَارِٱلسَّلَامِ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسُنَقِيمِ (اللهُ

ينشر كرور فتح الياء ثم نون ساكنة بعدها وإبدال السين شيناً مضمومة وحذف الياء بعد السين

> مُتَكَعُ ضم العين

يا كُلُ إبدال الهمزة الفأ

يَسَاء عُولَى وجهان ١٠ إبدال واواً مكسورة وهو المقدم عميل عميل المهرة الثانية



اللَّهُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا ٱلْحُسُنَى وَزِيادَةٌ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةً أُولَنِّهِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةَ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ١٠ وَٱلَّذِينَ كَسَبُواْ ٱلسَّيِّئَاتِ جَزَّآهُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةً مَّا لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِمْ كِأَنَّمَا أُغْشِيتَ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِنَ ٱلَّيْلِ مُظْلِمًّا أُوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٧٧ وَيُوْمَ نَعْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُواْ مَكَانَكُمْ أَنتُمْ وَشُرَكَآ فَكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمُّ وَقَالَ شُرَكَا وَهُم مَّاكُنُهُمْ إِيَّانَا نَعْبُدُونَ ۞ فَكَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَنْ فِلِينَ اللَّ هُنَالِكَ تَبَلُواْ كُلُّ نَفْسٍ مَّآ أَسْلَفَتْ وَرُدُّوٓ اللَّهِ اللَّهِ مَوْلَ نَهُمُ ٱلْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ اللَّهُ قُلْ مَن يَرْزُ قُكُم مِّنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَـٰرَ وَمَن يُخْرِجُ ٱلْحَى مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ ٱلْأَمْلُ فَسَيَقُولُونَ ٱللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا نَنَّقُونَ اللَّ فَذَالِكُمْ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ ٱلْحَقُّ فَمَاذَا بَعُدَ ٱلْحَقِّ إِلَّا ٱلصَّلَالُّ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ 📆 كَذَالِكَ حَقَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى ٱلَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمُ لَا يُؤْمِنُونَ السَّ

كُلِماتُ ألف بعد الميم بالجمع

يُومِنُونَ إبدال الهمزة واوأ قُلْ هَلْ مِن شُرِكَابِكُمْ مَن يَبْدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ قُلِ ٱللَّهُ يَحْبَدَؤُا ٱلْخَانْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَفَانَّى تُوفَكُونَ اللَّهِ قُلْهَلْ مِن شُرَكًا بِكُمْ مِّن يَهْدِي إِلَى ٱلْحَقِّ قُلِ ٱللَّهُ يَهْدِى لِلْحَقِّ أَفَهَن يَهْدِي إِلَى ٱلْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُنَّبَعَ أَمَّن لَا يَهِدِي إِلَّا أَن يُهْدَيُّ فَمَا لَكُور كَيْفَ تَعْكُمُون (اللهُ وَمَا يَنَّبِعُ أَكْثُرُهُمْ لِلَّا ظُنَّا إِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيَّا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ اللَّ وَمَا كَانَ هَلْذَا ٱلْقُرْءَانُ أَن يُفْتَرَىٰ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ ٱلْكِئْبِ لَارَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ ٱلْعَكْمِينَ ﴿ اللَّهُ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَكَةٌ قُلُ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ عَوَادْعُواْ مَنِ ٱسْتَطَعْتُ مِين دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنْنُمْ صَلِيقِينَ اللهِ بَلْكَذَّبُواْ بِمَالَمْ يُحِيطُواْ بِعِلْمِهِ ، وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ ، كَذَلِكَ كَذَّبَ وَمِنْهُم مَّن يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُم مَّن لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّك أَعْلَمُ بِٱلْمُفْسِدِينَ الْ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنتُم بَرِيَنُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَناْ بَرِيٓ ءُ مُّمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ ٱلصُّمِّ وَلَوْ كَانُواْ لَا يَعْقِلُونَ اللَّهِ

ثُوفَكُونَ إبدال الهمزة واوا

بِهُدِّی اِسکان الهاء

فَاتُواُ ابدال الهمزة الفا

ياتهمُو إبدال الهمزة الفا

تَاوِيلُهُ، إبدال الهمزة الفأ

يومن إبدال الهمزة واوأ (المضعن) مَ مُرَّمُ مُرَّمُ مُحَسَّرُهُمُ بالنون بدل الباء

جَآءَ أُجِلُهُمُو تسهيل الهمزة

يُسْتُحِرُونَ إبدال الهمزة الفأ

أراثيتمود نسهيل الهمزة الثانية

ءَآكُنَ

ابن وردان: حذف الهمزة الثانية ونقل حركتها إلى اللام

ويُسْتَنْبُونَكَ حدف الهمزة وضم الباء

ور بی

وَمِنْهُم مِّن يَنظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ تَهْدِي ٱلْمُمِّي وَلَوَّ كَانُواْ لَا يُبْصِرُونَ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُظْلِمُ ٱلنَّاسَ شَيْعًا وَلَكِكِنَّ ٱلنَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ اللَّ وَيَوْمَ يَحُشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوٓ اللَّهَ سَاعَةً مِّنَ ٱلنَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَآءِ ٱللَّهِ وَمَا كَانُواْ مُهَتَدِينَ ١٠٠ وَإِمَّا نُرِينَكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمُ أَوْ نَنُوفَيِّنَكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ شُمَّ ٱللَّهُ شَهِيدُ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ ١٠٠ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولُ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِي بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ اللَّهُ وَتَقُولُونَ مَتَىٰ هَلَا اللَّوَعَدُ إِن كُنتُمْ صَلِيقِينَ ( الله عَلَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ ٱللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجُلُ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلا يَسْتَعْجِرُونَ سَاعَةً وَلا يَسْتَقْدِمُونَ (1) قُلْ أَرَءَ يَتُمُ إِنْ أَتَكُمُ عَذَابُهُ بِينَتًا أَوْ نَهَارًا مَّاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ ٱلْمُجْرِمُونَ ( أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ ءَا مَنْ مُ بِدِّةٍ عَ آلْكِنَ وَقَدْ كُنْمُ بِدِي تَسْتَعَجِلُونَ ﴿ ﴿ ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْخُلَّدِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنْأُمُ تَكْسِبُونَ (٥٠) ﴿ وَيَسْتَنْبِعُونَكَ أَحَقُّ هُوَّ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقُّ وَمَاۤ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ (٥٠)

وَلَوْأَنَّ لِكُلِّ نَفْسِ ظُلَمَتْ مَا فِي ٱلْأَرْضِ لَا فَتَدَتْ بِهِ-، وَأَسَرُّواْ ٱلنَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوْا ٱلْعَذَابَ وَقُضِي بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ وَهُمَّ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ ١٠٠ أَلَآ إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَلَآ إِنَّ وَعَدَاللَّهِ حَتُّ وَلَاكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (٥٠) هُوَ يُحِي وَيُمِيتُ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٥٠ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَتُكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن زَيِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي ٱلصُّدُودِ وَهُذَى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ الله قُلْ بِفَضْلِ ٱللهِ وَبِرَحْمَتِهِ عَنِيدَ لِكَ فَلْيَفْرَحُواْ هُوَ خَيْرُ مِتَا يَجْمَعُونَ اللهِ قُلْ أَرَءَ يُتُم مَّا أَنزَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ مِن رِزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ عَاللَّهُ أَذِبَ لَكُمْ أَمْ عَلَى ٱللَّهِ تَفْتَرُونَ ﴿ ﴿ ﴾ وَمَا ظُنُّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ إِنَ ٱللَّهَ لَذُو فَضْلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشَكُرُونَ اللَّ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنِ وَمَانَتُلُواْ مِنْهُ مِن قُرْءَانِ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلِ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيدُو مَا يَمْ زُبُ عَن رَّبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِ ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ وَلَا أَصْغَرَمِن ذَالِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِنَب مُّبِينِ (١٠)

لِلْمُومِنِينَ إبدال الهمزة واواً بجمعون بالناء بدل الياء أرأيمرو النهمزة تسهيل الهمزة التي بعد الراء

شكان إبدال الهمزة أنفأ

أَلاَّ إِنَ أَوْلِيآءَ ٱللَّهِ لاَخُوفُ عَلَيْهِمْ وَلاَهُمْ يَحُزُنُونَ (اللهُ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ (اللَّهُ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِيَا وَفِي ٱلْأَخِرَةِ لَا نَبْدِيلَ لِكَلِمَتِ ٱللَّهِ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ أَنَّ وَلَا يَحَذُناكَ قَوْلُهُمْ ۚ إِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١٠٠ أَلَا إِنَ لِلَّهِ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَن فِي ٱلأَرْضِّ وَمَا يَتَبِعُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ شُرَكَاءٌ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ اللَّهُ هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمْ ٱلَّيْلَ لِتَسْمُكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا ۚ إِنَّ فِ ذَلِكَ لَايَنتِ لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ اللَّهِ قَالُوا ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ وَلَدُّا سُبْحَننَهُ مُو الْفَنِيُّ لَهُ مَا فِ ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلأَرْضِ إِنْ عِندَكُم مِن شُلُطُن إِبَهَٰذَآ أَنَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ اللَّهِ قُلْ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُقْلِحُونَ اللَّهُ مَتَنَّعُ فِي ٱلدُّنْكَ أَمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ لَا يُقْلِحُونَ اللَّهُ مُنَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا لَمُلَّا اللّل نُذِيقُهُمُ ٱلْعَذَابَ ٱلشَّدِيدَ بِمَاكَانُواْ يَكُفُرُونَ اللَّهِ لِمَاكَانُواْ يَكُفُرُونَ اللَّهُ

شُركاء إن تسهيل الهمزة الثانية



﴿ وَٱتَّلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوجٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ - يَنقَوْمِ إِن كَانَ كُبُرَ عَلَيْكُمْ مَّقَامِي وَتَذْكِيرِي بِحَايَنتِ ٱللَّهِ فَعَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوَّأُ أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُعَ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُوْ غُمَّةً ثُعَ ٱقْضُوٓا إِلَىٰ وَلَا نُنظِرُونِ اللهِ فَإِن تَوَلَّتْ تُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرُّإِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ (٧٠) فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَهُ وَمَن مَّعَهُ. فِي ٱلْفُلْكِ وَجَعَلْنَا هُمْ خَلَتْمِفَ وَأَغْرَقْنَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَايَدِنَا ۖ فَٱنظُرْكَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلْمُنْذَرِينَ الله عُمَّ الله الله الله عَدِهِ وَرُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءً وَهُمْ بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا بِهِ عِن قَبْلُ كَذَلِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوب ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿ اللَّهِ ثُمَّ بِعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُّوسَىٰ وَهَارُونَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ - بِعَايَنِينَا فَأَسْتَكْبَرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ ﴿ ١٠٠٠ فِي فَلَمَّا جَآءَ هُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُوٓ أَإِنَّ هَنذَا لَسِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى السَّحْرُ مُّبِينٌ ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّ قَالَ مُوسَىٰ أَنَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَ كُمَّ أَسِحْرٌ هَٰذَا وَلَا يُقْلِحُ ٱلسَّنحِرُونَ ﴿ ﴿ فَالُوٓ الْجِثْتَنَا لِتَلْفِئْنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا وَتَكُونَ لَكُمَّا ٱلْكِبْرِيَّاءُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا خَنَّ لَكُمَّا بِمُؤْمِنِينَ السَّ

لِيُومِنُواْ إبدال الهمزة واوا

أَجِيتَنَا إبدال الهمزة

بِمُومِنِينَ إبدال الهمزة واوأ فِرْعُونُ أيتُونِي إبدال الهمزة واوا وصلا

جيد هراد إبدال الهمزة

> بارے مسلة هاء الضمير

السِحرُ زيادة ممزة إستفهام وفي همزة الوصل وجهان

وجهان ١.الإبدال مع الإشباع ٢. التسهيل

المُومِنينَ إبدال الهمزة واوأ

لِيَضِ أُواْ

يُومِنُواْ إبدال الهمزة واواً

وَقَالَ فِرْعَوْنُ ٱثْنُونِي بِكُلِّ سَحِرِ عَلِيجٍ (V) فَلَمَّا جَآءَ ٱلسَّحَرَةُ قَالَ لَهُم مُوسَىٰ أَلْقُوا مَا أَنتُم مُلْقُونَ ﴿ فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَىٰ مَاجِعْتُم بِهِ ٱلسِّحْرُ إِنَّ ٱللَّهَ سَيُبْطِلُهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُصَّلِحُ عَمَلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ ﴿ وَيُحِقُّ ٱللَّهُ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَنتِهِ وَلَوْكَرَهُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿ اللهِ فَمَا عَامَنَ لِمُوسَى إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِن قَوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيهِمُ أَن يَفْئِنَهُمُّ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنَّهُ, لَمِنَ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿ مُ وَقَالَ مُوسَىٰ يَقَوْمِ إِن كُنْهُمْ ءَامَننُم بِٱللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوٓ أَ إِن كُننُم مُّسْلِمِينَ ﴿ فَقَالُواْ عَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ١٠٠٠ وَنَجِتْنَا برَحْمَتِكَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفِرِينَ ﴿ أَنَّ وَأَوْحَيْنَاۤ إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّءَا لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَأَجْعَلُواْ بُيُونَكُمْ قِبْلَةً وَأُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةُ وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٧٠ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَا إِنَّكَ ءَاتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلاَّهُ، زِينَةً وَأَمْوَلًا فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا رَبِّنَا لِيضِلُواْ عَن سَبِيلِكَ رَبِّنَا ٱطْمِسْ عَلَى أَمُولِهِمْ وَٱشۡدُدْعَكَى قُلُوبِهِمۡ فَلَا يُؤۡمِنُواْ حَتَّى يَرَوُا ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ١٩٠٠

قَالَ قَدْ أُجِيبَت دِّعْوَتُكُمَا فَٱسْتَقِيمَا وَلَا نَتَّبِعَآنِ سَبِيلَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهِ ﴾ وَجَوَزْنَا بِبَنِيَ إِسْرَتِهِ بِلَ ٱلْبَحْرَ فَأَنْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ, بَغْيَاوَعَدُوَّا حَتَّى إِذَآ أَدْرَكَهُ ٱلْفَرَقُ قَالَ ءَامَنتُ أَنَّهُ وَلآ إِلَهُ إِلَّا ٱلَّذِيّ ءَامَنَتْ بِهِ عَبُوّاْ إِسْرَتِ عِلَ وَأَنَا مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ أَنْ مَا أَكُن وَقَدْ عَصَيْتَ قَبُلُ وَكُنتَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ ﴿ فَٱلْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلِّفَكَ ءَايَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ ٱلنَّاسِ عَنْءَايَنْنِنَا لَغَنِفِلُونَ ﴿ ١٠﴾ وَلَقَدْ بَوَأَنَا بَنِي إِسْرَهِ مِلْ مُبَوَّأُ صِدْقِ وَرَزَقْنَاهُم مِنَ ٱلطَّيِّبَاتِ فَمَا ٱخْتَلَفُواْ حَتَّىٰ جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ إِنَّ رَبُّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَغْتَلِفُونَ ﴿ اللَّهِ فَإِن كُنتَ فِي شَكِّ مِّمَا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَسْعَلِ ٱلَّذِينَ يَقْرَءُونَ ٱلْكِتَنِ مِن قَبْلِكَ لَقَدْ جَآءَكَ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ (١٠٠٠) وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلَّذِينَ كُذَّبُوا إِعَايِنتِ ٱللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ (الله وَلَوْجَاءَ تُهُمُ كُلُّ ءَايَةٍ حَتَّىٰ مَرُواْ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ (اللهُ)



(كل المواضع)

لِمَن رَحْ اَوْ اَدَ

يوانا

يُومِنُونَ إبدال الهمزة واوأ

مومنين إبدال الهمزة واوأ تومن إبدال الهمزة

قُلُمُ انظُرُوا ضم اللام وصلاً

يُومِنُونَ إبدال الهمزة واواً

أنكيج

فتح النون الثانية وتشديد الجيم

المُومِنِينَ إبدال الهمزة واوأ (الموضعة)

فَلُولًا كَانَتْ قَرْيَةٌ ءَامَنَتْ فَنَفَعَهَآ إِيمَنُهُ ٓ إِلَّا قَوْمَ يُونُسُ لَمَّآ ءَامَنُواْ كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ ٱلْخِرْيِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ ﴿ ۚ وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَا مَنَ مَن فِي ٱلْأَرْضِ كُلُّهُمَّ جَمِيعًا أَفَأَنَتَ تُكْرِهُ ٱلنَّاسَ حَتَّى يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ اللَّهِ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَيَجْعَلُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ اللَّهِ قُلِ ٱنْظُرُواْ مَاذَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا تُغَنِّى ٱلْآيِئَ وَٱلنَّذُرُ عَن قَوْمِ لَّا يُؤْمِنُونَ اللَّهُ فَهُلْ يَنْظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ ٱلَّذِينَ خَلَوًا مِن قَبْلِهِمَّ قُلُ فَأَنْظِرُوٓا إِنِّي مَعَكُمْ مِّرِ﴾ ٱلْمُنتَظِرِينَ اللَّهُ ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كَذَالِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنجِ ٱلْمُؤْمِنِينَ الله عَلَيْ أَلْ يَكَأَيُّهُما النَّاسُ إِن كُننُمْ فِي شَكِّ مِن دِينِي فَلا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِئَ أَعَبُدُ ٱللَّهَ ٱلَّذِى يَتُوفَّكُمْ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللَّهِ وَأَنْ أَقِمْ وَجَهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١٠٠٠ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكُ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِّنَ ٱلظَّالِمِينَ (١٠٠٠)

وَإِن يَمْسَسُكَ ٱللَّهُ بِضُرِّ فَلَاكَاشِفَ لَهُ وَإِلَّا هُو وَإِن يُرِدُكَ بِغَيْرِ فَلَا رَآدً لِفَضْلِهِ - يُصِيبُ بِهِ عَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِةً -وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ اللَّ قُلْ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَ كُمُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكُم فَمَنِ آهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِ ، وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَ أَوَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِوَكِيلِ ١١٠ وَأَتَّبِعْ مَايُوحَى إِلَيْكَ وَأَصْبِرْحَتَّى يَعْكُمُ ٱللَّهُ وَهُوخَيْرُ ٱلْخَكِمِينَ (١٠) مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَرُ ٱلرَّحِيمِ الَّرْ كِنَابُ أُحْكِمَتُ ءَاينُكُهُ أُمُّ فُصِّلَتْ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرِ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّ ٱلَّا تَعَبُدُوٓ الْإِلَّاللَّهَ إِنَّنِي لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ ۗ وَأَنِ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُو ثُمَّ تُوبُوٓ أَ إِلَيْهِ يُمَنِّعَكُم مَّنْعًا حَسَنَّا إِلَىٓ أَجَلِ مُّسَمَّى وَيُؤْتِ كُلِّ ذِي فَضْلٍ فَضَلَّهُ, وَإِن تَوَلَّوا فَإِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ كَبِيرِ اللهُ اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ اللَّهُ أَلاَّ إِنَّهُمْ يَتَّنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُواْ مِنْهُ أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ٥

وهو اسكان الهاء

الر السكت على كل حرف سكتة لطيفة

حَكِيمِ خَبِيرٍ النفاء ولوت

ويوب إبدال الهمزة واوأ كَانَّ م

فَإِنِّي

إسكان الها



وهو

يانيهمُو إبدال الهمزة الفأ

يُسْتَهُرُونَ ضم الزاي وحذف

> عَنِي َ فنع الباء

ا وَمَا مِن دَابَّةِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْنَقَّرُهَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عِنْدُ مُسْنَقَّرُهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلُّ فِي كِتَبِ مُبِينٍ اللهِ وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ وَكَانَ عَرْشُهُ. عَلَى ٱلْمَآءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيْكُمُ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَبِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَّبَعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ ٱلْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِنْ هَاذَآ إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ٧ وَلَبِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لِّيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ ۚ أَلَا يَوْمَ يَأْنِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَافَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ، يَسْتَهْزِءُونَ اللهِ وَلَئِنَ أَذَقَنَا ٱلْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعُنَهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيْعُوسُ كَفُورٌ ﴿ وَلَهِنَ أَذَقَٰنَهُ نَعُمَآءَ بَعَدَ ضَرَّآهَ مَسَّتُهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ ٱلسَّيِّاتُ عَنِيً ۚ إِنَّهُ, لَفَرِحُ فَخُورُ اللَّ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ أَوْلَتِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرُ كَبِيرُ اللهِ فَلَعَلَّكَ تَارِكُ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَآبِقُ بِهِ، صَدْرُكَ أَن يَقُولُواْ لَوْلا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنرُ أَوْ جَاءَ مَعَهُ,مَلَكُ أَنِمَا أَنتَ نَذِيرٌ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ اللَّهُ

فكاتوا إبدال الهمزة الذا

أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَكَهُ قُلْ فَأْتُواْ بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّشْلِهِ عَمْفَتَرَيَتٍ وَأَدْعُواْ مَنِ ٱسْتَطَعْتُم مِن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَلِيقِينَ اللَّهِ فَإِلَّهُ يَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ فَأَعْلَمُواْ أَنَّمَاۤ أُنزِلَ بِعِلْمِ ٱللَّهِ وَأَن لَّآ إِلَهُ إِلَّا هُوَّ فَهَلَ أَنتُه مُّسْلِمُونَ اللَّهُ مَنكَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيْوَةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَهُا نُوَقِ إِلَيْهِمْ أَعْمَلُهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِهَا لَا يُخْسُونَ مَاصَنَعُو إِفْهَا وَبِنَطِلُ مَّاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّ أَفْمَنَ كَانَ عَلَىٰ بَيْنَةِ مِن رَّبِّهِ، وَيَتَّلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِن قَبْلِهِ، كِنْبُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً أُولَتِيكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَن يَكْفُرُ بِهِ ع مِنَ ٱلْأَحْزَابِ فَٱلنَّارُ مَوْعِدُهُۥ فَلا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن زَّيِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ اللَّ وَمَنْ أَظْلَهُ مِمِّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًّا أَوْلَتِهِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَيَقُولُ ٱلْأَشْهَادُ هَمَّؤُلآءِ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَىٰ رَبِّهِ مُّ أَلَا لَعْ نَهُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿ ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيل اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوجًا وَهُم بِأَلْأَخِرَةِ هُمْ كَفِرُونَ اللَّهِ

يُومِنُونَ إبدال الهمزة واواً (الموضعين) الركر المركز المركز حذف الألف وتشديد العين

تَدُّكُرُونَ تشدید الذال

> أَنِي فتح الهمز

> > 4000°

إِنِيَّ فتح الباء

الرَّايِ إبدال الهمزة الفا

أرزيتم و تسهيل الهمزة الثانية

فُعَمِيتُ

هتح العين وتخفيف الميم

أُوْلَئَيِكَ لَمْ يَكُونُواْ مُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَمُـُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أَوْلِيَآءً يُضَعَفُ لَمُمُ ٱلْعَذَابُ مَا كَانُواْ يَسْتَطِيعُونَ ٱلسَّمْعَ وَمَاكَانُواْ يُبْصِرُونَ ۞ أُوْلَيِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓاْ أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّاكَانُواْ يَفْتَرُونَ اللَّا لَا جَرَمُ أَنَّهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ هُمُ ٱلْأَخْسَرُونَ اللهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ ٱلصَّنلِحَتِ وَأَخْبَتُوا إِلَى رَبِّهِمْ أُوْلَتِكَ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةَ هُمْ فِبِهَا خَالِدُونَ اللَّهُ هُمَا أَلْفَرِيقَيْنِ كَٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْأَصَةِ وَٱلْبَصِيرِ وَٱلسَّمِيعِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلَّا أَفَلَا لَذَكُّرُونَ ( ) وَلَقَدُ أَرْسَلُنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِيثُ ( ) أَن لَّا نَعُبُدُوٓ ا إِلَّا ٱللَّهَ ۗ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمِ اللهُ فَقَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ عَمَا نُرَيْكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَيْكَ ٱتَّبَعَكَ إِلَّا ٱلَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِي ٱلرَّأْيِ وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضَلٍ بَلْ نَظْنُكُمْ كَندِبِينَ اللهُ قَالَ يَفَوْمِ أَرَءً يُنُّمُ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَءَالنَّنِي رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ عِفْكِيَّتُ عَلَيْكُمُ أَنْلُزِ مُكُمُوهَا وَأَنتُمْ لَمَا كُرِهُونَ ١٠٠٠

وَيَنقَوْمِ لَا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مَا لَّآإِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَمَآ أَنَا بِطَارِدِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِنَّهُم مُّلَقُواْرَتِهمْ وَلَكِخِينَ أَرَىكُمْ قَوْمًا تَجْهَ لُونَ اللهُ وَيَقَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ ٱللَّهِ إِن طَرَحَتُهُمَّ أَفَلاَ نَذَكَّرُونَ اللَّ وَلا أَقُولُ لَكُمُ عِندِي خَزَ إِبنُ ٱللَّهِ وَلاَ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلا أَقُولُ إِنِّي مَلَكُ وَلاَ أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيهُمُ ٱللَّهُ خَيْراً ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمْ إِنِّ إِذًا لَّمِنَ ٱلظَّٰلِمِينَ اللَّ قَالُواْ يَنُوحُ قَدْ جَندَلْتَنَا فَأَكْثَرَتَ جِدَلْنَا فَأَلِنَا بِمَا تَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا إِنَّمَا يَأْلِيكُمْ بِهِ ٱللَّهُ إِن شَاءَ وَمَآأَنتُم بِمُعْجِزِينَ ﴿ آ ۖ وَلَا يَنفَعُكُمُ نُصْحِى إِنْ أَرَدَتُ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ إِن كَانَ ٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يُغُويَكُمْ هُوَرَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللهُ أَمْ يَقُولُونَ أَفْتَرَكُهُ قُلْ إِنِ ٱفْتَرَيْتُهُ وَفَعَلَيَّ إِجْرَامِي وَأَنَا بَرِيٓ ءُ مِّمَّا جُحُرِمُونَ (٣) وَأُوحِي إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِن مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ ءَامَنَ فَلَانَبْتَ إِسْ بِمَاكَانُواْ يَفْعَلُونَ اللهِ وَأَصْنَعِ ٱلْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُحْكَطِبْنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُو ۚ أَإِنَّهُم مُّغْرَقُونَ اللَّ

وَلَنِكِنِيِّنَ فتح الياء

تَذُكُرُونَ تشديد الذال

م روو يوتيهم إبدال الهمزة واوأ

> إِنِّيَ فتع الباء

فَانِنَا إبدال الهمزة الفا

يَانِيكُمْ مُو ابدال الهمزة

إبدال الهمزة ألفاً فرح

فتح الياء

يُومِنَ إبدال الهمزة واوأ كانيه إبدال الهمزة الفأ

جَاءَ أُمْرُنَا سهيل الهمزة الثانية

كُلِّ كسر اللام دون تقوين

بنتان الخيازيا ۲۲ موروه

مجركها ضم الميم وفتح الراء ثم ألف بلا إمالة

وهی اسکان الها،

يَكْبُنَيِّ كسرالياء أَرْكُبُ مُعْنَا

ولي والمهار والمسلماء وال

أقلِعِي إبدال الهمزة الثانية واوأ مفتوحة

وَيَصْنَعُ ٱلْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِن قَوْمِهِ، سَخِرُواْ مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخُرُواْ مِنَّا فَإِنَّا نَسْخُرُ مِنكُمْ كُمَا تَسْخُرُونَ ﴿ ٢٠٠٠ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْنِيهِ عَذَابٌ يُخْزيهِ وَيَحِلُ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمُ اللَّ حَتَّى إِذَا جَاءً أَمْ أَنَا وَفَارَ ٱللَّنُّورُ قُلْنَا ٱحْمِلْ فِهَا مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوْلُ وَمَنْ ءَامَنْ وَمَا ءَامَنَ مَعَهُ وَ إِلَّا قَلِيلٌ ١٠٠ ١ وَقَالَ ٱرْكَبُواْ فِهَا بِسَدِ ٱللَّهِ مَجْرِيهَا وَمُرْسَنهَا إِنَّ رَبِّي لَعَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّ وَهِي تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَٱلْجِبَالِ وَنَادَىٰ نُوحُ ٱبْنَهُ, وَكَانَ فِي مَعْزِلِ يَنبُنَى أَرُكَب مَعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ ٱلْكَفِرِنَ ﴿ اللَّهِ مَعْزَلِ يَنبُنَى الرَّا قَالَ سَنَاوِى إِلَى جَبَلِ يَعْصِمُنِي مِنَ ٱلْمَآءُ قَالَ لَا عَاصِمَ ٱلْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ إِلَّا مَن رَّحِمُّ وَحَالَ بَيْنَهُمَا ٱلْمَوْجُ فَكَاتَ مِنَ ٱلْمُغْرَقِينَ اللهُ وَقِيلَ يَتَأْرُضُ ٱبْلَعِي مَآءَكِ وَيَكْسَمَآهُ أَقَلِعِي وَغِيضَ ٱلْمَآءُ وَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ وَٱسْتَوَتْ عَلَى ٱلْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ وَنَادَىٰ نُوحُ رَّبَّهُ, فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ٱبْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعُدَكَ ٱلْحَقُّ وَأَنتَ أَحْكُمُ ٱلْحَكِمِينَ اللَّهِ الْحَكْمُ الْحَكِمِينَ

قَالَ يَكنُوحُ إِنَّهُ ولَيُسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ وعَمَلُ غَيْرُ صَلِحٍ فَلاَ تَسْعُلُنِ مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ إِنَّ أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْجَنِهِلِينَ (اللهُ مَالَيْسَ لَكُونَ مِنَ ٱلْجَنِهِلِينَ اللهُ قَالَ رَبِ إِنِّ أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْتَلَكَ مَالَيْسَ لِي بِهِ عِلْمُ وَإِلَّا تَغَفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِيٓ أَكُن مِّنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ اللَّهِ قِيلَ يَنُوحُ ٱهْبِطْ بِسَلَامِ مِنَّا وَبَرَكُتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٰٓ أُمَدٍ مِمَّن مَّعَكَ أَ وَأُمَمُ سَنُمَيِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُم مِنَّاعَذَابُ أَلِيمٌ (١٠) تِلْكَ مِنْ أَنْاكَ وَ الْغَيْبِ نُوحِيهَ إِلَيْكَ مَا كُنتَ تَعْلَمُهَا أَنتَ وَلا قَوْمُكَ مِن قَبْلِ هَنداً فَأَصْبِر إِنَّ ٱلْعَنقِبَةَ لِلْمُنَّقِينَ (اللَّهُ وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًاْ قَالَ يَنقَوْمِ أَعْبُدُواْ أَللَّهُ مَا لَكُم مِّنْ إِلَيْهِ غَيْرُهُ إِنَّ أَنتُمْ إِلَّا مُفَتَرُونَ ١٠٠ مَن يَقُومِ لَا أَسْئُلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى ٱلَّذِي فَطَرَفْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ١٠٠ وَيَنَقُوْمِ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ يُرْسِلِ ٱلسَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا نُنُوَلُّواْ مُجْرِمِينَ ﴿ وَهُ قَالُواْ يَدَهُودُ مَاجِئُتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحُنُّ بتَارِكِي ءَالِهَ لِنَاعَن قَوْلِكَ وَمَا نَحُنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ (٥٠)

إلَّكِ

إِنِيَّ فقع الباء

قُومًا غَيْرُكُورُ اخفاء

جَاءَ أُمْرُفَا تسهيل الهمزة الثانية

عَذَابٍ غَلِيظٍ إخفاء

> स्टिंग हांस् रा रा स्टिंग

إِلَّهِ غَيْرِهِ عَ اخفاء مع العاء

إِن نَّقُولُ إِلَّا ٱعْتَرَىكَ بَعْضُ ءَالِهَتِنَا بِسُوَّةٍ قَالَ إِنِّي أَشْمِدُ ٱللَّهَ وَٱشْهَدُوۤ ا أَنِّي بَرِيٓ مُ مِّمَا تُشْرِكُونَ اللَّهُ مِن دُونِهِ عَلَيدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا نُنظِرُونِ ٥٠٠ إِنِّي تَوَكَّلُتُ عَلَى ٱللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَّا مِن دَآبَّةٍ إِلَّا هُوَ ءَاخِذُ إِنَاصِيَنِهَ ۚ إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ اللهُ فَإِن تَوَلُّواْ فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم مَّا أَرْسِلْتُ بِهِ ﴿ إِلَيْكُرُ وَيَسْنَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيَّا ۚ إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظً الله وَلَمَّا جَآءَ أَمْرُنَا جَعَيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَا وَنَجَّيْنَاهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ١٥٥ وَتِلْكَ عَادٌّ جَحَدُواْ بِالدِّت رَبِّهُمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَأَتَّبَعُوا أَمْرَكُلِّ جَبَّادٍ عَنِيدٍ ١٠ وَأَتَّبِعُواْ فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَا لَعَنَةً وَيَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ أَلَّا إِنَّ عَادًا كَفَرُواْ رَبُّهُمُّ أَلَا بُعُدًا لِعَادِ قُوْمِ هُودٍ ١٠ ١ ﴿ وَإِلَىٰ ثُمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحَا قَالَ يَنَقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَيْهِ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُمْ مِّنَ ٱلْأَرْضِ وَٱسۡتَعۡمَرُكُم فِيهَا فَٱسۡتَغۡفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوٓا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّ قَرِيبٌ تَجِيبُ اللهُ قَالُواْ يُصَلِحُ قَدُ كُنتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلُ هَلَدُأَ أَنَنْهَا مَنْ أَنَّ أَنْ نَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَا وَإِنَّنَا لَفِي شَكِّي مِّمَّا تَدَّعُونَآ إِلَيْهِ مُرِيبِ الله

قَالَ يَنَقُوْمِ أَرَءَ يُتُمُو إِن كُنتُ عَلَى بَبِّنَةٍ مِن رَّبِّي وَءَاتَكِي لْهُ رَحْمَةً فَمَن يَنْصُرُني مِنَ ٱللَّهِ إِنْ عَصَيْنُهُ وَفَا تَزِيدُونَنِي تَاكُأ غَيْرَ تَخْسِيرِ اللَّ وَيَنقُومِ هَنذِهِ عَنَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ عَايَةً فَاخُذَكُهُ فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ ٱللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوٓءٍ فَيَأْخُذَكُرُ عَذَابُ قَرِيبُ اللهِ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُواْ فِي دَارِكُمْ جكآء ثَلَاثَةَ أَيَّامِ إِذَالِكَ وَعُدُّ غَيْرُ مَكْذُوبِ أَنَّ فَلَمَّا جَاءً أمرنا أَمْهُنَا نَجَيْنَنَا صَلِحًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ وبِرَحْمَةِ مِنتَا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِ لِي إِنَّ رَبِّكَ هُو ٱلْقَوِيُّ ٱلْعَزِيزُ اللَّ وَأَخَذَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِينرِهِمْ جَنشِمِينَ اللهُ كَأَن لَمْ يَغْنَوْ أَفِهَآ أَلَآ إِنَّ ثَمُودًا كَ فَرُواْ رَبَّهُمُّ أَلَا بُعْدًا لِتَمُودَ ﴿ وَلَقَدْ جَآءَتُ رُسُلُنَآ إِبْرَهِيمَ بِٱلْبُشُرَى قَالُواْ سَلَمًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَآءَ بِعِجْلِ حَنِيدٍ اللهُ فَلَمَّا ورآء رَءَآ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأُوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُواْ لَا تَخَفُّ إِنَّآ أَرْسِلْنَآ إِلَى قَوْمِ لُوطٍ ﴿ ثُنَّ وَٱمْرَأَتُهُ وَقَامِ مُثَّةً فَضَحِكَتُ فَبُشِّرُنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَآءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ (٧)

عَ الْدُ تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

جَاءَ أُمْنُ تسهيل الهمزة الثانية

عَذَابُّ عَيْرُ عَيْرُ اخفاء

سىء إشمام كسرة السين بعض الضم

يوم و تخرونِ م بالياء وصلاً

ضَيْفِي

فاسر ممزة وصل بدل ممزة القطع قَالَتْ يَنُونِلَتَى ءَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَنذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَنذَا لَشَيْءُ عَجِيبُ ﴿ اللَّهِ قَالُواْ أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمُر ٱللَّهِ رَحْمَتُ ٱللَّهِ وَبِرَكُنْهُ عَلَيْكُمُ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ﴿ اللَّهُ فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرُهِيمَ ٱلرَّوْعُ وَجَآءَتُهُ ٱلْبُشْرَىٰ يُجَدِلْنَافِي قَوْمِلُوطٍ ﴿ اللهِ عَنْ إِبْرُهِمِ اللهِ عَالَمَ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الللْهِ عَلَى اللهِ عَلَى ال إِنَّ إِبْرَهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهُ مُّنِيثُ ﴿ ٥٠ يَاإِبْرَهِيمُ أَعْرِضُ عَنْ هَلَا ٱإِنَّهُ قَدْ جَاءَ أُمْنُ رَيِّكَ وَإِنَّهُمْ ءَاتِيمِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَنْ دُودٍ (١٠) وَلَمَّا جَآءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيَّ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَلْذَا يَوْمُ عَصِيبٌ ﴿ ﴿ وَجَاءَهُ وَقُومُهُ مِهُ رَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبُلُ كَانُواْ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّ عَاتِ قَالَ يَنقُوْمِ هَنَوُلآء بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمُّ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُحْزُونِ فِي ضَيْفِيٍّ أَلَيْسَ مِنكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ الله عَالُواْ لَقَدُ عَلِمْتَ مَالْنَافِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقِّي وَإِنَّكَ لَنَعْلَمُ مَا نُرِيدُ اللهُ قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْءَ اوِي إِلَى رُكْنِ شَدِيدٍ (٥٠) قَالُواْ يَنْلُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَن يَصِلُوٓا إِلَيْكَ فَأَسْرٍ بِأَهْ لِلكَ بِقِطْعٍ مِّنَ ٱلَّيْلِ وَلَا يَلْنَفِتْ مِنكُمْ أَحَدُ إِلَّا أَمْرَأَنْكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدُهُمُ ٱلصَّبْحُ أَلَيْسَ ٱلصَّبْحُ بِقَرِيبِ (١٠)

فَلَمَّاجِكَآءَ أُمْرُنَا جَعَلْنَاعَلِيهَا سَافِلَهَا وَأَمْطُرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِن سِجِيلِ مَنضُودٍ اللهُ مُسُوَّمَةً عِندُ رَبِّكَ وَمَاهِيَ مِنَ ٱلظَّرِلِمِينَ بِبَعِيدِ ﴿ ١٣ ﴾ وَإِلَىٰ مَدَّيْنَ أَخَاهُمُ شُعَيْبًا قَالَ يَنقَوْمِ أَعْبُدُواْ اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ وَلَا نَنقُصُوا ٱلْمِكْيَالَ وَٱلْمِيزَانَ إِنِّ أَرَبْكُم خِغَيْرِ وَإِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ تُحِيطٍ اللهُ وَيَقَوْمِ أَوْفُواْ ٱلْمِكْيَالَ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسْطِ وَلَاتَبْخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثُواْ فِ ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (٥٠) بَقِيَّتُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينٌّ وَمَآ أَنَاْ عَلَيْكُم بِحَفِيظِ (٨١) قَالُواْ يَنشُعَيْبُ أَصَلُوْتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَتُرُكَ مَا يَعْبُدُ ءَابِ ٓ أَوُنَآ أَوْ أَن نَفَعَ لَ فِيٓ أَمُوٰ لِنَا مَا نَشَرَقُواْ إِنَّكَ لَأَنْتَ ٱلْحَلِيمُ ٱلرَّشِيدُ ﴿ اللَّهِ قَالَ يَقَوْمِ أَرَّءَ يُتُّمُ إِن كُنْتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رِّبِّ وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنَاْوَمَآ أُرِيدُأَنَ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْدُّإِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوَّكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَنِيبُ السَّا

شِقَاقِیَ فتع الیاء

أَرَهُ طِئ فتع الباء

والمخذقموة والمخذقموة إدغام الذال فج الناء

ياتيه إبدال الهمزة ألفاً

جَاءَ أُمْرُفا شهيل الهمزة الثانية وَيَنَقُوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَافِى أَن يُصِيبَكُم مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوْجٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَلِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنكُم بِبَعِيدٍ (١٩) وَأَسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوٓاْ إِلْيَةً إِنَّ رَبِّ رَحِيثُ وَدُودٌ اللهِ قَالُواْ يَنشَعَيْبُ مَانَفْقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَىكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَهُطُكَ لَرَجَمَنْكُ وَمَا أَنتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزِ اللَّ قَالَ يَنقُوْمِ أَرَهُطِيَّ أَعَذُّ عَلَيْكُمْ مِنَ ٱللَّهِ وَٱلَّخَذْتُمُوهُ وَرَآءَكُمُ ظِهْرِيَّآ إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطُ (اللهِ وَيَنقُومِ أَعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَيْكُمْ إِنِّي عَلِمَالًا سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَنْدِبُ وَٱرْتَقِبُوٓاْ إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ ﴿ اللَّهُ وَلَمَّا جَاءً أَمْرُنَا نَجَيَّنَنَا شُعَيْبًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ. بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِيكِرِهِمْ جَنْثِمِينَ اللَّهُ كَأْنِ لَّمْ يَغْنُواْ فِهَا ۚ أَلَا بُعْدًا لِّمَدِّينَ كُمَا بَعِدَتْ تَمُودُ ١٠٠ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِعَايَٰتِنَا وَسُلْطَانِ ثَمِينٍ اللَّهِ إِلَىٰ فِـرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ عَفَانَبَعُواْ أَمْنَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْنُ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْنُ فِرْعَوْنَ وَرَشِيدٍ

يَقَدُمُ قَوْمَهُ, يَوْمَ ٱلْقِيكَ مَةِ فَأُوْرَدَهُمُ ٱلنَّارَ وَبِئْسَ ٱلْوِرْدُ ٱلْمَوْرُودُ اللهُ وَأُتَّبِعُواْ فِي هَاذِهِ عَلَيْ مَا قُوبُومُ ٱلْقِيْمَةِ بِنُسَ ٱلرِّقَادُ ٱلْمَرْفُودُ ﴿ إِنَّ ذَالِكَ مِنْ أَنْبَاءَ ٱلْقُرَىٰ نَقُصُّهُ عَلَيْكُ مِنْهَا قَاآبِمٌ وَحَصِيدٌ اللَّهِ وَمَا ظَلَمْنَهُمْ وَلَكِن ظُلُمُوٓا أَنفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتُ عَنْهُمْ ءَالِهَتُهُمُ ٱلَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ لَّمَا جَآءَ أُمْنُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرٌ تَنْبِيبِ اللَّ وَكَذَالِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَآ أَخَذَ ٱلْقُرَىٰ وَهِي ظَالِمَةُ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمُ شَدِيدُ ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَةً لِّمَنْ خَافَ عَذَابَ ٱلْآخِرَةَ ذَالِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ ٱلنَّاسُ وَذَالِكَ يَوْمٌ مَّشُهُودٌ ﴿ اللَّهُ وَمَا نُؤَخِّرُهُ، إِلَّا لِأَجَلِ مَّعْدُودِ إِنْ يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسُ إِلَّا بِإِذْ نِهِ ۚ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ لَا اللَّهِ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ شَقُواْ فَفِي ٱلنَّارِ لَهُمْ فِهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ ﴿ إِنَّ خَلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمَنَوَتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبِّكَ فَعَالٌ لِّمَا يُربيدُ النا الله وَأَمَّا ٱلَّذِينَ سُعِدُواْ فَفِي ٱلْجَنَّةِ خَلِدِينَ فِيهَا مَادَامَتِ ٱلسَّمَوَاتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ عَطَآءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ ١٠٠٠

ويبيس إبدال الهمزة باء أمر جاء أمر تسهيل الهمزة الثانية

> وسی الهاء لِمَن خَافَ اخفاء مجرح سعوم

إبدال الهمزة واواً مفتوحة ياتء إبدال الهمزة

سَعِدُواْ



فَلاَ تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَتَوُلآءِ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كُمَا يَعْبُدُ ءَابَآ وُهُم مِن قَبْلُ وَإِنَّا لَمُوفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُومِ الله المُوفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُومِ وَلَقَدُ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَبَ فَٱخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتُ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِّكِ مِّنْهُ مُرسِ اللهُ وَإِنَّ كُلًّا لَّمَّا لَيُوَفِّينَهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمّْ إِنَّهُ بِمَايَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اللهُ فَأَسْتَقِمْ كُمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوُّا إِنَّهُ، بِمَاتَعُ مَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ إِنَّ وَلَا تَرْكُنُوۤ إِلَى ٱلَّذِينَ ظَـُكُمُواْ فَتُمَسَّكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُم مِن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أَوْلِيآ ءَثُمَّ لَانْتَصَرُونَ اللهُ وَأَقِيرِ ٱلصَّلَوْهَ طَرَفِي ٱلنَّهَارِ وَزُلْفًا مِّنَ ٱلَّيْلَ إِنَّ ٱلْحَسَنَتِ يُذْهِبُنَ ٱلسَّيِّعَاتُّ ذَٰلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ الله وَأَصْبِرْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّهِ مَلُولًا كَانَ مِنَ ٱلْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمُ أَوْلُواْ بِقِيَّةٍ يَنْهُونَ عَنِ ٱلْفَسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا قِلِيلًا مِّمَّنَّ أَنْجَيْنَا مِنْهُمُّ وَٱتَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَآ أُتُرِفُواْ فِيهِ وَكَانُواْ مُجَرِمِينَ الله وَمَاكَانَ رَبُّكَ لِيُهْ إِلَّ ٱلْقُرَى بِظُلْمِ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ اللهُ

وزلفًا ضم اللام

بقية إبن جماز: كسر الباء وإسكان القاف وتخفيف الياء

وَلَوْ شَآءَ رَثُّكَ لَجِعَلَ ٱلنَّاسَ أُمَّةً وَ حِدَةً وَلَا يِزَالُونَ مُغْلِلْفِينَ الله إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذَالِكَ خَلَقَهُمَّ وَتَمَّتُ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّهَ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ (١١) وَكُلَّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلرُّسُلِ مَا نُثَيِّتُ بِهِ عَفُوادكُ وَجَآءَكَ فِي هَذِهِ ٱلْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ الآالُ وَقُل لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ٱعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَنِمِلُونَ ﴿ اللَّهِ وَٱنْظِرُواْ إِنَّا مُنْفَظِرُونَ اللهُ وَلِلَّهِ غَيْبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَ إِلَيْهِ يُرْجَعُ ٱلْأَمْرُكُ لُّهُ فَأَعْبُدُهُ وَتَوَكَّلُ عَلَيْهُ وَمَا رَبُّكَ بِغَنِفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ السَّ \_ اللّه الرَّحْمَز الرّحِي الِّرْ تِلْكَءَ اينتُ ٱلْكِئبِ ٱلْمُبِينِ اللَّهِ إِنَّا أَنْزَلْنَهُ قُرْءَ الْأَعَرَبِيَّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (اللَّهُ نَعَنُ نَقُصُ عَلَيْكَ أَحْسَنَ ٱلْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَنَذَا ٱلْقُرْءَانَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ، لَمِنَ ٱلْغَنِفِلِينَ ﴿ ۚ إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَتَأْبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ مَدَعَشَرَ كُوكِبًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ رَأَيْنُهُمْ لِي سَنجِدِينَ لَأَ

لِلْمُومِنِينَ واواً يُومِنُونَ ابدال الهمزة واواً برجع فتح الياء

الر السكت على كل حرف سكتة لطيفة يضاً بيت وصلاً: فتح التاء وفقاً: بالهاء

> أُحَدَّ عُشَرَ إسكان العين

ينبني كسر الباء مرياً كورياً كورياً والمعرفة البعال الهمرة البعال الهمرة البعال المعرفة البعال المعرفة المعرف

يخبين الحيان 11

مُّينِ مُّينِ اُقْدُلُوا سم التوين وسلا

الت بعد الباء حامتًا إبدال الهمزة أنفأ وإدغام النون في النور دون دوم ولا

یرتع کسرالعبن ترووو

يَاكُلُهُ إبدال الهمزة الفا

الذِيثِ إبدال الهمزة ياءً (الموضعين)

قَالَ يَنْبُنَى لَا نَقْصُصْ رُءً يَاكَ عَلَىٰ إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُواْ لَكَ كَيْدًا إِنَّ ٱلشَّيْطَ نَ لِلْإِنسَ نِ عَدُوٌّ مُّبِيثُ ۞ وَكَذَٰ لِكَ يَجْنَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَتُرِّمُ نِعْمَتَهُ, عَلَيْكَ وَعَلَيْءَالِ يَعْقُوبَ كُمَآ أَتَمَّ هَاعَلَىٰٓ أَبُويُكَ مِن فَبْلُ إِبْرَهِيمَ وَ إِسْحَقَّ إِنَّ رَبِّكَ عَلِيمٌ حَكِيمُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخُوتِهِ عَ ءَايَثُ لِلسَّآبِلِينَ ٧ إِذْ قَالُواْ لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَى أَبِينَا مِنَّا وَنَحَنُ عُصَّبَةً إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿ اللَّهُ ٱقْنُكُوا اللَّهِ يُوسُفَ أَوِ ٱطْرَحُوهُ أَرْضَا يَغْلُ لَكُمْ وَجَهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُواْ مِنْ بَعْدِهِ وَقُومًا صَلِحِينَ اللهِ قَالَ قَايِلٌ مِنْهُمْ لَا نَقُنُلُواْ يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيكِبَتِ ٱلْجُبِّ يَلْنَقِطُهُ بَعْضُ ٱلسَّيَّارَةِ إِن كُنتُمْ فَعِلِينَ اللَّ قَالُواْ يَتَأَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَى بُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ اللهُ أَرْسِلُهُ مَعَنَاعَ ذَا يَرْتَعْ وَيَلْعَبُ وَإِنَّا لَهُ، لَحَ فِظُونَ اللَّ قَالَ إِنِّي لَيَحُزُنُنِي أَن تَذْهَبُواْ بِهِ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلُهُ ٱلذِّمْبُ وَأَنتُمْ عَنْهُ غَنفِلُونَ ﴿ اللَّهِ قَالُواْلَهِنَّ أَكَلَهُ ٱللِّهُ مُّنَّ وَنَحْنُ عُصْبَةً إِنَّا إِذَا لَّخَسِرُونَ اللَّ

فَلَمَّا ذَهَبُواْ بِهِ عَوَأَجْمَعُوٓاْ أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيِنْبَتِ ٱلْجَبُّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَيِّنَنَهُم بِأَمْرِهِمْ هَاذَاوَهُمْ لَايَشْعُهُونَ ١٠٠ وَجَآءُوٓ أَبَاهُمْ عِشَآءً يَبَكُونَ اللهُ قَالُواْ يَتَأَبَانَا إِنَّا ذَهَبْ نَانَسْتَبِقُ وَتَرَكِّنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ ٱلدِّنْبُ وَمَآ أَنتَ بِمُؤْمِن لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صَدِقِينَ اللَّهِ وَجَآءُو عَلَى قَمِيمِهِ ع بِدَمِ كَذِبٍّ قَالَ بَلْ سَوَّلَتُ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرً فَصَبْرٌ جَمِيلٌّ وَٱللَّهُٱلْمُسْتَعَانُ عَلَى مَاتَصِفُونَ ﴿ أَنَّ وَجَآءَتُ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُواْ وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلُوهُۥقَالَ يَكِبُشَرَى هَلَا غُلَمٌ وَأَسَرُّوهُ بِضَلَعَةً وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ اللَّهُ وَشَرَوْهُ بِثَمَنِ بَغْسِ دَرَهِمَ مَعْدُودَةِ وَكَانُواْ فِيهِ مِنَ ٱلرَّهِدِينَ أَنَّ وَقَالَ ٱلَّذِي ٱشْتَرَىٰهُ مِن مِّصْرَ لِأَمْرَأَتِهِ ۚ أَكُرِمِي مَثْوَنَهُ عَسَى أَن يَنفَعَنَآ أَوۡ نَنَّخِذَهُۥ وَلَدَّأُوَكَ أَوَكَ لَاكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ. مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَٱللَّهُ غَالِبُ عَلَى أَمْرِهِ، وَلَنَكِنَّ أَكْثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ١١٠ وَلَمَّا بِلَغَ أَشُدُّهُ وَ ءَاتَيْنَاهُ حُكُمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّه

غيبنت بانف بعد الباه على الجمع الذيبُ إبدال الهمزة

الذّيث إبدال الهمزة باء بمومن إبدال الهمزة

یکبشرک انف بعد الراء وبعدها یاء مفتوحة

تَاوِيلِ ابدال الهمزة هيت كسر الهاء ثم باء مدية

> رَقِيَ فتع الباء

وَٱلْفَحْشَاءَ إِنَّهُو سهيل الهمزة الثانية

وهو إسكان الهاء (الموضعين)

الخاطين مذف الهمزة

وَرُودَتُهُ ٱلَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ ـ وَعُلَّقَتِ ٱلْأَبُوٰبَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكُ قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ إِنَّهُ, رَبِّي ٱحْسَنَ مَثُواكَّى إِنَّهُ لَا يُفُلِحُ ٱلظَّلِامُونَ اللَّهِ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِدِّء وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن زَّءَا بُرْهَان رَبِّهِ، كَذَاك لِنصْرِف عَنْهُ ٱلسُّوءَ وَٱلْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُخْلَصِينَ (1) وَأَسْتَبَقَا ٱلْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ, مِن دُبُرِ وَٱلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا ٱلْبَابُ قَالَتْ مَاجَزَآءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوَّءًا إِلَّا أَن يُسْجَنَ أَوْ عَذَابُّ أَلِيدُ اللَّهِ عَالَ هِيَ زَوَدَ تَنِي عَن نَفْسِيُّ وَشَهِدَ شَاهِدُ مِّنْ أَهْلِهَا إِن كَانَ قَمِيضُهُ قُدَّ مِن قُبُلِ فَصَدَقَتُ وَهُومِنَ ٱلْكَندِبِينَ ١٠ وَإِنكَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرِ فَكَذَبَتْ وَهُو مِنَ ٱلصَّادِقِينَ اللَّ فَلَمَّا رَءَا قَمِيصَهُ، قُدَّ مِن دُبُرِقَ اللَّإِنَّهُ، مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّا كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ ﴿ اللَّهُ يُوسُفُ أَعْرِضُ عَنْ هَنذَاْ وَٱسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ ٱلْخَاطِئِينَ الله الله وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ أَمْرَأَتُ ٱلْعَزَبِنِ تُرُودُ فَنَهَا عَن نَّفُسِهِ - قَدُ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرَنهَا فِي ضَلَالِ مُبِينٍ اللَّ

فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَمُنَّ مُتَّكًّا وَءَاتَتْ كُلُّ وَحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِينًا وَقَالَتِ أَخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنُهُ وَأَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَشَ لِلَّهِ مَا هَنذَا بَشَرًّا إِنَّ هَنذَآ إِلَّا مَلَكُ كَرِيمٌ اللهُ قَالَتَ فَذَالِكُنَّ ٱلَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ وَلَقَدْ زَوَدَنُّهُ، عَن نَّفْسِهِ عَفَاسْتَعْصَمُ وَلَيِن لَمْ يَفْعَلْ مَا عَامُرُهُ، لَيُسْجَنَنَ وَلَيَكُونَا مِّنَ ٱلصَّنْ عِزِينَ اللهِ قَالَ رَبِ ٱلسِّجْنُ أَحَبُ إِلَى مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَهُنَّ وَأَكْنُ مِنَ ٱلْجَهَلِينَ الله فَأَسْتَجَابَ لَهُ وَرَبُّهُ وَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدُهُنَّ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ (اللهُ أَمَّ بَدَالْهُم مِّنُ بَعَدِ مَا رَأُوا ٱلْآيِنَ لَيَسْجُنُ نَهُ، حَتَّى حِينِ اللَّهِ وَدَخُلُ مَعَهُ ٱلسِّجْنَ فَتَكَانَّ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّيَ أَرْدِنِي آعُصِرُ خَمْراً وَقَالَ ٱلْآخُرُ إِنِّي أَرْدِنِي آحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ ٱلطَّايْرُ مِنْةُ نَبِتَنَا بِتَأْوِيلِهِ ۚ إِنَّا نَرَيْكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ٣ قَالَ لَايَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ \* إِلَّانَبَأَثُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ - قَبْلَ أَن يَأْتِيَكُمُا ذَلِكُمَا مِمَا عَلَمَني رَبِّ إِنِّي تَرَكُّتُ مِلَّةَ قَوْمِ لَّا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمَّ كَفِرُونَ اللَّهِ وَهُم بِأَلْآخِرة هُمْ كَفِرُونَ الله

(2) إني رَاسِي تَاكُلُ بِتَاوِيلِهِ، ياتيكما نَبَاثُكُما

ابآءِی فتع الباء

عرارياب تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

فَتَاكُلُ رَّاسِهِ، يَاكُلُهُنَّ إِيدالِ الهِدَة الفا

إِنِّى منع الباء سُ أَبُكُتِ جُرِجْ

خضر القاء

المكلاً أفتوني إبدال الهمزة الثانية واوا مفتوحة

ريكي للرُّيًا إبدال الهمزة واوا وقلبها ياء ثم

وَٱتَّبَعْتُ مِلَّةَ عَابَآءِي إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ مَاكَاتَ لَنَا أَن نُّشْرِكَ بِٱللَّهِ مِن شَيْءٍ ذَالِكَ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِكِنَّ أَكْثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿ مَا يَصَاحِبَي ٱلسِّجْنِ ءَأُرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِر ٱللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَّارُ الله مَا تَعَبُدُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءُ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَءَابَآ وُكُم مَّآ أَنزَلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَنِّ إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ ۚ أَمَرَ أَلَا تَعَبُدُوٓا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ ٱلدِينُ ٱلْقَيْمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ٤٠٠ يَصَدِجِي ٱلسِّجْنِ أَمَّا أَحَدُكُمَا فَيَسْقِي رَيَّهُ, خَمْراً وَأَمَّا ٱلْآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ ٱلطَّلِّيرُ مِن رَّأْسِيهِ عَضِي ٱلْأَمْرُ ٱلَّذِي فِيهِ تَسْنَفْتِ يَانِ (اللَّهُ وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا أَذْكُرْنِي عِندَ رَبِّكَ فَأَنسَنهُ ٱلشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِهِ عَلَيْثَ فِي ٱلسِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ اللهُ وَقَالَ ٱلْمَالِكُ إِنِّ أَرَىٰ سَبْعَ بَقَرَتِ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنَبُكَتٍ خُضِرٍ وَأُخَرَ يَابِسَتٍّ يَكَأَيُّهَا ٱلْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُءْيني إِن كُنتُمْ لِلرُّهُ يَاتَعْبُرُونَ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِاتَعَ بُرُونَ اللَّهُ

قَالُوٓ أَأَضْغَاثُ أَحْلَامِ وَمَا نَحَنُ بِتَأْوِيلِ ٱلْأَحْلَيْمِ بِعَالِمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ المَا الْ وَقَالَ ٱلَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَأَدَّكُرَ بَعُدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنْيِتُكُم بِتَأْوِيلِهِ، فَأَرْسِلُونِ ١٠٠ يُوسُفُ أَيُّهَا ٱلصِّدِيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَتِ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنْبُكُتٍ خُضّرٍ وَأُخَرَ يَابِسَنتِ لَعَلِّيَ أَرْجِعُ إِلَى ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ اَ ۖ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا نَأْ كُلُونَ ﴿ اللَّهُ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعُ شِدَادُ يَأْ كُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَمُنَ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تُحْصِنُونَ ﴿ ثُمُّ مَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ ٱلنَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ ١٠٠ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱتَّنُونِي بِهِ أَفَكُمَّا جَآءَهُ ٱلرَّسُولُ قَالَ ٱرْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَسْعَلَهُ مَا بَالُّ ٱلنِّسْوَةِ ٱلَّتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ ﴿ فَالَّ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَوَدِتُنَّ يُوسُفَ عَن نَّفْسِهِ- قُلْ كَنشَ لِلَّهِ مَاعَلِمْنَاعَلِيْهِ مِن سُوَّءٍ قَالَتِ أَمْرَأَتُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْكُنَّ حَصْحَصَ ٱلْحَقُّ أَنَا رُودَتُّهُ وَعَن نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ ٱلصَّادِقِينَ (٥٠) ذَلِكَ لِيَعْلَمُ أَنِي لَمْ أَخُنْهُ بِٱلْغَيْبِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى كَيْدَ ٱلْخَابِنِينَ (اللهُ الم

بِتَاوِيلِ بِتَاوِيلِهِ، يَاكُلُهُنَ يَاكُلُهُنَ يَاتِي يَاتِي يَاكُلُنَ يَاكُلُنَ الْمِلْالْهِمِوْة الْمِلْالْهِمِوْة

أَنَا إثبات الألف سُلْبُلُكتِ خُضْرِ إخفاء اخفاء فتح الياء

دابا اسكان الهمزة ثم إبدالها أنفأ أيلوني بدال الهمزة واواً وصلاً

ٱلننَ

حذف

۱۳٬۶۶۱ ۱۳٬۶۶۱ ۱۳٬۶۶۲ ۲۰

نفسى فتع الياء

بِٱلسُّوَءِ الَّلا

تسهيل الهمزة الثانية

> رَقِيَ فتح الباء

أيتوني إبدال الهمزة واوأ وصلاً

وَجَاءً

إسوه تسهيل الهمزة الثانية

أيتوني إبدال الهمزة الفأ وصلاً

الفا وصلاً

فتح اليا،

تَاتُونِي إبدال الهمزة الفا

فِئْيَتِهِ

﴿ وَمَآ أُبَرِّئُ نَفْسِيٌّ إِنَّ ٱلنَّفْسَ لَأَمَّارَةُ الْإِلْشُوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّيٌّ إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱثْنُونِي بِهِ عَ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كُلِّمَهُ قَالَ إِنَّكَ ٱلْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينُ أَمِينُ ١٠٠ قَالَ ٱجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَآبِنِٱلْأَرْضِ ۚ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ١٠٠ وَكَذَالِكَ مَكَّنَا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَآَّءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاآةً وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ( ) وَلَأَجْرُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَنَّقُونَ ﴿ ﴿ وَجَاءَ إِخُوةً يُوسُفَ فَدَ خَلُواْ عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ ١٠٠ وَلَمَّا جَهَزَهُم بِجَهَازِهِمْ قَالَ ٱثْنُونِ بِأَخِ لَكُم مِنْ أَبِيكُمْ أَلَاتَرَوْنَ أَنِّيَ أُوفِي ٱلْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ ١٠٠ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ عَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا نَقْرَبُونِ ١٠٠ قَالُواْسَنُرُ وِدُعَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَنِعِلُونَ اللَّهِ وَقَالَ لِفِنْيَكِيهِ أَجْعَلُواْ بِضَاعَكُمُ فِي رِحَالِمِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا ٱنقَلَبُوٓاْ إِلَىٓ أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اللهُ فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَى أَبِيهِ مْ فَالُواْ يَتَأَبَانَا مُنِعَ مِنَّا ٱلْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا آخَانَانَكَتُلُ وَإِنَّا لَهُ,لَحَنِفُطُونَ اللَّهُ الْمُراكِحِنفِظُونَ اللَّهُ

قَالَ هَلْ ءَامَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنتُكُمْ عَلَيْ أَخِيهِ مِن قَبَلُّ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَنفِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِينَ ١٠٠ وَلَمَّا فَتَحُواْ مَتَاعَهُمْ وَجَدُواْ بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهُمْ قَالُواْ يَتَأْبَانَا مَانَبْغِي هَانِهِ ، بِضَاعَنْنَا رُدَّتَ إِلَيْنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَعَفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ذَالِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ ﴿ اللَّهِ قَالَ لَنَّ أُرْسِلَهُ,مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقَامِنَ ٱللَّهِ لَتَأَنْنُنِي بِهِ عَإِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا ءَاتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ ٱللَّهُ عَلَى مَانَقُولُ وَكِيلٌ الله وَقَالَ يَكِنِيَّ لَا تَدْخُلُواْمِنُ بَابِ وَحِدٍ وَاُدْخُلُواْمِنْ أَبُوابِ مُّتَفَرِّقَةً وَمَا أَغْنِي عَنكُم مِّن اللَّهِ مِن شَيْءً إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَّكِّلِ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ ﴿ اللَّهُ وَلَمَّا دَخَلُواْ مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُم مَّاكَانَ يُغْنِي عَنَّهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا وَإِنَّهُ, لَذُوعِلْمِ لِّمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَلْكِنَّ أَكَثْرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (١٨) وَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَىٰ يُوسُفَ ءَاوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّ أَنَا أُخُولَ فَلَا تَبْتَ بِسُ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿

حفظاً كسر الحاء وإسكان الفاء دون ألف

وُهُوَ إسكان الها،

م و روز در المورز مي المورز ا

لَتَانُنَّيِي إبدال الهمزة الفأ

> إِنِّيَ سَع الياء أَخُولُكَ أَخُولُكَ

مُودِنُ إبدال الهمزة واواً مفتوحة إبدال الهمزة باءال الهمزة

فهو إسكان الهاء وعاء أخيه إبدال الهمزة الثانية ياء مفتوحة (الموضمين)

لِيَاخُذُ إبدال الهمزة الفا

و المالية

فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ ٱلسِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنُّ أَيَّتُهَا ٱلْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَلِرِقُونَ ٧٠ قَالُوا وَأَقْبَلُواْ عَلَيْهِم مَّاذَا تَفْقِدُونَ اللَّهُ قَالُواْ نَفْقِدُ صُوَاعَ ٱلْمَلِكِ وَلِمَن جَآءَ بِهِ عِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ وَزَعِيدُ (١٧) قَالُواْ تَأللّه لَقَدُ عَلِمْتُ مِ مَاجِعْنَا لِنُفُسِدَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَرِقِينَ اللهُ قَالُواْ فَمَا جَزَّوُهُ وَإِن كُنتُمْ كَندِبِينَ اللهُ قَالُواْ جَزَّوُهُ، مَن وُجِدَ فِي رَحْلِهِ، فَهُوَ جَزَّ وُهُۥ كَذَلِكَ نَجْرَى ٱلظَّلِمِينَ الله عَبَدَأُ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَلَهِ أَخِيهِ ثُمَّ ٱسْتَخْرَجَهَا مِن وِعَآءِ أَخِيهُ كَذَالِكَ كِدُنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ ٱلْمَالِكِ إِلَّا أَن يَشَاآءَ ٱللَّهُ نَرْفَعُ دَرَجَنتٍ مَّن نَّشَآةُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمِ عَلِيمٌ اللهِ قَالُوٓا إِن يَسْرِقُ فَقَدْ سَرَقَ أَخُ لَهُ مِن قَبْلُ فَأَسَرَهَا يُوسُفُ فِ نَفْسِهِ ع وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ أَنتُمْ شَرُّ مَّكَانًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ ٧٧ قَالُواْ يَتَأَيُّهَا ٱلْعَزِيزُ إِنَّ لَهُۥ أَبًا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذُ أَحَدُنَا مَكَانَهُ وَإِنَّا نَرَكُ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّهِ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ

قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ أَن نَّأْخُذَ إِلَّا مَن وَجَدْنَا مَتَعَنَاعِندَهُ وَإِلَّا إِذَا لَظَالِمُونَ اللَّ فَلَمَّا ٱسْتَنْ سُواْمِنْهُ خَكَصُواْ نِحَيَّا ۗ قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوٓا أَنَ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُم مَّوَّثِقًا مِّنَ ٱللَّهِ وَمِن قَبُّلُ مَا فَرَطَتُمْ فِي يُوسُفَّ فَلَنْ أَبْرَحَ ٱلأَرْضَ حَتَّىٰ يَأْذَنَ لِيَ أَبِيٓ أَوْ يَعْكُمُ ٱللَّهُ لِيَّ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْحَكِمِينَ الص أرْجِعُوا إِلَى أَبِيكُمْ فَقُولُواْ يَكَأَبَانَا إِنَ ٱبْنَكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَلْفِظِينَ الله وَسَّالِ ٱلْقَرْيَةَ ٱلَّتِي كُنَّا فِيهَا وَٱلْعِيرَ ٱلَّتِيٓ أَقَبَلْنَافِيمًا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ١٠٠ قَالَ بَلْ سَوَّلَتَ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَ بُرُّ جَمِيلُ عَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيني بِهِمْ جَمِيعًا إِنَّهُ، هُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ (١٠) وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَتَأْسَفَى عَلَى يُوسُفَ وَٱبْيضَتْ عَيْنَاهُ مِنَ ٱلْحُزْنِ فَهُو كَظِيمٌ اللهُ اللهِ قَالُواْ تَاللَّهِ تَفْتَوُّا تَذُكُرُ نُوسُفَ حَتَّىٰ تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ ٱلْهَالِكِينَ (٥٠) قَالَ إِنَّمَا أَشَكُواْ بَتِّي وَحُرِّنِيَ إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (١٠)

نَّاخُذَ إبدال الهمزة الفا

ياذن إبدال الهمزة أنفأ

لي كي فقتح الباء

أبي

وهو

ياتيني إبدال الهمزة الفا

فَهُوَ اللهاء

وَحُرِّنِيَ

يُنَبِينَ أَذْهَبُواْ فَتَحَسَّسُواْ مِن بُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَأْيَّسُواْ مِن زَوْجِ ٱللَّهِ إِنَّهُ, لَا يَأْتِكُسُ مِن زَوْجِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْكَفِرُونَ ٧٧ فَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَيْهِ قَالُواْ يَتَأَيُّهَا ٱلْعَزِينُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا ٱلضُّرُّ وَحِثْنَا بِبِضَاعَةِ مُّزْجَاةٍ فَأَوْفِ لَنَا ٱلْكَيْلُ وَتَصَدَّقُ عَلَيْنَأَ إِنَّ ٱللَّهَ يَجِيزِي ٱلْمُتَصَدِّقِينَ ﴿ اللَّهِ قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَّا فَعَلَّتُمْ بيُوسُفَ وَأَخِيدِ إِذْ أَنتُمْ جَاهِلُونَ ١٠٠ قَالُوٓا أَءِنَكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَاذَآ أَخِي قَدْ مَنَ ٱللَّهُ عَلَيْنَا ۚ إِنَّهُ مَن يَتِّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ١٠٠ قَالُواْ تَاسَّهِ لَقَدْ ءَاثَرَكَ ٱللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخُوطِينَ اللَّهُ قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ ٱلْيُومَ يَغْفِرُ ٱللَّهُ لَكُمُّ وَهُو أَرْحَمُ ٱلرَّحِمِينَ آذْ هَنُواْ بِقَمِيمِي هَنَذَا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجُهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ اللَّهُ وَلَمَّا فَصَلَتِ ٱلْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَّ لَوُلا أَن تُفَيِّدُونِ ﴿ فَا لُواْ تَاللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ ٱلْقَدِيمِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ ٱلْقَدِيمِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ إِنَّاكَ لَفِي ضَلَالِكَ ٱلْقَدِيمِ اللَّهِ اللَّهِ إِنَّاكَ لَفِي ضَلَالِكَ ٱلْقَدِيمِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

وجينا بدال الهمزة ياء

ا نگاک همزة واحدة مكسورة

لُخُطِينَ عذف الهمزة

وهو السكان الها

يَاتِ

إبدال الهمزة أنفأ

ابدال الهمزة ألفاً فَلَمَّا أَن جَاءَ ٱلْبَشِيرُ ٱلْقَيهُ عَلَىٰ وَجْهِهِ عِ فَٱرْتَدُّ بَصِيرًا قَالَ أَلَمُ أَقُل لَّكُمْ إِنِّ أَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (أَنَّ قَالُواْ يَتَأْبَانَا ٱسْتَغْفِرْ لَنَاذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَطِينَ ١٧٠ قَالَسَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّ إِنَّهُ مُوالنَّعَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ١٠٠ فَكُمَّا دَخَلُواْعَلَى يُوسُفَ ءَاوَى إِلَيْهِ أَبُوَيْهِ وَقَالَ ٱدْخُلُواْ مِصْرَ إِن شَاآءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ ﴿ وَ وَكَعَ أَبُويَهِ عَلَى ٱلْعَرْشِ وَخَرُّواْ لَهُ، سُجَّدًا وَقَالَ يَتَأْبَتِ هَنْذَا تَأْوِيلُ رُءْ يَكِي مِن قَبْلُ قَدْجَعَلَهَا رَبِي حَقّاً وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجِنِي مِنَ ٱلسِّجْنِ وَجَاءَ بِكُمْ مِّنَٱلْبَدُوِ مِنْ بَعَٰدِأَن نَّزَعَ ٱلشَّيْطَنُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخُولَتٍ ۚ إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِّمَا يَشَاءُ إِنَّهُ مُوالْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ اللهُ ﴿ رَبِّ قَدْءَ اتَيْتَنِي مِنَ ٱلْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ فَاطِرَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَنتَ وَلِيَّ فِ ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ تَوَفَّني مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِٱلصَّلِحِينَ ﴿ فَالِكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكُ وَمَاكُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُواْ أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ الله وَمَا أَكُثُرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ الله

انت الياء حدف الياء حدف الهدرة ورقي التاء وسلاً عند التاء وسلاً عند التاء والتاء والتاء والتاء التاء والتاء والما والما

واوا وقلبها يا، ثم إدغامها إِخْوَقِ

لانتها الخيرة ا

يَشَاءُ إِنَّهُو وجهان ١. إيدال الهمزة الثانية وأواً مكسورة ٢. تسهيل الهمزة الثانية

تَاوِيلِ إبدال الهمزة أنفأ

بِمُومِنِينَ إبدال الهمزة

وَمَا تَسْتُلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكُرٌ لِلْعَالِمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ وَكَأْيِن مِّنْ ءَايَةٍ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ أَنْ وَمَا يُؤْمِنُ أَكَثَرُهُم بِٱللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشْرِكُونَ اللهُ أَفَأُمِنُوا أَن تَأْتِيكُمْ عَنشِيَةٌ مِنْ عَذَابِ ٱللهِ أَوْ تَأْتِيكُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ ١٠٠ قُلْ هَاذِهِ -سَبِيلِي أَدْعُواْ إِلَى ٱللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَاْ وَمَنِ ٱتَّبَعَنِي وَسُبْحَنَ ٱللَّهِ وَمَآ أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللَّ وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِيِّ إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ ٱلْقُرَيُّ أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِ ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُّ ۗ وَلَدَارُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوَّأَأَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ كَا حَتَّى إِذَا ٱسْتَيْتَسَ ٱلرُّسُلُ وَظَنُّواً أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُواْ جَاءَهُمْ نَصَّرُنَا فَنُجِّي مَن نَّشَآءٌ وَلَا يُرَدُّ بِأَسُنَا عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ الله لَقَدُكَاتَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأَوْلِي ٱلْأَلْبَالِ مَاكَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَعِ وَلَنكِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَكَدَيْهِ إبدال الهمزة يُومِنُونَ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدَى وَرَحْمَةً لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ الله

إبدال الهمز



المر السكت على كل حرف سكتة لطيفة يومنون إبدال الهمزة واوا

اسكان الهاء وَزَرَع وَيَخِيلٍ وَمُخِيلٍ مِسْتُوالنِ مِسْتُوالنِ تتوين كسر هِ

> کسر الراء نُستَعَی

٩٥٥٥) المالية المرتبا

ا خادة ممزة واحدة مكسورة كار الا

اا•نا تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

وَيُسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلسَّيِّئَةِ قَبْلَ ٱلْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ مُ ٱلْمَثُلَثُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلِّنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمُّ وَإِنَّ رَبِّكَ لَشَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَلَآ أُنزلَ عَلَيْهِ عَايَةٌ مِن رَّبِهِ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌّ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ اللهُ يَعْلَمُ مَا تَعْمِلُ كُلُّ أَنْنَى وَمَا تَغِيضُ ٱلأَرْحَامُ وَمَاتَزْدَادُوكُلُ شَيْءٍ عِندَهُ ربِمِقْدَارِ ( عَالِمُ ٱلْغَيْب وَٱلشَّهَدَةِٱلْكَبِيرُٱلْمُتَعَالِ اللَّهِ سَوَآةُ مِّنكُم مَّنَّأَسَرَّ ٱلْقَوْلُ وَمَن جَهَرَ بِهِ عَوَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفِ بِٱلَّيْلِ وَسَارِبُ بِٱلنَّهَارِ اللَّ لَهُ مُعَقِّبَتُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ - يَحْفَظُونَهُ، مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُ وَأَمَا بِأَنفُسِمُّ وَإِذَا أَرَادَ ٱللَّهُ بِقَوْمِ سُوَّءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالِ اللهُوَ ٱلَّذِي يُريكُمُ ٱلْبَرْقَ خَوْفَ اوَطَمَعًا وَثُنشِيُّ ٱلسَّحَابِ ٱلنِّقَالَ اللهِ وَيُسَيِّحُ ٱلرَّعَدُ بِحَمَّدِهِ -وَٱلْمَلَيْمِكُةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ ٱلصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجِدِلُونَ فِي ٱللَّهِ وَهُو سَدِيدُ ٱلْمِحَالِ اللهَ

وَمِن خَلْفِهِ ۽ اخفاء

مِن خِيفَتِهِ ۽ اخفاء

وَهُوَ

لَهُ, دَعُوهُ ٱلْحَقُّ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ عَلَايسَتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ إِلَّا كَبْسِيطِ كَفَّيْهِ إِلَى ٱلْمَآءِ لِيَبْلُغَ فَأَهُ وَمَا هُوَ بِبَلِغِهِ ء وَمَا دُعَآءُ ٱلْكَفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالِ اللَّهِ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعَا وَكُرُهَا وَظِلَالْهُم بِٱلْغُدُو وَٱلْأَصَالِ ١٠٠٥ فَلَمَن رَّبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ قُلِ ٱللَّهُ قُلْ أَفَا تَخَذْتُم مِن دُونِهِ ٤ أُولِيٓ اَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِم نَفْعًا وَلَا ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوى ٱلظُّلُمَاتُ وَٱلنُّورُ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرِّكَاءَ خَلَقُواْ كَخَلْقِهِ فَتَشَلِّهُ ٱلْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ ٱللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَارُ اللَّ أَنزَلُ مِن ٱلسَّمَاءَ مَاءَ فَسَالَتَ أُودِيَةً إِهَدرِهَا فَأَحْتَمَلَ ٱلسَّيْلُ زَبْدًا رَّابِيًّا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي ٱلنَّارِ ٱبْتِغَآءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَعِ زَبَدُ مِّ مُثَلَّهُ كَذَلِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْحَقِّ وَٱلْبَطِلُ فَأَمَّا ٱلزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاَّةً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ فَيَمَكُثُ فِي ٱلْأَرْضِّ كَذَلِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ (١٧) لِلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ لِرَبِّهِمُ ٱلْحُسْنَىٰ وَٱلَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُم مَّافِ ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ,مَعَهُ،لَا فَتُدُوَّا بِهِ عَ أُوْلَيْكَ لَمُمْ سُوَّءُ ٱلْحِسَابِ وَمَأْوَلَهُمْ جَهَنَّمُ وَبِثُسَ ٱلْمَهَادُ اللهُ



أَفَا تَحَدُّتُمُو إدغام الذال إدغام الذال في الناء

> وهو إسكان الهاء

تُوقِدُونَ بالتاء بدل الياء

وماونهم ابدال الهمزة الفا وييس



﴿ أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَآ أَنُزلَ إِلَيْكَ مِن زَّبِكَ ٱلْحَقُّ كُمَنْ هُوَ أَعْمَى ۚ إِنَّا لِللَّهُ كُرُ أُولُواْ ٱلْأَلْبَابِ (١٠٠٠) ٱلَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَلَا يَنقُضُونَ ٱلْمِيثَاقَ اللهُ وَٱلَّذِينَ يَصِلُونَ مَآأَمَرَ ٱللَّهُ بِهِءَأَن يُوصَلَ وَيَخْشُونَ رَبُّمُ وَيُخَافُونَ شُوَّءَ ٱلْحِسَابِ (١١) وَٱلَّذِينَ صَبَرُوا ٱبْتِغَآءَ وَجُ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقْنَهُمْ سِرَّا وَعَلانِيَةً وَيَدْرَءُونَ بِٱلْحُسَنَةِٱلسَّيِّتَةَأُولَيِّكَ لَمُمْعُقَبَىٱلدَّارِ السَّجَنَّتُ عَدْنِيدُخُلُونَهَا وَمَن صَلَحَ مِنْ ءَامَا يِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَأَلْمَلَتِهِكُهُ يُدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِن كُلِّ بَابِ السُّ سَلَامُ عَلَيْكُم بِمَاصَبُرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى ٱلدَّارِ (الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله مِن الله مِن الله عِن الله عَلَيْ مِن الله عَلَيْ مِن الله عَلَى مَا أَمَرَ ٱللَّهُ يُهِءَ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ أَوْلَيْكَ لَهُمُ ٱللَّعْنَةُ وَلَمْمُ سُوءُ ٱلدَّارِ (٥) ٱللَّهُ يُبَسُّطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآهُ وَيَقْدِرُ وَفَرِحُواْ بِٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاوَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَافِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا مَتَنَعُ اللَّ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوُلَآ أَنْزِلَ عَلَيْهِءَايَةُ مِن رَّبِيَّةٍۦقُلَّ إِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ اللهِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَطْمَينُ قُلُوبُهُم بِذِكُرِ ٱللَّهِ أَلَا بِذِكِرِ ٱللَّهِ تَطْمَعِنُّ ٱلْقُلُوبُ (١٠)

ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَنتِ طُويَنِ لَهُمْ وَحُسْنُ مَنَابِ اللَّ كَذَلِكَ أَرْسَلْنَكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهَا أُمَمُّ لِتَتَلُواْ عَلَيْهِمُ ٱلَّذِي أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ وَهُمْ يَكُفُرُونَ بِٱلرَّمْنَنَّ قُلْهُورَيِّ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ إِلَيْهِ مَتَابِ السَّ وَلَوْ أَنَّ قُرْءَ انَّا سُيِّرَتْ بِهِ ٱلْجِبَالْ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ ٱلْأَرْضُ أَوْ كُلَّمَ بِهِ ٱلْمَوْتَيُّ بَلِ لِلَّهِ ٱلْأَمْرُ جَمِيعًا أَفَلَمْ يَايْضِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أُ أَن لَوْ يَشَآءُ ٱللَّهُ لَهَدَى ٱلنَّاسَ جَمِيعَأُ وَلَا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُواْ قَارِعَةُ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِي وَعَدُاللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُغْلِفُ ٱلْمِيعَادَ اللَّهِ وَلَقَدِ ٱسْتُمْزِئَ بِرُسُلِ مِن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ اللهُ أَفَمَنُ هُوَقَآبِمُ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ بِمَاكُسَبَتُ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرِّكَآءَ قُلْ سَمُّوهُمَّ أَمْ تُلْبَعُونَهُ, بِمَا لَا يَعْلَمُ فِ ٱلْأَرْضِ أَم بِظَنهِرِ مِّنَ ٱلْقَوْلِ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مَكْرُهُمْ وَصُدُّواْ عَن ٱلسَّبِيلِّ وَمَن يُضِّلِلِ ٱللَّهُ فَمَالَهُ مِنْ هَادٍ ﴿ اللَّهِ مَا لَمُ مَعَذَابٌ فِي ٱلْحَيَوَةِ ٱلدُّنْيَا وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَشَقُّ وَمَا لَمُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن وَاقِ اللَّ

ياتي إبدال الهمزة

وَلَقَدُهُ اَسْتُهُزِي ضم الدال وصلا، وإبدال الهمزة ياءً مفتوحة وصلاً

أَخَذُ يَهِمُ مُ أَخَذُ يَهُمُ مُو إدغام الذال في الناء

مربع رام تنبونه، ضم الباء وحذف

وَصَدُّواً



٥ مَّثَلُ ٱلْحَنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونَ تَجُرِي مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ أُكُلُهَا دَآبِمُ وَظِلُّهَا تِلْكَ عُقْبَى ٱلَّذِينَ ٱتَّقُواْ وَعُقْبَى ٱلْكَنفِرِينَ ٱلنَّارُ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِتَبَ يَفْرَحُونَ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ ٱلْأَحْزَابِ مَن يُنكِرُ بَعْضَهُ وَقُلْ إِنَّمَآ أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱللَّهَ وَلَا أَشْرِكَ بِدِي إِلَيْهِ أَدْعُواْ وَإِلَيْهِ مَنَابِ السَّ وَكَذَٰلِكَ أَنزَلْنَهُ حُكُمًا عَرَبِيّا وَلَهِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهُوٓاءَ هُم بَعْدَمَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَالَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيَّ وَلَا وَاقِ ١٠٠٠ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزُونَجَاوَذُرِّيَّةٌ وَمَاكَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِعَايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ لِكُلِّ أَجَلِ كِتَابٌ ﴿ يَمْحُواْ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثِبِثُ وَعِندَهُ وَأُمُّ الْكِتَبِ اللَّهُ وَ إِن مَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتُوفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَكَعُ وَعَلَيْنَا ٱلْحِسَابُ الْ أُولَمُ يَرُواْ أَنَّا نَأْتِي ٱلْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَٱللَّهُ يَحَكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكَمِةِ وَهُوَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ (اللهُ وَقَدْمَكُرُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ ٱلْمَكْرُجِمِيعَا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسِ وَسَيَعْلَمُ ٱلْكُفَّرُ لِمَنْ عُفْبَى ٱلدَّارِ السَّ

**یاتی** ابدال الهمز الفا

و يُثَبِّتُ

نَاقِی إبدال الهمزة ألفاً

وهو اسكان الها

الكفر فتح الكاف وألف بعدها وكسر الفاء مخففة دون ألف بعدها بالإفراد

وَكَقُولُ ٱلَّذِينِ كَفَرُواْ لَسْتَ مُرْسَكَّلَّا قُلْ كَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْعِندُهُ عِلْمُ ٱلْكِنْبِ اللهُ بس \_ إللّه الرَّحْمَز الرَّحِيمِ الَّرْكِتَابُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ لِكُخْرِجَ ٱلنَّاسَ مِنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَطِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ اللَّهِ اللَّهِ الْعَرَيزِ ٱلْحَمِيدِ ٱللَّهِ ٱلَّذِي لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَنَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضَّ وَوَيْلُ لِلْكَنْفِرِينَ مِنْ عَذَابِ شَدِيدٍ اللهِ ٱلَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا عَلَى ٱلْآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيل ٱللَّهِ وَسَغُونَهَاعِوجًا أَوْلَيْهِكَ فِي ضَلَالِ بَعِيدٍ ( وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ - لِيُبَيِّنَ لَمُمَّ فَيُضِلُّ ٱللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ الله وَلَقَدُ أَرْسَكُ لَنَا مُوسَى بِنَايِكِتِنَا أَنْ أَخْرِجُ قَوْمَكَ مِن الظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَذَكِّرُهُم بِأَيَّامِ ٱللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَتِ لِكُلِّ صَبَّادٍ شَكُورٍ ٥

الر السكت على كل حرف سكتة لطيفة أسترو

الله الهاء

وَهُوَ إسكان الهاء

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَىٰكُمْ مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوٓءَ ٱلْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُم بَلاَّةٌ مِن زَيِّكُمْ عَظِيمٌ اللَّهُ وَإِذْ تَأَذَّكَ رَبُّكُمْ لَبِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمُّ وَلَبِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدُ اللَّ وَقَالَ مُوسَى إِن تَكْفُرُواْ أَنْهُمْ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِتَ ٱللَّهَ لَغَنِيُّ حَمِيدٌ ﴿ ٱلْمُ يَأْتِكُمْ نَبُوُّا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوْجٍ وَعَادٍ وَثَمُودٌ وَٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا ٱللَّهُ جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَرَدُّواْ أَيْدِيَهُمْ فِي أَفُواهِهِمْ وَقَالُواْ إِنَا كَفَرْنَا بِمَا أَرْسِلْتُم بِهِ وَ إِنَّا لَفِي شَكِيِّ مِّمَّا تَدْعُونَنَّا إِلَيْهِ مُرِيبٍ ( الله قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي ٱللَّهِ شَكُّ فَاطِرِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَى أَجَلِ مُّسَمَّىٰ قَالُوٓا إِنْ أَنتُمْ إِلَّا بَشَرُ مِّثْلُنَا تُرِيدُونَ أَن تَصُدُّونَا عَمَّا كَاتَ يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَا فَأْتُونَا بِشُلْطَنِ مُّبِينٍ اللهِ

ياتِكُمُ إبدال الهمزة الفا

> وگی، انتین الکرزیا ۲۱ وکی

ويو حركم و إبدال الهمزة واوأ مفتوحة

فَاتُونَا إبدال الهمزة

قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِن نَحْنُ إِلَّا بَشَرُ مِثْلُكُمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ ءُومَا كَاكَ لَنَآأَن نَأْتِيكُم بِسُلْطَ نِ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَ تَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ اللهِ وَمَالَنَآ أَلَّانَنُوكَ لَكُ عَلَى ٱللَّهِ وَقَدْ هَدُىنَا سُجُلَنَّا وَلَنَصْبِرَتَ عَلَىٰ مَآءَ اذَيْتُمُونَا وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكِّلُ ٱلْمُتَوِّكُلُونَ اللهُ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُو إلرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُكَ فِي مِلَّتِنَا فَأُوْحَى إِلَيْمٌ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكُنَّ ٱلظَّالِمِينَ اللهِ وَلَنُسْكِنَاكُمُ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمَّ ذَالِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ (اللهُ وَأَسْتَفْتَحُوا وَخَابَكُ لُجَبَارِ عَنِيدٍ ١٠٠ مِن وَرَآبِهِ عَجَهَنَّمُ وَيُسْقَى مِن مَّآءِ صَادِيدٍ (١) يَتَجَرَّعُهُ. وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ. وَيَأْتِيهِ ٱلْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَمَاهُوَ بِمَيْتُ وَمِن وَرَآبِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ ﴿ اللَّهِ مَّثُلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمُّ أَعْمَالُهُ مُركَرَمَادٍ ٱشْتَدَّتْ بِدِٱلرِّيحُ فِي يَوْمِ عَاصِفِ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُواْ عَلَىٰ شَيْءً ذَلِكَ هُوَ ٱلصَّلَالُ ٱلْبَعِيدُ ﴿ اللَّهِ مِمَّا كَسَبُواْ عَلَىٰ شَيْءً

نَّا تِيكُمُمُو ابدال الهمزة

المُومِنُونَ إبدال الهمزة واوا

لِمُن خَافَ انفاء

وياتيه إبدال الهمزة

عَذَابُّ عَلِيظُّ

ٱلرِّيْكَحُ

فتح الياء وألف بعدها على الجمع يشًا إبدال الهمز:

وكات إبدال الهمزة الفا

لي إسكان الياء

أشركتمونيء إثبات الباء وصلا

ٱلْهُ تَرَأَبُ ٱللَّهَ خَلَقِ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقَّ إِن يَشَأَ يُذْهِبَكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقِ جَدِيدٍ (اللهِ وَمَاذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَزِيزٍ (الله وَيَرَزُوا بِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ ٱلضَّعَفَتُوا لِلَّذِينَ ٱسْتَكُبُرُوٓا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبْعًا فَهَلْ أَنتُم ثُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ قَالُواْ لَوْ هَدَىنَا ٱللَّهُ لَهَدَيْنَكُمُّ سَوَآةً عَلَيْنَا أَجَزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَامِن مَّحِيصٍ اللهِ وَقَالَ ٱلشَّيْطُنُّ لَمَّا قُضِيَ ٱلْأَمْرُ إِنَ ٱللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعُدَالْحَقَّ وَوَعَدَتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمُّ وَمَاكَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِن سُلْطَكِنِ إِلَّا أَن دَعُوتُكُم إِ فَأَسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُواْ أَنفُسَكُمْ مَّا أَنا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنتُه بِمُصْرِخِي ۚ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكَ تُمُونِ مِن قَبْلُ إِنَّ ٱلظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ الله وَأُدْخِلَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّنلِحَنتِ جَنَّتٍ تَجْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِ مُّ تَعَيَّنُّهُمُ فِيهَا سَكُنُّمُ اللَّهُ أَلَمْ تَرَكَيْفَ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةِ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتُ وَفَرْعُهَا فِي ٱلسَّكُمَاء اللهِ

تُؤْتِيُّ أَكُلُهَا كُلِّ حِينِ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ لِلتَّاسِ لَعَلَّهُمْ بِتَذَكَّرُونَ (0) وَمَثَلُ كُلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ ٱجْتُثَتْ مِن فَوْقِ ٱلْأَرْضِ مَالَهَامِن قَرَارِ اللهُ اللهُ اللهُ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ بِالْقَوْلِ الشَّابِتِ فِي الْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَفِ ٱلْآخِرَةِ وَيُضِلُ ٱللهُ ٱلظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ ٱللَّهُ مَا يَشَاءُ اللَّهُ اللَّهُ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ بَدَّ لُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ كُفُرًا وَأَحَلُواْ قَوْمَهُمْ دَارَ ٱلْبَوَارِ ( حَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَ أُوبِئُس ٱلْقَرَارُ اللهِ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ أَندَادًا لِّيضِيلُواْ عَن سَبِيلِهِ - قُلْ تَمَتَّعُواْ فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى ٱلنَّارِ اللَّ قُل لِّعِبَادِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَيُنفِقُواْ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرَّا وَعَلانِيةً مِّن قَبْلِ أَن يُأْتِي يُومُ لَا بَيْعُ فِيهِ وَلَا خِلَالُ اللهُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءُ فَأَخْرَجَ بِهِ عِنَ ٱلثَّمَرَتِ رِزْقًا لَّكُمُّ وَسَخَّرَلَكُمُ ٱلْفُلْكَ لِتَجْرِي فِي ٱلْبَحْرِ بِأَمْرِهِ ۚ وَسَخَّرَلَكُمُ ٱلْأَنْهَارُ اللَّ وَسَخَّرَلَكُمُ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ دَآيِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ اللَّ

تو تي إبدال الهمزا واوأ

كَلِمَةِ خَبِيثَةِ

وطِيُّكِي الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ

لشجرهِ خَبِيثُةِ اِنْفَاء خَبِيثَةٍ خَبِيثَةٍ الْمَتْتُ مَم التنوين وصلاً

يَشَاءُ أَلُمْ وصلاً:إبدال الهمزة الثانية واواً مفتوحة

وبيس ابدال الهمزة باء

وَءَاتَكُمُ مِن كُلِّ مَاسَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ لَا تُحْصُوهَ آَإِتَ ٱلْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ ﴿ إِنَّ وَإِذْ قَالَ إِبْرُهِمِيمُ رَبِّ ٱجْعَلْ هَٰذَا ٱلْبَلَدَ ءَامِنَا وَٱجْنُبْنِي وَبَيْنَ أَن نَعْتُكُ ٱلْأَصْنَامَ ﴿ وَ ثُلِي إِنَّهُنَّ أَضْلُلْنَ كُثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ ۖ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنَّى وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ الله رَّبَّنا ٓ إِنِّ أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْلِكَ ٱلْمُحَرَّمِ رَبِّنَا لِيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ فَأَجْعَلْ أَفْعِدَةً مِنَ ٱلنَّاسِ تَهْوِى ٓ إِلَيْهِمْ وَأُرْزُقُهُم مِّنَ ٱلثَّمَرَتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ٧٧ رَبِّنَآ إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنَّ وَمَا يَخْفَى عَلَى ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ فِٱلْأَرْضِ وَلَافِي ٱلسَّمَآءِ (٣) ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى ٱلْكِبَرِ إِسْمَعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ اللهُ رَبِّ ٱجْعَلْنِي مُقِيءَ ٱلصَّلَوْةِ وَمِن ذُرِّيَّتِيَّ رَبَّنَ وَتَقَبَّلُ دُعَآء ﴿ ثَا رَبُّنَا ٱغْفِرْ لِي وَلِوَ لِلدَّى وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ ٱلْحِسَابُ اللهُ وَلَا تَحْسَبُكَ ٱللَّهَ غَلِفِلَّا عَمَّا يَعْمَلُ ٱلظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمِ تِشَخْصُ فِيهِ ٱلْأَبْصَارُ اللَّهِ

إِنِّى فتع اليا،

بِوَادِغَيَّرِ النفاء

> دعآءِ ع إثبات الباء وصلاً

وَلِلْمُومِنِينَ إبدال الهمزة واواً

هم سهرهر يوخرهم إبدال الهمزة واوأ مفتوحة

يانيهم بدال الهمزة

مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُ وسِهِمْ لاَ يَرْتَدُ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْعِدُهُمْ هَوَآءُ اللهِ وَأَنذِرِ ٱلنَّاسَ يَوْمَ يَأْنِهِمُ ٱلْعَذَابُ فَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ رَبُّنَا أَخِّرْنَا إِلَى أَحِلِ قَرِيبٍ نُجِبْ دَعْوَتُكَ وَنَتَّبِعِ ٱلرُّسُلُّ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُم مِن قَبْلُ مَالَكُم مِن زَوَالٍ اللهِ وَسَكَنتُمْ فِي مَسَحِن ٱلَّذِينَ ظَلَمُوَّا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيِّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ ٱلْأَمْثَالَ اللهِ وَقَدْ مَكُرُواْ مَكْرُهُمْ وَعِندَاللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ ٱلْجِبَالُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ مُغْلِفَ وَعَدِهِ وَرُسُلَهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ ذُو ٱننِقَامِ اللهُ يَوْمَ تُبَدَّلُ ٱلْأَرْضُ عَيْرَ ٱلْأَرْضِ وَٱلسَّمَوَتُ وَبَرَزُواْ بِلَّهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْقَهَّارِ ( فَ وَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَينِ مُقَرَّنِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ (اللهُ سَرَابِيلُهُم مِن قَطِرَانِ وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ ٱلنَّارُ اللَّ لِيَجْزِي ٱللَّهُ كُلَّ نَفْسِ مَّاكُسَبَتُّ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ (أَنَّ هَلْدَابَكُغُ لِلنَّاسِ وَلِينُنذَرُواْ بِهِ عَلِيعًلَّمُواْ أَنَّمَا هُوَ إِلَنَّهُ وَحِدُّ وَلِيذً كُرَأُولُوا ٱلْأَلْبَبِ اللهِ

الر السكت على كل حرف سكتة لطيفة

وروس الفرزيا الفرزيا المرزيا المرزيا المرزيا

يَاكُلُواُ يَسْتَاخِرُونَ تَاتِينَا بيدال الهمزة الفا

تُنْزِلُ تاء مفتوحة وفتح الزاي مشددة الدكات كم

بالضَّم يَاتِيبِمُ

الفا يسم الزاي ضم الزاي وحذف الهماة

يُومِنُونَ إبدال الهِمزة الَّرِّ تِلْكَ ءَايَنَتُ ٱلْكِتَابِ وَقُرْءَانٍ مُبِينٍ (اللهُ رُبُمَا يُوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ كَانُواْ مُسْلِمِينَ ۞ ذَرَّهُمْ يَأْكُلُواْ وَيَتَمَتَّعُواْ وَيُلْهِ هِمُ ٱلْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ اللَّ وَمَآ أَهْلَكُنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَمَا كِنَابٌ مَّعْلُومٌ اللَّهِ مَّا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَغْخِرُونَ ٥ وَقَالُواْ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِي نُزَّلَ عَلَيْهِ ٱلذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ ۞ لَّوْ مَا تَأْتِينَا بِٱلْمَلَيْحِكَةِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّندِقِينَ ٧ مَا نُنَزِّلُ ٱلْمَلَتِهِكَةَ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَمَا كَانُوٓاْ إِذَا مُنظَرِينَ ٥ إِنَّا نَعُنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لِحَنفِظُونَ ٥ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَامِن قَبْلِكَ فِي شِيعِ ٱلْأُوَّلِينَ اللَّ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُواْ بِهِ عِيسَنَهُ زِءُونَ اللَّ كَذَلِكَ نَسَلُكُهُ، فِي قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ اللَّ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ ٱلْأُوَّلِينَ اللهُ وَلَوْ فَنَحْنَا عَلَيْهِم بَاجًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فَظَلُّواْ فِيهِ يَعْرُجُونَ اللهُ لَقَالُوٓ أَإِنَّمَا سُكِّرَتُ أَبْصُرُنَا بَلْ نَحَنُ قَوْمٌ مُسَحُورُونَ (اللهِ

وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي ٱلسَّمَآءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ اللَّهُ وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانِ رَّجِيمٍ اللهُ إِلَّا مَنِ ٱسْتَرَقَ ٱلسَّمْعَ فَأَنْبَعَهُ مِنْهَابُ ثَبِينُ إِلَى وَٱلْأَرْضَ مَدَدْ نَهَا وَٱلْقَيْمَا فِيهَا رَوَسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونِ إِنْ وَجَعَلْنَا لَكُورُ فِيهَا مَعَيِشَ وَمَن لَّمْتُمُ لَهُ بِرَازِقِينَ اللَّهِ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِن دَنَا خَزَآبِنُهُ وَمَانُنَزِلُهُ وَإِلَّا بِقَدَرِ مَّعْلُومِ ١٠ وَأَرْسَلْنَا ٱلرِّيكَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَسْقَيْنَكُمُوهُ وَمَآ أَنتُمْ لَهُ، بِخَدِنِينَ اللهُ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِء وَنُمِيتُ وَنَحْنُ ٱلْوَرِثُونَ اللهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ ال وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَقْدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْ عَلِمُنَا ٱلْمُسْتَعْخِرِينَ اللهُ وَإِنَّ رَبِّكَ هُو يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ, حَكِيمٌ عَلِيمٌ ١٠٠ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن صَلَّصَلِ مِّنْ حَمَا مِ مَّسْنُونِ ١٠٠ وَٱلْجَآنَ خَلَقْنَهُ مِن قَبْلُ مِن نَّارِ ٱلسَّمُومِ اللَّ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَيْحِكَةِ إِنِّي خَلِقٌ بَشَكِّرًا مِّن صَلْصَالِ مِّنْ حَمَا مِ مَسْنُونِ (اللهُ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُواْ لَهُ مُسْجِدِينَ اللهِ فَسَجَدَ ٱلْمَلَتِيكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ اللهِ إِلَّا إِلْلِيسَ أَبْنَ أَن يَكُونَ مَعَ ٱلسَّاجِدِينَ اللهُ

المُستَّخرينَ إبدال الهمزة لِبُشُورِ الْبُشُورِ الْبُشُاءِ الْمُفَاءُ وَ الْمُفَاءُ وَسُدِيد حدف الهمزة وتشديد الزاي منونة وعيون

مِن غِلِّ

نبى الدال الهمز

عِبَادِيَ

1000 P

قَالَ يَتَإِبْلِيشُ مَالَكَ أَلَا تَكُونَ مَعَ ٱلسَّنجِدِينَ اللَّهِ قَالَ لَمْ أَكُن لِأَسْجُدَ لِبُشُرِخُلَقْتُهُ، مِن صَلْصَلِ مِّنْ حَمَا مِّسْنُونِ (٣٣) قَالَ فَأُخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ اللَّهِ وَإِنَّ عَلَيْكَ ٱللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ ٱلدِّينِ اللهِ قَالَرَبِ فَأَنظِرُ فِيَ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ اللهُ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظَرِينَ اللهِ إِلَى يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ (٣٠) قَالَ رَبِ بِمَا أَغُويْنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَأُغُويَنَّهُمُ أَجْمَعِينَ (اللهُ إِلَّاعِبَ ادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿ فَالَ هَاذَاصِرَطُ عَلَيْ مُسْتَقِيمُ اللهِ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَكَنُّ إِلَّا مَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْفَاوِينَ ﴿ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُوْعِدُهُمُ أَجْمَعِينَ ﴿ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُوعِدُهُمُ أَجْمَعِينَ الْآنَ لْمَاسَبْعَةُ أَبُوَبِ لِكُلِّ بَابِ مِّنْهُمْ جُنْءٌ مَقْسُومٌ ﴿ إِنَّ إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّنتِ وَعُيُونِ (فَ الْدُخُلُوهَا بِسَلَمِ عَامِنِينَ (فَ اللَّهُ اللَّهُ عَامِنِينَ (فَ) وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلِّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرِ ثُمُنَقَ بِلِينَ (الله كَايَمَتُهُمْ فِيهَانَصَبُ وَمَاهُم مِنْهَا بِمُخْرِجِينَ (١١) ا فَيْغَ عِبَادِي أَنِّهُ أَنَا ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ اللَّ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ ٱلْعَذَابُٱلْأَلِيمُ ١٠ وَنَبِئَهُمْ عَنضَيْفٍ إِبْرَهِيمَ ١٠

إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنكُمْ وَجِلُونَ (٥٠) قَالُواْ لَانُوْجَلَ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمِ (٥٠) قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَىٰ أَن مَّسَّنِيَ ٱلْكِبَرُ فَيِمَ تُبَشِّرُونَ ١٠٠ قَالُواْ بَشَّرْنَكَ بِٱلْحَقِّ فَلاَ تَكُن مِّنَ ٱلْقَانِطِينَ (00) قَالَ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِهِ } إِلَّا ٱلضَّالُّونَ (أَنَّ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ الله عَالُواْ إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ تُجْرِمِينَ الله إِلَّاءَالَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ ۞ إِلَّا ٱمْرَأْتَهُ. قَدَّرْنَأُ إِنَّهَا لَمِنَ ٱلْفَكْبِرِينَ أَنْ فَلَمَّا جَآءَ ءَالَ لُوطٍ ٱلْمُرْسَلُونَ أَنْ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّنكَرُونَ ﴿ قَالُواْ بَلْ جِئْنَكَ بِمَا كَانُواْ فِيهِ يَمْتَرُونَ اللهُ وَأَتَيْنَكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّالَصَلِيقُونَ اللهُ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعِ مِّنَ ٱلَيْلِ وَٱتَّبِعُ أَدْبَكَرُهُمْ وَلَا يَلْنَفِتْ مِنكُمُ أَحَدُّ وَأَمْضُواْ حَيْثُ تُؤْمَرُونَ (0) وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَالِكَ ٱلْأَمْرَ أَنَ دَابِرَ هَنْؤُلآء مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ (١١) وَجَاءَ أَهْلُ ٱلْمَدِينَ إِ يَسْتَبْشِرُونَ اللَّ قَالَ إِنَّ هَنَوُّلَاءَ ضَيْفِي فَلَا نَفْضَحُونِ ١٠٠ وَٱنَّقُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُحْفِرُونِ إِنَّ قَالُواْ أُولَمْ نَنْهَكَ عَنِ ٱلْعَلَمِينَ اللَّهِ اللَّهِ الْعَالَمِينَ

جاء مال تسهيل الهمزة الثانية

جِينَاكَ إبدال الهمزة

فاسر همزة وصل بدل همزة القطع

م مور تومرون ابدال الهمزة واوا

> وَجَاءَ أُهـ لُ تسهيل الهمزة

بناتي هنع الياء

لِّلْمُومِنِينَ بدال الهمزة

لِلْمُومِنِينَ ابدال الهمزة واوا

إنجي الباء

قَالَ هَتَوُلاء بِنَاتِيّ إِن كُنتُمْ فَنعِلِينَ ١٧٠ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكُرلِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿ اللَّهِ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ ﴿ اللَّهِ فَجَعَلْنَاعَلِيهَا سَافِلَهَا وَأَمْطُرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِن سِجِيلٍ اللهُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَينَتِ لِلْمُتَوسِمِينَ ١٠٠ وَإِنَّهَا لَيسَبِيلِ مُقِيمٍ ١٠٠ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَهُ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ﴿ وَإِن كَانَ أَضَعَنْ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ ﴿ ﴿ اللَّهِ لَظَالِمِينَ ﴿ فَأَنْفَعْمَنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامِ مُّبِينِ اللَّهُ وَلَقَدُكَذَّبَ أَصْعَبُ ٱلْحِجْرِ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ فَانْيَنَاهُمْ ءَايَلِتِنَافَكَانُواْعَنْهَا مُعْرِضِينَ (١١) وَكَانُواْيَنْجِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا ءَامِنِينَ (١١) فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ ﴿ ١٨ فَمَا أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ ١٨) وَمَاخَلَقْنَا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُمَاۤ إِلَّا بِٱلْحَقُّ وَإِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَانِيَةٌ فَأَصْفَحِ ٱلصَّفْحَ ٱلْجَمِيلَ ١٠٠٠ إِنَّا رَبَّكَ هُو ٱلْخَلَقُ ٱلْعَلِيمُ (١٠) وَلَقَدْء الْيَنْكَ سَبْعَامِنَ ٱلْمَثَانِي وَٱلْقُرْءَ انَ ٱلْعَظِيمُ ١٧٨ لَاتُمُدَّنَّ عَيْنَكَ إِلَى مَامَتَّعْنَا بِهِ } أَزُورُجُ امِّنْهُمُ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ (١٠٠٠) وَقُلْ إِنِّي أَنَا ٱلنَّذِيرُ ٱلْمُبِيثُ ( ) كُمَّا أَنزَلْنَا عَلَى ٱلْمُقْتَسِمِينَ ( )

ٱلَّذِينَ جَعَـٰ لُوا ٱلْقُرْءَانَ عِضِينَ ﴿ اللَّهِ فَوَرَّيِّكَ لَنَسْءَ لَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ اللَّهُ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ فَأَصْدَعْ بِمَا تُؤْمِرُ وَأَعْرِضَ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ ١٠٠ إِنَّا كَفَيْنَكَ ٱلْمُسْتَهْزِءِينَ ١٠٠ اللَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهًا ءَاخُرُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿ أَنَّ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدِّرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ١٧٠ فَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ ٱلسَّنجِدِينَ (١١) وَأَعْبُدُ رَبَّكَ حَتَّى يَأْلِيكَ ٱلْيَقِينُ (١١) أَتَى ٓ أَمْرُ ٱللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ مُنْبَحَنَّهُ وَتَعَلَّى عَمَّا يُشْرِكُونَ اللهُ يُزِرِّلُ ٱلْمَكَيِّكَةَ بِٱلرُّوجِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ عَ أَنْ أَنذِرُوٓ أَأَنَّهُ لِلآ إِلَهُ إِلَّا أَنَا فَأَتَّقُونِ اللَّهَ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ تَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللَّهُ خَلَقَ ٱلإنسَانَ مِن نُطْفَةِ فَإِذَاهُوَ خَصِيمُ مُّبِينٌ ١٠ وَٱلْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ الله وَلَكُمْ فِيهَاجَمَالُ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ الله

و رو تومر إبدال الهمزة واوا المستهزين حذف الهمزة

يانيك إبدال الهمزة الفا



تَاكُلُونَ إبدال الهمزة أنفأ بِشُقِ تع الشين

وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدِلَّهُ تَكُونُواْ بَلِغِيهِ إِلَّا بِشِقّ ٱلْأَنفُسِ إِنَ رَبَّكُمْ لَرَءُوفُ رَّحِيمٌ ﴿ وَأَلْخَيْلَ وَٱلْبِعَالَ وَٱلْحَمِيرُ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَغَلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ٨ وَعَلَى ٱللَّهِ قَصْدُ ٱلسَّبِيلِ وَمِنْهَا جَابِّرٌ وَلَوْ شَآءَ لَهَدَىٰكُمْ أَجْمَعِينَ اللهُ هُوَ ٱلَّذِي أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَأَةً لَكُمْ مِّنْهُ شَرَابٌ وَمِنَّهُ شَجِرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ اللَّ يُنَابِثُ لَكُمْ بِهِ ٱلزَّرْعَ وَٱلزَّنْوَنِ وَٱلنَّخِيلَ وَٱلْأَعْنَبَ وَمِن كُلِّ ٱلتَّمَرَاتِّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيةً لِقَوْمِ يَنْفَكَّرُونَ اللهُ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلْيَلَ وَٱلنَّهَارَ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَّرَ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَّرِ وَٱلنُّجُومُ مُسَخِّرَتُ إِأْمُرِةِ ۗ إِنَ فِي ذَلِكَ لَأَيْتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ (الله) وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُغْنَلِقًا ٱلْوَانُهُ، إِنَ فِي ذَالِكَ لَآيَةً لِقَوْمِ يَذَكَ رُونَ اللهُ وَهُوَ ٱلَّذِي سَخَّرَ ٱلْبَحْرَ لِتَأْحُلُواْ مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُواْ مِنْهُ حِلْيَةُ تَلْبُسُونَهَا وَيَكرِي ٱلْفُلُكَ مَوَاخِهَ فِيهِ وَلِتَ بْتَغُواْ مِن فَضَلِهِ، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ الله

والنجوم فتع الميم مسخرات فتوين كسر

لِتَاكُلُواْ إبدال الهمزة ألفا

وَأَلْقَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ رَوَاسِي أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنَّهَ رَأُوسُكُمْ لَّعَلَّكُمْ مَّهُمَّدُونَ ١٠٠ وَعَلَامَتٍ وَبِٱلنَّجِمِ هُمْ يَهْمَدُونَ (١) أَفَمَن يَخْلُقُ كُمَن لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكُّرُونَ (١) وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ لَا تُحْصُوهَ أَإِنَ ٱللَّهَ لَعَفُورٌ رَّحِيمٌ (١١) وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ﴿ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيُّ اوَهُمْ يُخْلَقُونَ شَيُّ أَمُواتُ عَيْرُ أَحْيَا أَءِوَمَايَشُعُرُوكَ أَيَّانَيْبِعَثُوكَ ١٠ إِلَاهُكُمْ إِلَاهُ وَاحِدُّ فَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ قُلُوبُهُم مُّنكِرَةٌ وَهُم مُّسْتَكْبِرُونَ (الله عَرَمُ أَنَ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ، لَا يُحِبُ ٱلْمُسْتَكِيرِينَ ١٠٠ وَإِذَا قِيلَ لَمُهُم مَّاذَآ أَنزَلَ رَبُّكُمْ لِمُ قَالُوٓ أَلْسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ اللهِ لِيَحْمِلُوٓ أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً بَوْمَ ٱلْقِيكَ مَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ ٱلَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِ عِلْمِ أَلَا سَاءً مَا يَزِرُونَ ﴿ أَنَّ قَدْ مَكَرَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَتَ ٱللَّهُ بُنْيَكَنَهُم مِّنَ ٱلْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ ٱلسَّفْفُ مِن فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ (١٠)

تَذُكُرُونَ تشدید الذال

تدعون بالتاء بدل الياء

يومنون يومنون إبدال الهمزة واواً

ثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِيْمَةِ يُخْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِى ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تُشَاّقُونَ فِيهِمْ قَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ إِنَّ ٱلْخِزْيَ ٱلْيُومَ وَٱلسُّوءَ عَلَى ٱلْكَنِينَ اللهِ ٱلَّذِينَ تَنُوفًا لَهُمُ ٱلْمَلَيِّكَةُ ظَالِمِيَّ أَنفُسِهِم فَأَلْقُوا ٱلسَّامَرِ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوعٍ بَكَيَّ ظَالِميَّ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ إِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ١٠٠ فَأَدْخُلُوۤ أَبُوابَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِهَا فَلَبِئْسَ مَثُوى ٱلْمُتَكَبِّرِينَ اللهُ وَقِيلَ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوَّا مَاذَآ أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُواْ خَيْراً لِّلَّذِينَ أَحْسَنُواْ فِي هَنذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ ٱلْأَخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنعُمَ دَارُ ٱلْمُتَقِينَ اللهُ جَنَّاتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا تَجَرِّي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَا لَ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَآءُونَ كُذَالِكَ يَجُزِي ٱللَّهُ ٱلْمُنَّقِينَ اللَّ ٱلْمُنَّقِينَ اللَّهِ ٱللَّهِ مُا يَشَا ٱلْمَلَتِهِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَاهُ عَلَيْكُمُ ٱدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ بِمَا كُنتُوْ تَعْمَلُونَ ﴿٣ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْنِيهُمُ ٱلْمَلَيْكَةُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرُ رَبِّكَ كَذَالِكَ فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مَّ وَمَا ظُلُمَهُمُ ٱللَّهُ وَلَكِن كَانُوٓا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ١٠٠ فَأَصَابَهُمْ سَيَّاتُ مَاعَمِلُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّاكَانُواْ بِهِ - يَسْتَهْزِءُونَ اللهُ

فَلَبِيسَ إبدال الهمزة باء

تَانِيهُم إبدالِ الهِمزة

كاتى إبدال الهمزة ألفاً

يَسْتَهُرُونَ ضم الزاي وحذف الهمزة

وَقَالَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ لَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَاعَبُـدْنَا مِن دُونِـهِ عِن شَيْءٍ نَحْنُ وَلا ءَابَ أَوْنَا وَلا حَرَّمْنَامِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ كُذَالِكَ فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مُ فَهَلَ عَلَى ٱلرُّسُلِ إِلَّا ٱلْبَكَعُ ٱلْمُبِينُ ( ) وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَآجْتَ نِبُواْ ٱلطَّعْفُوتَ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى ٱللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ ٱلضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي ٱلأَرْضِ فَٱنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَنْقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ إِنْ يَعْرِضُ عَلَى هُدُنهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى مَن يُضِلُّ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ ﴿ اللَّهُ مَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ لَا يَبْعَثُ ٱللَّهُ مَن يَمُوثُ بَلَي وَعُدًّا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكُ ثُرَالْنَاسِ لَا يَعْلَمُونَ (٣٠) لِيُبَيِّنَ لَهُمُ ٱلَّذِي يَغْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَنَّهُمْ كَانُواْكَنِدِبِينَ ﴿ إِنَّ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيٍّ إِذَآ أَرَدْنَكُ أَن تَقُولَ لَهُ رَكُن فَيَكُونُ ( اللهِ وَاللَّذِينَ هَاجِكُرُواْ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَاظْلِمُواْ لَنُبُوِّئَنَّهُمْ فِي ٱلدُّنْيَاحَسَنَةً وَلَأَجْرُ ٱلْآخِرَةِ أَكُبُرُ لَوَ كَانُواْ يَعْلَمُونَ اللهُ ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتُوكَّ لُونَ اللهُ

أَنُ أَعَبُدُواً ضم النون وصلاً

م كن الماء من الباء والف بعدها

لَنْبُوِينَهُمُ إبدال الهمزة ياءُ مفتوحة يو حمى بالياء وفتح الحاء وألف بعدها

يانيهم إبدال الهمزة الفا

ياخذهمرو إبدال الهمزة ألفا (الموضعين)



THE STATE OF THE S

بو مرون بدال الهمزة واوأ

وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْجِيِّ إِلَيْهِمْ فَسَّكُواْ أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَاتَعْلَمُونَ اللَّهِ بِٱلْبِيِّنَتِ وَٱلزُّبُرُّ وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنَفَكُّرُونَ اللهُ أَفَأُمِنَ ٱلَّذِينَ مَكُرُوا ٱلسَّيَّاتِ أَن يَغْسِفَ ٱللَّهُ بِهِمُ ٱلْأَرْضَ أَوْ يَأْلِيَهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مُؤْلِكُ أَفُرُهُمْ فِي تَقَلَّبِهِمْ فَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ (١٠) أَوْ يَأْخُذُهُمْ عَلَى تَخَوُّفِ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفُ رِّحِيمٌ ﴿ إِنَّ أَوَلَمْ يَرُواْ إِلَى مَاخَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ يَنَفَيَّوا إِللَّهُ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَٱلشَّمَايِلِ سُجَّدًا يَلْهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ (الله وَيِلَهِ يَسْجُدُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن دَاَّبَةٍ وَٱلْمَلَتِ كُدُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴿ إِنَّ يَخَافُونَ رَبَّهُم مِن فَوقِهِمْ وَبِفَعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ١٠٠٠ ١ فَ وَقَالَ ٱللَّهُ لَا نُنَّخِذُوٓ أَ إِلَا هَيْن ٱتْنَايْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَنْهُ وَكِدُّ فَإِيِّنِي فَأَرْهَبُونِ (٥٠) وَلَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱلدِّينُ وَاصِمَّا أَفَعَيْرَ ٱللَّهِ نَنَّقُونَ ١٠٠ وَمَابِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ ٱللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَعْتُرُونَ ٣٠٠ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ ٱلضُّرَّ عَنكُمْ إِذَا فَرِيقُ مِنكُم بِرَيِّهِمْ يُشْرِكُونَ اللَّهِ

لِيَكْفُرُواْ بِمَا ءَانَيْنَهُمْ فَتَمَتَّعُواْفَسُوفَ تَعْلَمُونَ (٥٠٠) وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِمَّا رَزَقْنَهُمَّ تَاللَّهِ لَتُسْتَالُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ (٥٠) وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ ٱلْبُنَاتِ سُبْحَنْنَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ اللهُ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِٱلْأَنْيَى ظَلَّ وَجَهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوكَظِيمٌ الله الله المُعْمَدِ مِن الْقَوْمِ مِن سُوتِ مَا أَيْشَرَ بِهِ الْمُشْرَ بِهِ الْمُشْرَ لِهِ الْمُشْرَ أَمْ يَدُسُّهُ وَفِ ٱلنَّرَابِّ أَلَاسَاءَ مَا يَحَكُمُونَ (٥٠ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْأَخِرَةِ مَثُلُ ٱلسَّوْءِ وَلِلَهِ ٱلْمَثُلُ ٱلْأَعْلَىٰ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللهُ وَلَوْ يُوَاحِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِظُلْمِهِم مَّاتَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةِ وَلَاكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلِ مُسمَّى فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَغْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ اللهِ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَايَكُرَهُونَ وَتَصِفُ ٱلسِنَتُهُمُ ٱلْكَذِبَ أَنَ لَهُمُ ٱلْمُسْنَى لَا جَرَمَ أَنَّ لْحُمُ ٱلنَّارُوَأَنَّهُمُ مُّفْرَطُونَ ﴿ ثَا لَلْهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَاۤ إِلَىٰ أُمَدِمَن قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَنُ أَعْمَالُهُمْ فَهُو وَلِيُّهُمُ ٱلْيَوْمَ وَلَمُمُ عَذَابُ أَلِيمٌ اللهُ وَمَآأَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَنبَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَمُهُ ٱلَّذِي ٱخْنَلَفُواْ فِيلِهِ وَهُدَى وَرَحْمَةً لِّقَوْمِ يُؤْمِنُونَ اللَّهُ

وهو اسكان الهاء (الموضعين) أبدال الهمزة واواً إبدال الهمزة واواً مفتوحة إبدال الهمزة واواً مفتوحة واواً مفتوحة ابدال الهمزة المحالة

> الثانية يُسْتَاخِرُونَ إبدال الهمزة الفأ مُفرِّطُونَ فتح الفاء

> > فهو اسكان الهاء

يُو مِنُونَ إبدال الهمزة واواً سَقِيكُمُرُوُ بالناء الفنوحة لَبُنَا خَالِصًا إخفاء

وَٱللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتَهَا ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَاَيَةً لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ ١٠٠ وَإِنَّ لَكُرُ فِي ٱلْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نَسْتِقِيكُمْ مِّنَا فِي بُطُونِهِ عِنْ بَيْنِ فَرْثِ وَدَمِ لِّبَنَّا خَالِصًا سَآيِغًا لِلشَّربينَ اللَّ وَمِن ثُمَرَتِ ٱلنَّخِيلِ وَٱلْأَعْنَبِ لَنَّخِذُونَ مِنْهُ سَكِّرًا وَرِزْقًا حَسَنًّا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ وَأُوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى ٱلنَّمْلِ أَنِ ٱتَّخِذِي مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُونًا وَمِنَ ٱلشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ﴿ أَمْ كُلِّي مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ فَٱسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَغَرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّغْنَلِفٌ أَلُونُهُ. فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَةً لِقَوْمِ يَنْفَكُّرُونَ اللهُ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَنْوَفَىٰكُمْ وَمِنكُمْ مَّن يُرَدُّ إِلَّهَ أَرْذَلِ ٱلْعُمُرِ لِكُنْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمِ شَيْئًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيثُ قَدِيرٌ ﴿ ﴿ وَٱللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضِ فِي ٱلرِّزْقِ فَمَا ٱلَّذِينَ فُضِّلُواْ بِرَّآدِي رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتُ أَيْمَنْهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَآءُ أَفَينِعُمَةِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ اللَّهُ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزُواجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَزُوَجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِّنَ ٱلطَّيِّبَكِتِ أَفَيِٱلْبُطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ ٱللَّهِ هُمْ يَكُفُرُونَ اللَّهِ

يومنون ابدال الهمزة

وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿ اللَّهِ فَلَا تَضْرِبُواْ لِلَّهِ ٱلْأَمْثَالَ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اللَّهِ فَ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَن زَّزَقْنَكُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُو يُنفِقُ مِنْهُ سِرًا وَجَهَرًا هَلْ يَسْتُورُ الْحَامَدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١٠٠ وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ أَحَدُهُ مَا أَبُكُمُ لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيءٍ وَهُوَ كُلُّ عَلَىٰ شَيءٍ وَهُو كُلُّ عَلَىٰ مَوْلَىٰهُ أَيْنَمَا يُوجِهِةُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوى هُوَ وَمَن يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ (٧٧) وَلِلَّهِ غَيْبُ ٱلسَّمَنُوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَآأَمُرُ ٱلسَّاعَةِ إِلَّا كُلَمْحِ ٱلْبَصَرِ أَوْهُوَ أَقْرَبُ إِنَ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ ﴿ وَاللَّهُ وَاللَّهُ أُخْرَجَكُمْ مِّنَ بُطُونِ أُمَّهَا يَكُمُّ لَا تَعَلَمُونَ شَيْعًا وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَدَرَ وَٱلْأَفْعِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ اللهُ أَلَمْ يَرُواْ إِلَى ٱلطَّيْرِ مُسَخَّرَتٍ فِي جَوَّ ٱلسَّكَمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱللَّهُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْتِ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ اللّلْهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلِلْمُ الللَّالِيلَا اللَّهُ اللَّالِيلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل



فَهُو اللهاء

وهو إسكان الهاء (الموضعين)

ياتِ إبدال الهمزة

يا مر إبدال الهمزة الفا

و بر بر يورمنون ابدالالهمزة واوا ظَعَنِكُمْ وُ فتع المين

باسكم إبدال الهمزة الفأ

م ر و يوذن إبدال الهمزة واوأ

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنَّا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّن جُلُودِ ٱلْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصُوافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثُنَّا وَمَتَاعًا إِلَى حِينِ الله وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ ٱلْجِبَالِ أَكْنَنَا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَبِيلَ تَقِيكُمُ ٱلْحَرِّ وَسَرَبِيلَ تَقِيكُم بَأْسَكُمْ كَذَٰلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتُهُ، عَلَيْكُمْ لَعَلَكُمْ تُسلِمُونَ اللهُ فَإِن تَوَلَّوْ أَفَا إِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَكَغُ ٱلْمُبِينُ (١٠) يَعُرِفُونَ نِعْمَتَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُنكِرُونَهَا وَأَكْثُرُهُمُ الْكَنْفِرُونَ الله وَيُوْمُ نَبْعَثُ مِن كُلِ أُمَّةً شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤُذَّ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْنَبُونَ ( الله عَا رَءَ اللَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلا يُحَفَّفُ عَنَّهُمْ وَلا هُمُ يُنظَرُونَ ﴿ ﴿ وَإِذَا رَءَا الَّذِينَ أَشْرَكُواْ شُرَكَا مُهُمَّ قَالُواْ رَبِّنَا هَتَؤُلَآءِ شُرَكَ آؤُنَا ٱلَّذِينَ كُنَّا نَدْعُواْمِن دُونِكَّ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ ٱلْقَوْلَ إِنَّكُمُ لَكَ لَا بُونَ ١٠٥ وَٱلْقَوَّا إِلَى ٱللَّهِ يَوْمَ إِلِهِ ٱلسَّالَةَ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ٧٠٠

ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَادُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ ٱلْعَذَابِ بِمَاكَانُواْ يُفْسِدُونَ ﴿ ﴿ وَيُومَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةِ شَهِيدًا عَلَيْهِم مِّنْ أَنفُسِهِم وَجِعْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَنَوُلاء وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتنب بِبْيَنَا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُثْرَى لِلْمُسْلِمِينَ اللهِ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَٱلْإِحْسَانِ وَإِيتَآمِي ذِي ٱلْقُرْبِكِ وَيَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنْكِرِ وَٱلْبَغِي يَعِظُكُمْ لَمَلَكُمْ تَذَكُّرُون الله وَأُوفُواْ بِعَهْدِ ٱللَّهِ إِذَا عَنهَدتُّمْ وَلَا نَنقُضُوا ٱلْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ ٱللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ اللَّهِ وَلَاتَكُونُواْ كَأَلَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَ ثَا نَتَخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دُخَلًا بَيْنَكُمْ أَن تَكُونَ أُمَّةً هِي أَرْبِي مِنْ أُمَّةً إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ ٱللَّهُ بِهِ ۚ وَلَيْبِيِّنَ لَكُمْ يُومَ ٱلْقِيكَمَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَغْنَلِفُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلُوُّ شَاءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَلَتُسْعَلُنَّ عَمَّا كُنتُم تَعَمَلُونَ ﴿ ١٠٠

وجيناً إبدال الهمزة

يا هر هر إبدال الهمزة ألفاً



تَذُكُرُونَ تشديد الذال

وَلَا نُنَّخِذُواْ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَنُزِلٌ قَدُمُ أَبُعُد ثُبُوتِهَا وَيَذُوقُواْ ٱلسُّوءَ بِمَاصَدَتُمْ عَن سَكِيلِ ٱللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابُّ عَظِيمٌ اللهُ وَلَاتَشْتَرُواْ بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَا عِندَ اللَّهِ هُوَخَيِّرٌ لَكُرُ إِن كُنتُمْ تَعَلَمُونَ ١٠٥ مَاعِندُكُمْ يَنفَدُّ وَمَاعِندَ ٱللَّهِ بَاقُّ وَلَنجُزِينَ ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ أَجُرَهُم بِأَحْسَنِ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ اللهُ مَنْ عَمِلُ صَلِحًا مِن ذَكْر أَوْ أَنْتُنَ وَهُو مُوْمِنٌ فَلَنُحْيِينَ لَهُ حَيْوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِينَهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَاكَانُواْيَعُمَلُونَ ﴿ ۖ فَإِذَا قُرَأْتَ ٱلْقُرُءُ انَ فَأَسْتَعِذْ بِأُللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطُنِ ٱلرَّجِيمِ ١٩٠٠ إِنَّهُ ولَيْسَ لَهُ وسُلْطُنُّ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِ مْ يَتُوكَّلُونَ ١١٠ إِنَّمَا سُلْطَنْهُ، عَلَى ٱلَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ، وَٱلَّذِينَ هُم بِهِ عَمُشْرِكُونَ اللهُ وَإِذَا بَدَّلْنَا ءَايَةً مَّكَانَ ءَايَةٍ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّكُ قَالُواْ إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرِبِلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللهُ قُلُنزَلُهُ رُوحُ ٱلْقُدُسِ مِن زَّبِكَ بِٱلْحُقِّ لِيُثَبِّتَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ النَّ

و ور يومنون إبدال الهمزة واوأ (الموضعين)

وَلَقَدُ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ. بَشُرُّ لِسَاتُ ٱلَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَلَذَا لِسَانٌ عَكَرِبُ اللَّهِ اللَّهِ الْعَجَمِيُّ وَهَلَذَا لِسَانٌ عَكَرِبُ اللَّهِ مُّبِينُ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ لَا يَهْدِيهِمُ ٱللَّهُ وَلَهُمْ عَذَا ثُلِيكُمْ اللَّهُ إِنَّ مَا يَفْتَرِي ٱلْكَذِبَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِعَايِنتِ ٱللَّهِ وَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْكَنْدِبُونَ الله من كَفَرُ بِٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَنِهِ ۗ إِلَّا مَنْ أُكْرِهُ وَقَلْبُهُ مُطْمَيِنَّ إِلَّا لِإِيمَانِ وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِٱلْكُفْرِصَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ ٱللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ذَلِكَ بِأُنَّهُمُ أُسْتَحَبُّواْ ٱلْحَيَوةَ ٱلدُّنْيَا عَلَى ٱلْآخِرةِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمُ ٱلْكَنفِرِينَ ﴿ اللَّهُ أُولَتِهِكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِ مَ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَرُهِمْ وَأُوْلَتِيكَ هُمُ ٱلْفَعْفِلُونَ اللهَ لَاجَرَمَ أَنَّهُمْ فِي ٱلْأَخِرَةِ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ اللهُ ثُمَّ إِن رَبِّك لِلَّذِينَ هَاجَرُواْ مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُواْ ثُمَّ جَمِهَ دُواْ وَصَابِرُواْ إِنَ رَبِّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَ فُورٌ رَّحِيمٌ اللهَ



تَاتِی إبدال الهمزة الفا

ياتيها إبدال الهمزة

المُوتِنَة نشديد الياء

فَمنُ أضطرً ضم النون وصلاً وكسر

﴿ يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَن نَّفْسِهَا وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسِ مَاعَ عِلَتْ وَهُم لَا يُظْلَمُونَ اللهُ وَضَرَبُ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةُ كَانَتُ ءَامِنَةُ مُّطْمَيِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِن كُلِّ مَكَانِ فَكَ فَرَتْ بِأَنْفُرِ ٱللَّهِ فَأَذَ فَهَا ٱللَّهُ لِبَاسَ ٱلْجُوعِ وَٱلْخَوْفِ بِمَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ اللهُ وَلَقَدُ جَآءَ هُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ اللهُ فَكُلُواْمِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ مَالَلًا طَيِّبًا وَٱشَكُرُواْنِعُمَتَ ٱللَّهِ إِن كُنتُمَ إِيَّاهُ تَعُبُدُونَ اللهُ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْنَةَ وَٱلدَّمْ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ مَ فَمَنِ ٱصْطُرَّ عَيْرَ بَاغِ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١١٠ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَكُ كُمُ ٱلْكَذِبَ هَنْذَا حَلَنْلُ وَهَنْذَا حَرَامٌ لِنَفْتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبّ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ١١١) مَتَكُمُّ قَلِيلٌ وَهُمْ عَذَاثُ أَلِيمُ اللهُ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا مَاقَصَصْنَاعَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَمَاظُلُمْنَاهُمْ وَلَكِينَ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ السا

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسُّوءَ بِجَهَلَةٍ ثُمَّ تَابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبُّكَ مِنْ بَعْدِ هَا لَعَفُورٌ رَّحِيمٌ الله إِنَّ إِبْرَهِي مَكَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ الله شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ آجْتَبَنَّهُ وَهَدَنْهُ إِلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيم اللهُ وَءَا تَيْنَهُ فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّالِحِينَ الله ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ ٱتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ إِنَّ إِنَّا إِنَّمَا جُعِلَ ٱلسَّبْتُ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُواْ فِيفِو إِنَّ رَبُّكَ لَيَحْكُمْ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَغْنَلِفُونَ اللهُ ٱدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحُسَنَةِ وَجَدِلْهُم بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنَّ إِنَّ رَبُّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِةٍ وَهُو أَعْلَمُ بِأَلْمُهُ تَدِينَ اللَّهُ وَإِنْ عَاقَبُ تُكُرُ فَكَ اقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْ تُم بِهِ إَوْلَيِن صَبَرْتُمُ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّكِيرِينَ ﴿ وَأَصْبِرُ وَمَاصَبْرُكَ إِلَّا بِأَلِلَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقِ مِمَّا يَمْكُرُونَ اللهُ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقُواْ وَٱلَّذِينَ هُم مُحْسِنُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

وهو إسكان الهاء

لَهُوَ إسكان الهاء



إِسْرَ وَ يِلَ تسهيل الهمزة مع التوسط أو القصر (الموضعين)

باسِ إبدال الهمزة الفا

أسامم والمحادة



عَسَىٰ رَثُكُو أَن يَرْحَكُو وَإِنْ عُدَتُمْ عُدُنّا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَيفِرِينَ حَصِيرًا ﴿ إِنَّ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانَ يَهْدِى لِلَّتِي هِي أَقُومُ وَنُبَيِّرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّالِحَنتِ أَنَّ لَكُمْ أَجْرًا كَبِيرًا اللَّهِ وَأَنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ أَعْتَدُنَا لَكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (اللهُ اللهُ اللهُ عَدَابًا أَلِيمًا وَيَدْعُ ٱلْإِنسَانُ بِٱلشَّرِ دُعَاءَهُ، بِٱلْخَيْرِ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ عَجُولًا (١) وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَءَايِنَايِّ فَمَحَوْنَا ءَايَةَ ٱلَّيْلِ وَجَعَلْنَاءَايَةَ ٱلنَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُواْ فَضَلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُواْ عَكَدَ ٱلسِّنِينَ وَٱلْحِسَابُ وَكُلُّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِلًا (١١) وَكُلُّ إِنسَانِ أَلْزَمْنَاهُ طَلَيْرَهُ ، فِي عُنُقِهِ - وَنُخْرِجُ لَهُ ، يُومَ ٱلْقِيامَةِ كِتَبَا يَلْقَنْهُ مَنشُورًا اللهُ ٱقْرَأُ كِنْبَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ ٱلْيُوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا الله مَنِ ٱهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِةِ ۚ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّ مَا يَضِلُّ عَلَيْهَاْ وَلَا نُزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَيُّ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا (00) وَإِذَا أَرَدْنَا أَن تُهْلِك قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِهَا فَفَسَقُواْفِهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا ٱلْقَوْلُ فَدُمِّرُنَهَا تَدْمِيرًا اللهِ وَكُمْ أَهْلُكُنَا مِن ٱلْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوجٍ وَكَفَى بِرَيِكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ عَجِيرًا بَصِيرًا اللهُ

المُومِنينَ ابدال الهمزة واوا

يومنون إبدال الهمزة واوا

ويخرج

بالياء بدل النون وفتح الراء

ميكفينه ضم الياء وفتح اللاء وتشديد القاف

أقراً إبدال الهمزة الفا وهو

و وو مومن إبدال الهمزة واوأ

مُحَظُّورًا أنظر ضم التنوين وصلاً

> (1000) (1000) (1000) (1000) (1000)

مَّن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَآءُ لِمَن نُّريدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ وَجَهَنَّمَ يَصَلَّنْهَا مَذْمُومًا مَّدْحُورًا (١) وَمَنْ أَرَادَ ٱلْأَخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَيْكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشَّكُورًا (١١) كُلَّانُمِدُ هَتَؤُلآء وَهَتَؤُلآء مِنْ عَطْلَهِ رَيِّكَ وَمَاكَانَ عَطَآءُ رَبِّكَ مَعْظُورًا اللَّهِ ٱنْظُرْكَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ وَلَلْأَخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَتِ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا اللهُ لَا يَجْعَلُ مَعَ اللَّهِ إِلَاهًاءَ اخْرُ فَنْقَعُدُ مَذْمُومًا تَغَذُولًا اللهَ ﴿ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا مَلُغَنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرَ أَحَدُهُمَآ أَوْ كِلاَهُمَا فَلاَتَقُل لَّهُمَا أُفِّ وَلَا نَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلُاكَ رِيمًا ("") وَٱخْفِضْ لَهُ مَاجَنَاحَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ٱرْحَمْهُ مَاكًا رَبَّانِي صَغِيرًا ١١ رَبُّكُو أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُو سِكُمْ إِن تَكُونُواْ صَلِحِينَ فَإِنَّهُ مُكَانَ لِلْأُوَّابِينَ عَفُورًا ١٠٠ وَءَاتِ ذَا ٱلْقُرْبِي حَقَّهُ وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَلَا نُبَدِّرْ تَبَدْيِرًا ١٠ إِنَّ ٱلْمُبَدِّدِينَ كَانُوٓ إَإِخُوَنَ ٱلشَّيْطِينِّ وَكَانَ ٱلشَّيْطِينُ لَرَبِّهِ عَكُفُورًا

وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ٱبْتِغَآءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ فَوْلًا مَّيْسُورًا ( اللهِ عَلَى يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا نَبْسُطُهِ كُلُّ ٱلْبَسَطِ فَنَقَعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا ١٠ إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ عَنِيزًا بَصِيرًا ﴿ ۖ وَلَا نُقَنَّكُواۤ أُ أَوْلَنَدَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَخَنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّا قَنْلَهُمْ حَانَ خِطْءًا كَبِيرًا اللهُ وَلَا نَقْرَبُواْ ٱلزِّنَّةَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا (اللهُ وَلَا نَقْتُلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَمَن قُيْلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيّهِ، سُلْطَنَا فَلَا يُسْرِف فِي ٱلْقَتْلِ إِنَّهُ, كَانَ مَنصُورًا ﴿ وَلَا نَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبِلُغُ أَشَدُهُ، وَأَوْفُواْ بِٱلْعَهَدِّ إِنَّ ٱلْعَهْدَ كَابَ مَسْعُولًا اللهُ وَأُوفُوا ٱلْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُواْ بِٱلْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمِ ذَالِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (00) وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُوَّادَ كُلُّ أُولَيْهِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْعُولًا (٣) وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَغْرِقَ ٱلْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ ٱلْجِبَالَ طُولًا ﴿ كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيْئُهُ عِندَرَيِّكَ مَكْرُوهَا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

خطئ فتع الخاء والطاء

بِٱلْقُسُطَاسِ ضم القاف

تَاوِيلًا إبدال الهمزة الفا

سيته فتح الهمزة وناء مربوطة منونة بالفتح

الاولى أدناً تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

ذَٰ لِكَ مِمَّآ أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ ٱلْحِكْمَةِ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَفُنُلْقَى فِي جَهِنَّمَ مَلُومًا مَّذْحُورًا ﴿٢٦ اَفَأَصْفَنَكُمْ رَبُّكُم بِٱلْبَنِينَ وَٱتَّخَذَمِنَ ٱلْمَلَتِهِكَةِ إِنَثَا ۚ إِنَّا اللَّهِ لَنَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا ١٠٠ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَٰذَا ٱلْقُرْءَانِ لِيَذَّكِّرُواْ وَمَايَزِيدُهُمْ إِلَّا نَفُورًا (اللهُ قُللُّو كَانَ مَعَدُوءَ الِمَدُّ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَا بَنْعَوْا إِلَى ذِي ٱلْعَرْشِ سَبِيلًا السَّاسَبَحْنَهُ وَتَعَلَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًا كِبِيرًا السَّ تُسْبِحُ لَهُ ٱلسَّهُوَتُ ٱلسَّبَعُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَىءٍ إِلَّا يُسَيِّحُ بِحَدِهِ وَلَكِن لَا نَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا السُّ وَ إِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا ١٠٠ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِيٓءَاذَانِهِمْ وَقُرًا ۗ وَإِذَا ذَكَرُتَ رَبُّكَ فِي ٱلْقُرْءَانِ وَحْدَهُ، وَلَوُّا عَلَىٓ أَدُبَرِهِمْ نُفُورًا الله تَعَنْ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجُويَ إِذْ يَقُولُ ٱلظَّالِمُونَ إِن تَنَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسَحُورًا ﴿ إِنَّ ٱنظُرُ كَيْفُ ضَرِّبُواْ لَكُ ٱلْأَمْثَالَ فَصَلُّواْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا (١٠) وَقَالُوٓا أَوْ ذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَانًا أَوِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا (9)

﴿ قُلْ كُونُواْ حِجَارَةً أَوْحَدِيدًا ﴿ ۚ أَوْخَلَقًا مِّمَّا يَكُبُرُفِ صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنّا قُلِ ٱلَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَةً فَسَيْنَغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُ وسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَى هُو قُلُ عَسَىٓ أَن يَكُونَ قَرِيبًا (٥) يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْنَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ، وَتَظُنُّونَ إِن لِّبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا (٥٠) وَقُل لِّعِبَادِي يَقُولُوا ٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ كَاكَ لِلإِنسَنِ عَدُوًّا مُّبِينًا (0) رَّبُّكُوزاً عَلَمُ بِكُرِّ إِن يَشَأْ يَرْحَمْكُو أَوْ إِن يَشَأْ يُعَذِّبْكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ١٠٠ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ ٱلنَّبِيِّ عَلَى بَعْضٍ المَّيْدِي عَلَى بَعْضٍ وَءَاتَيْنَا دَاوُدِدَ زَبُورًا (00) قُلِ أَدْعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُم مِن دُونِهِ عَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ ٱلضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا (٥٠) أُوْلَيْكِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْنَغُونَ إِلَى رَبِيهِمُ ٱلْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتُهُ. وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَعْذُورًا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّا اللَّهُ اللَّالَاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ ٱلْقِيكُمَةِ أَوْمُعَذِّبُوهَاعَذَابًا شَدِيدًاكَانَ ذَالِكَ فِي ٱلْكِنَابِ مَسْطُورًا ١٠٠٠

لِّبِ ثُنْتُمُو إدغام الثاء في التاء

يكشا إبدال الهمزة الفأ (الموضعين)

قُلُّ أَدَّعُواْ ضم اللام الر يا إبدال الهمزة واوأ وقلبها ياء وإدغامها

لِلْمُلَيِّكَةُ السَّجُدُواُ ضم الناء

ر م م هر هر المحكم تسهيل الهمزة الثانية مع الادخال

لِمَن خُلُقَّتَ اخفاء

أَرَايِنكَ تسهيل الهمزة

أَخَّرْتَنِ عَ اللهاء وصلاً

ورجلك اسكان الجيم مع القلقلة

وَمَا مَنَعَنَآ أَنْ نُرُسِلَ بِٱلْآيَنتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَاٱلْأَوَّلُونَ وَءَانَيْنَا ثَمُودَ ٱلنَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُواْ بَهَاوَمَانُرُسِلُ بِٱلْأَيْتِ إِلَّا تَغُوِيفًا اللَّ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِٱلنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا ٱلرُّءَيَا ٱلَّتِي أَرَيْنَكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَٱلشَّجَرَةَ ٱلْمَلْعُونَةَ فِي ٱلْقُرْءَانِ وَنُحُوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا ظُعْيَنًا كِيرًا اللَّهُ اللَّالِي الللَّهُ الللَّاللَّا اللَّالِي الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْكِكَةِ ٱسْجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُوٓاْ إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ ءَأُسَجُدُ لِمَنْ خُلَقْتَ طِينًا ﴿ أَنَّ قَالَ أَرَءَ يَنْكَ هَنَذَاٱلَّذِي كَرَّمْتَ عَلَىٰٓ لَهِنَ أَخَرْتُن إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ لَأَحْتَنِكُنَّ ذُرِّيَّتَهُۥ إِلَّا قِلِيلًا ﴿ أَنَّ قَالَ أَذْهَبُ فَمَن يَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّهُ جَزَآ قُكُمْ جَزَآء مُّوقُورًا ١٠٠ وَٱسْتَفْرَزُ مَن ٱسْتَطَعْتَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِم بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكُهُمْ فِي ٱلْأَمْوَالِ وَٱلْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَايَعِيدُهُمُ ٱلشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ﴿ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلُطُنُ وَكُفَى برَيِّكَ وَكِيلًا (اللهُ كَتُبُكُمُ الَّذِي يُزَجِي لَكُمُ الْفُلُكَ فِي ٱلْمِحْرِ لِتَبْنَغُواْ مِن فَضَالِهِ ۚ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ

وَإِذَا مَسَكُمُ ٱلضُّرُّ فِٱلْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَنكُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ كَفُورًا ﴿ اللَّ اَفَأَمِنتُمْ أَن يَغْسِفَ بِكُمْ جَانِبُ ٱلْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا يَجِدُواْ لَكُوْ وَكِيلًا ( اللهِ أَمْرُ أَمِنتُمْ أَن يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَىٰ فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ ٱلرِّيجِ فَيُغْرِقَكُم بِمَا كَفَرْثُمْ ثُمُّ لَا تَجِدُواْ لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ عَبِيعًا اللهُ ﴿ وَلَقَدْ كُرَّمْنَا بَنِيَّ عَادُمٌ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ ٱلطَّيْبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَقْضِيلًا (٧) يَوْمَ نَدْعُواْ كُلُّأْنَاسِ بِإِمَامِهِمَّ فَمَنْ أُوتِيَ كِتَبَهُ، بِيَمِينِهِ - فَأُوْلَتِهِكَ يَقُرَءُونَ كِتَبَهُمْ وَلَا يُظُلُّمُونَ فَتِيلًا اللهِ وَمَن كَاتَ فِي هَنذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَصَلُّ سَبِيلًا ﴿ ۚ ۚ وَإِن كَادُواْ لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ ٱلَّذِيَّ أُوْحَيْنَآ إِلَيْكَ لِنَفْتَرِي عَلَيْنَا غَيْرَةُۥ وَإِذَا لَّا تَّغَذُوكَ خَلِيلًا الله الله وَلُولًا أَن ثُبَّنْنَكَ لَقَدُكِدتً تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا ﴿ إِذَا لَّأَذَفْنَكَ ضِعْفَ ٱلْحَيَوْةِ وَضِعْفَ ٱلْمَمَاتِ ثُمَّ لَا يَجِدُلُكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا (٧٠)

الريكج فتع الياء وبعدها ألف



لتغرِف مَمَ أبن جماز : بالناء بدل الباء

فَتُغَرِّقَكُمُ

إبن وردان: وجهان: ۱. كأبن جماز ۲. فتح الغين وتشديد الراء

> مِّمَّن خَلَقْنَا اخفاء

فَهُوَ الهاء

خُلُفُك فتع الخاء وإسكان اللام وحذف الألف

وَ إِن كَادُواْ لِيَسْتَفِزُونَكَ مِنَ ٱلْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَآ وَإِذَا لَّا يَلْبَثُونَ خِلْفَكَ إِلَّا قَلِيلًا (٧) سُنَّةَ مَن قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلُكَ مِن رُّسُلِنَا وَلَا يَحِدُ لِسُنَيْنَا تَحُويلًا (٧٧) أَقِم ٱلصَّلَوْةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ ٱلَّيْلِ وَقُرْءَانَ ٱلْفَجْرِّ إِنَّ قُرْءَانَ ٱلْفَجْرِكَانَ مَشْهُودًا ﴿ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَتَهَجَدْبِهِ عَ نَافِلَةُ لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثُكَ رَبُّكَ مَقَامًا مُّحُمُودًا (٧٧) وَقُل رَّبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقِ وَأَخْرِجْنِي مُغْرَجَ صِدْقِ وَٱجْعَل لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَ نَا نَصِيرًا (٥٠٠) وَقُلْ جَآءَ ٱلْحَقُّ وَزَهَقَ ٱلْبَطِلُّ إِنَّ ٱلْبَطِلَكَانَ زَهُوقًا ( ) وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَاهُوَشِفَآءً \* وَرَحْمُةٌ لِلْمُؤْمِنِينُ وَلَا يَزِيدُ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا (١٨) وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى ٱلْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَا بِجَانِيهِ أَوْإِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّكَانَ يَعُوسَا الما قُلْ كُلُ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ عَفَرَتُكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَأَهْدَى سَبِيلًا ﴿ وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوحَ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَآ أُوتِيتُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيكُ اللهِ وَلَبِن <del>شِيثُنَا</del> لَنَذْهَ بَنَّ

لِّلُمُومِنِينَ إبدال الهمزة واوأ

وناء نقل الهمزة بعد الألف مع المد المتصل (كمثل النطق بكلمة جاةً)

شيناً إبدال الهمزة ياءً

بِٱلَّذِيَّ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تِجَدُلُكَ بِهِ، عَلَيْنَا وَكِيلًا (١٠)

إِلَّا رَحْمَةً مِن رَّبِكَ أِنَّ فَضَلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا (٨٧) قُل لَّينِ ٱجْتَمَعَتِ ٱلْإِنْسُ وَٱلْجِنُّ عَلَىٰٓ أَن يَأْتُواْ بِمِثْلِ هَلَاَ ٱلْقُرْءَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيرًا (١٠٠٠) وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَنذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَىٓ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ إِلَّا كُفُورًا (١٠٠) وَقَالُواْ لَن نُؤْمِن لَكَ حَتَّى تَفْجُرُ لَنَامِنَ ٱلْأَرْضِ يَنْبُوعًا ١٠٠٠ أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَجْيلِ وَعِنَبِ فَنُفَجِّرُ ٱلْأَنْهَارَ خِلَالَهَاتَفْجِيرًا ١٠ أَوْ تُسْقِطَ ٱلسَّمَاءَكُمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِي بِٱللَّهِ وَٱلْمَلَيْكَةِ قَبِيلًا اللَّهِ وَالْمَلَيْكَةِ قَبِيلًا أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتُ مِن زُخْرُفِ أَوْ تَرْقَىٰ فِي ٱلسَّمَآءِ وَلَن نُؤْمِنَ لِرُفِيِّكَ حَتَّىٰ تُنَزِّلُ عَلَيْنَا كِنْبَا نَقُرَؤُهُۥ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا (١٠٠ وَمَامَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُوٓ إِذْ جَآءَهُمُ ٱلْهُدَى إِلَّا أَن قَالُواْ أَبَعَثَ ٱللَّهُ بَشَرًا رَّسُولًا اللهُ قُل لَّوْ كَانَ فِي ٱلْأَرْضِ مَلَيَكَ أُنَّ يَمْشُونَ مُطْمَيِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَلَكًا رَّسُولًا (٥٠) قُلُ كَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ عَبِيزًا بَصِيرًا (١)

ياتوا إبدال الهمزة الفا

ياتُونَ إبدال الهمزة الفا

نُومِنَ إبدال الهمزة واوأ (الموضعين)

مر ر تفجر ضم التاء وفتح الفاء وكسر الجيم مشددة

تُاتِی إبدال الهمز: الفا

يومِنوا إبدال الهمز: واوأ فَهُوَ الما

المهتدء بالياء وصلاً

مَّاوِينهُمُو إبدالِ الهمزة

ا ذا حذف الهمزة الأولى

أدنا تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

رَبِي الله

إِسْرَ مِيلَ تسهيل الهمزة مع التوسط أو القصر (الموضعين)

هَنؤُلاَءِ الَّلا

و تسهيل الهمزة الثانية

جِينًا

ٱلْمُهْتَدِّوْمَن يُصْلِلُ فَكُن يَحِدُ لَمُمْ أَوْلِيَاءَ بُرُهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكُمًا وَصُمَّا مَّأُونِهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَهُمْ سَعِيرًا (٧) ذَلِكَ جَزَآؤُهُم بِأَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِعَايَدِلِنَا وَقَالُواْ أَءِذَا كُنَّا عِظْمًا وَرُفَاتًا أَءِنًا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ﴿ ﴿ فَا أُولَمْ يَرُوْأَأَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ قَادِرُّ عَلَىٰٓ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَّارَيْبَ فِيهِ فَأَبَى ٱلظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا (١١) قُل لَوْ أَنتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَابِنَ رَحْمَةِ رَبِّ إِذَا لَأَمْسَكُتُمْ خَشْيَةً ٱلْإِنفَاقِ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ قَتُورًا ﴿ ۖ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ ءَايَتِ بَيِّنَكَ مِ فَسَعُلْ بَنِي إِسْرَتِهِ بِلَ إِذْ جَآءَ هُمْ فَقَالَ لَهُ وَرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنَّكَ يَكُمُوسَى مَسْحُورًا (١٠٠) قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَآأَنزلَ هَنَوُلاَء إِلَّا رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ بَصَابِرَ وَإِنِّي لأَظُنُّكَ يَنفِرْعَوْثُ مَثْبُورًا ﴿ اللهِ فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزُّهُم مِنَ ٱلْأَرْضِ فَأَغْرِقْنَاهُ وَمِن مِّعِهُ جَمِيعًا (٢٠١) وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِه عليني إِسْرَتِهِ بِلَ ٱسْكُنُواْ ٱلْأَرْضَ فَإِذَا جَآءَ وَعُدُا لَأَخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا اللهِ

وَ يِٱلْحَقِّ أَنْزَلْنَهُ وَبِٱلْحَقِّ نَزَلَ وَمَآ أَرْسَلْنَكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿ الْ وَقُرْءَانَا فَرَقَٰنهُ لِنَقْرَأَهُ عَلَى ٱلنَّاسِ عَلَى مُكَّثِ وَنَزَّلْنَهُ لَنزِيلًا (٢٠٠٠) قُلْءَ امِنُواْ بِهِ عَ أُولَا تُؤْمِنُوا إِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ مِن قَبْلِهِ عَ إِذَا يُتُلَّى عَلَيْهُمْ يَخِرُُونَ لِلْأَذْ قَانِ سُجَّدًا ﴿ اللَّهِ وَيَقُولُونَ سُبْحَنَ رَبِّنَآ إِن كَانَ وَعَدُرَبّنَالَمَفْعُولًا (١٠٠٠) وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزيدُهُمْ خُشُوعًا ١٩ (١٠) قُل أَدْعُوا ٱللَّهَ أَو أَدْعُواْ ٱلرَّحْمَانَ أَيًّا مَّا لَدُعُواْ فَلَهُ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْنَى وَلَا تَجَهُرُ بِصَلَائِكَ وَلَا تُخَافِتُ بِهَا وَٱبْتَغِ بَيْنَ ذَالِكَ سَبِيلًا اللهِ وَقُلِ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي لَمْ يَنَّخِذُ وَلَدًا وَلَوْ يَكُن لَّهُ، شَرِيكُ فِي ٱلْمُلْكِ وَلَهُ يَكُن لَّهُ، وَلِيٌّ مِنَ ٱلذُّلِّ وَكَبِّرُهُ تَكْبِيرًا ١٠٠ \_ أَللَّهُ ٱلرِّحْمَٰوْ ٱلرِّحِيهِ ٱلْحَمَٰذُ يِلَّهِ ٱلَّذِي ٓ أَنزَلَ عَلَى عَبْدِهِ ٱلْكِنْبُ وَلَمْ يَجْعَلُ لَّهُ مِوجًا اللَّهِ قَيِّمًا لِيَّنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنَا اللَّ مَّاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا اللَّ وَيُنذِرَ ٱلَّذِينَ قَالُواْ ٱتَّخَذَا اللَّهُ وَلَدًا اللَّهُ

تُومِنُواُ إبدال الهمزة واواً قُلُّ الدَّعُواُ ضم اللام



أُو ادعُوا ضم الواو وصلاً

عِوجاً قيماً وصلاً: بلا سكت مع الإخفاء

> باساً إبدال الهمزة ألفاً

المورمنين إبدال الهمزة واوأ و و مرو يومِنوا إبدال الهمزة واواً

وهيتى

يا تُون إبدال الهمزة أنفأ

مَّا لَمُم بِهِ عِنْ عِلْمِ وَلَا لِلْاَبَآبِهِ أَكَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِ هِمْ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا ٥ فَلَعَلَّكَ بَحِحٌ نَفْسَكَ عَلَىٓ ءَاثَرِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُواْ بِهَاذَا ٱلْحَدِيثِ أَسَفًا ١ إِنَّا جَعَلْنَا مَاعَلَى ٱلْأَرْضِ زِينَةً لَمَّا لِنَبْلُوهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا الله وَإِنَّالَجَعِلُونَ مَاعَلَيْهَاصَعِيدًاجُرُزًا ١٠ أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ ٱلْكُهْفِ وَٱلرَّقِيمِ كَانُواْ مِنْ ءَايَلِينَا عَجَبًا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ الم إِذْ أُوَى ٱلْفِتْيَةُ إِلَى ٱلْكَهْفِ فَقَالُواْ رَبِّنَآ ءَالِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِيٌّ لَنَامِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا ﴿ فَضَرَبْنَا عَلَى عَاذَانِهِمْ فِي ٱلْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا اللهُ ثُمَّ بَعَثْنَهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ ٱلْحِزْبِينِ أَحْصَىٰ لِمَا لِبِثُوَّا أَمَدًا اللَّ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِٱلْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْيَةً ءَامَنُواْ بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَهُمْ هُدَّى ١٠ وَرَبَّطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُواْ فَقَالُواْ رَبُّنَا رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَن نَّدْعُواْ مِن دُونِهِ إِلَا هُمَّالَّقَدْ قُلْنَا إِذَا شَطَطًا ١٠ هَ مَوْلًا إِ قَوْمُنَا ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ عَالِهَ أَهُ لَّوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِم بِسُلْطَانِ بِيَنِّ فَمَنْ أَظْلُمُ مِمِّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا ١٠٠٠

وَإِذِ آعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ فَأْوَرُا إِلَى ٱلْكَهْفِ يَنشُرُ لَكُو رَبُّكُم مِن رَّحْمَتِهِ ، وَيُهَيِّي لَكُو مِن أَمُركُو مِرْفَقًا (١١) ﴿ وَتَرَى ٱلشَّمْسَ إِذَاطَلَعَت تَرْ وَرُعَن كَهْفِهِمْ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ ٱلشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجُوةٍ مِنْهُ ذَلِكَ مِنْ ءَايَنتِ ٱللَّهِ مَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهَلِّدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن يَجِدَلُهُ وَلِيًّا مُّرْشِدًا (١٧) وَتَعْسَبُهُمْ أَيْقَ اطْأ وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَذَاتَ ٱلشِّمَالِّ وَكُلْبُهُم بَسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِٱلْوَصِيدِ لَوِ ٱطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِثْتَ مِنْهُمْ رُغْبًا اللهِ وَكَذَٰلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُواْ بَيْنَهُمْ قَالَ قَابِلُ مِنْهُمْ كُمْ لِبِثْنُواْ بَيْنُهُمْ قَالُواْ لِبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعُضَ يَوْمِ قَالُواْ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَالْعُصْثُوٓاْ أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمْ هَنذِهِ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَآ أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقِ مِّنْـهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِحَثْمَ أَحَدًا اللهِ إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلْتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوٓ ا إِذًا أَبَكُ ا اللَّهُ اللَّهِمْ وَلَن تُفْلِحُوٓ ا إِذًا أَبَكُ ا

فاوراً إبدال الهمزة

ور المراقب ال

رِّ بِيِّ فتع الباء

بر د کرنے بالیاء وصلاً

مِأْيَةِ إبدال الهمزة باء مفتوحة

وَكَذَالِكَ أَعَثَرُنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُواْ أَنَّ وَعَدَاللَّهِ حَقَّ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ لَارَيْبَ فِيهَآ إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُواْ ٱبْنُواْ عَلَيْهِم بُنْيَنَا ۚ رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ ٱلَّذِينَ عَلَبُواْ عَلَيْ أُمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَتَ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا اللَّ سَيَقُولُونَ ثَلَاثُةٌ زَّابِعُهُمْ كَأْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةُ سَادِسُهُمْ كَأَبُهُمْ رَجْمًا بِٱلْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُل رَّبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِم مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِلَّ عَظْهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِم مِنْهُمْ أَحَدًا اللهُ وَلَا نَقُولَنَّ لِشَائَءٍ إِنِّي فَاعِلُ ذَالِكَ غَدًا اللَّ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ وَٱذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَى أَن يَمْدِينِ رَبِي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا اللهُ وَلَبِثُواْ فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِأْنَةٍ سِنِينَ وَأُزْدَادُواْتِسْعًا اللهُ أَعْلَمُ بِمَا لِبِثُوا لَهُ عَيْبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لِبِثُوا لَهُ عَيْبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ ء وَأُسْمِعْ مَا لَهُ مِين دُونِهِ ، مِن وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ عِ أَحَدًا اللهِ وَأَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَمِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا ٧٠٠

وَأُصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدُوةِ وَٱلْعَشِيّ يُرِيدُونَ وَجْهَدُ، وَلَا تَعَدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِيَّ وَلَا نُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ وَعَن ذِكْرِنَا وَٱتَّبَعَ هُوَيلُهُ وَكَانَ أَمْرُهُ, فَوُطًا اللَّ وَقُلِ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ ۖ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَآءَ فَلْيَكُفُرُ إِنَّا آعُتَدُنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُواْ يُغَاثُواْ بِمَآءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِى ٱلْوُجُوهُ بِئُس ٱلشَّرَابُ وَسَآءَتْ مُرْتَفَقًا ١٠٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ إِنَّا لَانْضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ( أَوْلَيَهَكُ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنِ تَجْرِي مِن تَحْنِيمُ ٱلْأَنْهَارُ يُحَلُّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبِ وَيُلْسُونَ ثِيَابًا خُضِرًا مِن سُندُسٍ وَ إِسْتَبْرَقِ مُتَكِينَ فِيهَا عَلَى ٱلْأَرْآبِكِ نِعْمَ ٱلثُّوابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا (١٠) ﴿ وَأَضْرِبُ لْهُمْ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأُحَدِهِمَا جَنَّنَيْنِ مِنْ أَعْنَابِ وَحَفَفْنَاهُما بِنَخْلِ وَجَعَلْنَا بِينْهُمَا زَرْعًا ﴿ إِنَّ كُلِّنَا ٱلْجِنَنَيْنِ ءَانَتَ أَكُمُهَا وَلَمْ تَظْلِر مِّنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالُهُمَا نَهُرًا ﴿ ثَلَّ وَكَاكَ لَهُ إِنَّمُ ۗ فَقَالَ لِصَحِيهِ، وَهُوَ يُحَاوِرُهُ وَأَنَّاأً كُثْرُ مِنكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا

مرم فليومِن إبدال الهمزة واوأ

بيسر إبدال الهمزة ياءً

ثیاًباً خُضْرًا اخشاء

مُّتَّكِينَ مَنْ الهمزة



وهو السكان الهاء

أَنَا أَكُثُرُ إثبات الآلف وصلاً وهو إسكان الهاء (الموضعين)

مِنهما ضم الهاء وميم بعدها

لَّنكِنَّاهُوَ اثبات الالف وصلاً بِرَيِّيَ

(الموضعين) تكرنء بالياء وصلأ

أَنَا أَقَلَ إثبات الألف وصلا

رقبی و رقبی و منح الباء

يُوتِينِ م إبدال الهمزة واوأ وإثبات الناء وصلاً

وَهْیَ اسکان الها، فیکه

فيك إبدال الهمزة ياء مفتوحة

عُقْبًا ضع القاف

وَدَخَلَ جَنَّ تَهُ، وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ عَقَالَ مَآأَظُنُّ أَن بَيدَ هَلْدِهِ عَ أَبَدَا ( وَمَآ أَظُنُ ٱلسَكَاعَةَ قَآيِمةً وَلَين رُّدِدتُ إِلَى رَبِّ لأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا (٣) قَالَلَهُ مَا حِبُهُ وَهُو يُحَاوِرُهُ أَ كَفَرْتَ بِٱلَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّىكَ رَجُلًا اللهُ لَكِنَّا هُوَاللَّهُ رَبِّي وَلَآ أَشْرِكُ بِرَبِّ أَحَدًا اللهُ وَلَوْلَآإِذْ دَخَلْتَ جَنَّنُكَ قُلْتَ مَاشَاءَ ٱللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِٱللَّهِ إِن تَسَرِنِ أَنَاْ أَقَلَّ مِنكَ مَا لَا وَوَلَدًا (٣) فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُؤْتِينِ خَيْرًامِّن جَنَّنِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فَنُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا ﴿ اللَّهُ أَوْ يُصِيحَ مَا قُوهَا غَوْرًا فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبُ الْ اللَّهِ <u></u> وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ - فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَيْهِ عَلَىٰ مَآأَنفَقَ فِيهَا **وَهِيَ** خَاوِيْلُةً عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَلَيْنَنِي لَمُ أُشْرِكَ بِرَيِّ أَحَدًا اللهُ وَلَمْ تَكُن لَهُ فِتُةُينَصُرُونَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَاكَانَ مُننَصِرًا ﴿ اللَّهُ هُنَالِكَ ٱلْوَكَيْةُ لِلَّهِ ٱلْحَقَّ هُوَ خَيْرُ ثُوَا بَا وَخَيْرُ عُقْبًا ﴿ وَاضْرِبْ هُمُ مَّثَلَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاكُمَآءِ أَنزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَٱخْنَلَطَ بِهِ ـ نَبَاثُ ٱلْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا نَذْرُوهُ ٱلرِّيكَةُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقْنَدِرًا ١٠٠٠

ٱلْمَالُ وَٱلْبِنُونَ زِينَةُ ٱلْحَيْوةِ ٱلدُّنْيَ آوَٱلْبَقِينَ ٱلصَّلِحَتُ خَيْرُعِندَرَيِّكَ ثُوَابًا وَخَيْرً أَمَلًا ﴿ وَيُومَ نُسَيِّرُ ٱلْجِبَالَ وَتَرَى ٱلْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَكُهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا (٧٤) وَعُرضُواْ عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَّقَدْ جِئْتُمُونًا كَمَا خَلَقْنَكُمْ أُوَّلَ مَرَّةٍ بِلِّ زَعَمْتُمْ أَلَّن نَجُّعَلَ لَكُومٌ مَّوْعِدُ اللَّ وَوُضِعَ ٱلْكِنَابُ فَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَوْيُلْنَا مَالِ هَلْذَا ٱلْكِتَاب لَا يُغَادِرُ صَغِيرةً وَلَا كَبِيرةً إِلَّا أَحْصَنهَأُ وَوَجَدُواْ مَاعَمِلُواْ حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ﴿ إِنَّ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْكِ ٱسْجُدُواْ لِأَدْمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ ٱلْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ عَ أَفَنَتَ خِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ وَأُولِياآ اللَّهِ مِن دُونِي وَهُمُ لَكُمْ عَدُولًا بِثْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا ﴿ ﴿ ﴿ مَا أَشْهَد تُهُمْ خَلْقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَاكُنتُ مُتَّخِذَ ٱلْمُضِلِّينَ عَضُدًا اللهِ وَنَوْمَ يَقُولُ نَادُواْ شُرَكَآءِ يَ ٱلَّذِينَ زَعَمَتُمْ فَدَعَوْهُمَ فَلَمْ يَسْتَجِيبُواْ هُمُ وَجَعَلْنَا بِيْنَهُمْ مَّوْيِقًا (٥٠) وَرَءَا ٱلْمُجْرِمُونَ ٱلنَّارَ فَظَنُّواْ أَنَّهُم مُّوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُواْ عَنْهَا مَصْرِفًا اللهُ

جِيتُمُونَا إبدال الهمزة ياءً ضم الناء وسلاً بيس إبدال الهمزة



أَسْهَدُنْهُمْ بالنون بدل التاء وألف بعدها

وَمَاكُنتَ فتع الناء يُومِنُواً إبدال الهمزة واواً

تانيهم و إبدال الهمزة الفا

يانيهم إبدال الهمزة أنفأ

هُرُوًا ابدال الواو معزة

لِمُهَلَّكِهِمُو ضم الميم الأولى وفتح اللام الثانية

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَاٰذَاٱلْقُرْءَانِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلَّ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا (٥٠) وَمَامَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُوٓا إِذْ جَآءَهُمُ ٱلْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُواْ رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْنِيهُمْ سُنَّةُ ٱلْأُوَّلِينَ أَوْ يَأْنِيَهُمُ ٱلْعَذَابُ قُبُلًا ١٠٠ وَمَانُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَّ وَيُجُدِلُ ٱلَّذِينَ كَ فَرُواْ بِٱلْبَطِلِ لِيُدْحِضُواْ بِهِ ٱلْحَقَّ وَٱتَّخَذُوٓاْءَايَتِي وَمَآأُنذِرُواْ هُزُوّا (٥٠) وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ جَايِئتِ رَبِّهِ عَفَأَعُرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَاقَدَّمَتْ يَذَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ٓ ءَاذَانِهِمْ وَقُرَّا وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى ٱلْهُدَىٰ فَلَن يَهْ تَدُوۤ أَإِذًا أَبَدًا ﴿ وَرَبُّكَ ٱلْغَفُورُ ذُو ٱلرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُواْ لَعَجَّلَ لَهُمُ ٱلْعَذَابَّ بَلِ لَهُم مَّوْعِدُ لَّن يَجِدُواْمِن دُونِهِ عَوْمِلًا ٥٠٠ وَتِلْكَ ٱلْقُرَى أَهْلَكُنَاهُمْ لَمَّاظَامُواْ وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَّوْعِدًا ١٠ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَنْهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعُ ٱلْبَحْرَيْنِ أَوْأَمْضِي حُقَّبًا ١٠٠ فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بِيْنِهِمَانْسِيَاحُوتَهُمَافَأْتَخَذْسَبِيلُهُ فِيٱلْبَحْرِ سَرَيًا

فَلَمَّا جَاوَزًا قَالَ لِفَتَىنَهُ ءَالِنَا غَدَآءَ نَا لَقَدُ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَنْذَانَصَبًا ﴿ إِنَّ قَالَ أُرِّءَيْتَ إِذْ أُويْنَاۤ إِلَى ٱلصَّحْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ ٱلْحُوتَ وَمَآ أَنْسَانِيهُ إِلَّا ٱلشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرُهُۥ وَٱتَّخَذَ سَبِيلَهُ. فِي ٱلْبَحْرِ عَجَبًا اللهُ قَالَ ذَالِكَ مَا كُنَّا نَبْغٌ فَأَرْتَدًا عَلَى ءَاثَارِهِمَا قَصَصًا ﴿ اللهِ فَوَجَدَا عَبْدُا مِنْ عِبَ ادِنَا ءَانَيْنَهُ رَحْمَةً مِنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا ١٠٠ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلْ أُتَّبِعُكَ عَلَىٰٓ أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّاعُلِمْتَ رُشْدًا ﴿ اللَّهِ قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ﴿ اللَّهُ وَكُنْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَالَمْ تَجُطُ بِهِ - خُبْرًا ﴿ ١٨ قَالَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ ٱللَّهُ صَابِرًا وَلآ أَعْصِي لَكَ أَمْرًا ﴿ أَنَّ قَالَ فَإِنِ ٱتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْعُلْنِي عَن شَيْءٍ حَتَّى ٓ أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا الله فَانطَلَقَاحَتَى إِذَا رَكِبَا فِي ٱلسَّفِينَةِ خَرَقَهَ أَقَالَ أَخَرَقَهُمَا لِنُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْجِنْتَ شَيْئًا إِمْرًا ﴿ فَالَأَلُمُ أَقُلْ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ﴿٧٠ قَالَ لَا نُوْاخِذْ فِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقِنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا ﴿ ﴿ ﴾ فَأَنطَلَقَا حَتَّى إِذَا لَقِيَا غُلَامًا فَقَلْلُهُ. قَالَ أَقَنْلُتَ نَفْسَا زُكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسِ لَقَدْجِئْتَ شَيْئًا نُكُرًا (٧٠)

تخفیف النون رشیت إبدال الهمزة یا،

لَنَّخُذتَّ ادغام الذال في الناء و المار

بِنَاوِيلِ يَاخُذُ تَاوِيلُ بِدالِ الهِدَة ابدالِ الهِدَة

سَفِينَةٍ غَصَبًا انتاء

مُومِنَيْنِ إبدال الهمزة واوأ

يبكّد كهما فتع الباء وتشديد الدال

ووير أما

﴿ قَالَ أَلُو أَقُل لَكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ﴿ فَا قَالَ إِن سَأَلْنُكَ عَن شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلا تُصْحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِن لَّدُنِّي عُذْرًا ٧٦) فَأَنطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَنْيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ ٱسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبُواْ أَن يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَةً. قَالَ لَوْ شِئْتَ لَنَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ﴿٧٧ قَالَ هَنذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَيَنْنِكُ سَأُنِّينُكَ بِنَأُومِلِ مَالَمْ تَسْتَطِع عَلَيْهِ صَبْرًا ﴿ اللهِ أَمَّا ٱلسَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَكِكِينَ يَعْمَلُونَ فِي ٱلْبَحْرِ فَأَرَدتُّ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَآءَ هُمْ مَّلِكُ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصَّبًا ﴿ وَأَمَّا ٱلْغُلَمُ فَكَانَ أَبُواهُ مُؤْمِنَينِ فَخَشِينَآ أَن يُرْهِقَهُمَا طُغَيْنَا وَكُفْرًا اللهُ فَأَرَدُنَا أَن يُبْدِلَهُ مَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكُوةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا (١٠) وَأَمَّا ٱلْحِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي ٱلْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كُنرُّ لَّهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَلِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَآ أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُ مَارَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْنُهُ. عَنْ أَمْرِي ذَالِكَ تَأْوِيلُ مَالَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا (١٨) وَيَسْتُلُونَكَ عَن ذِي ٱلْقَرْنَ أَنِي قُلْ سَأَتُلُواْ عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا الله

إِنَّا مَكَّنَّالَهُ وِفِي ٱلْأَرْضِ وَءَانَيْنَهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا الْأُلْكُ فَأَنْعَ سَبَبًا الله حَتَى إِذَا بِلَغَ مَغْرِبَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنِ حَمِثَةٍ وَوَجَدَعِندَهَاقُوْمَاقُلْنَا يَنذَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن نَنَّخِذَ فِهِمْ حُسْنًا ﴿ مَا قَالَ أَمَّا مَن ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ مُعَمِّرُ أُو إِلَى رَبِّهِ عَلَى فَيُعَذِّ بُدُرعَذَا بَانُكُوا ﴿ ٧٧﴾ وَأَمَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلَهُ, جَزَّاءً ٱلْحُسَنَي وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسَرِّلُ (٨٨) ثُمَّ أَنْبَعَ سَبَبًا (١٠٠) حَتَّى إِذَا بِلَغَ مَطْلِعَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ قَوْمٍ لَّمْ نَجْعَل لَّهُ مِمِّن دُونِهَاسِتُرًا ١٠٠ كَذَلِكَ وَقَدْ أَحْطَنَابِمَالَدَيْهِ خُبْرًا ١١٠ ثُمَّ أَنْبَع سَبَيًا ﴿ أَن حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَيْنَ ٱلسَّدِّينِ وَجَدَمِن دُونِهِ مَا قَوْمًا لَّايَكَادُونَيَفْقَهُونَقَوْلَا (٣٠) قَالُواْيَنَذَاٱلْقَرْنَيْنِ إِنَّيَاجُو<del>ج وَمَاْجُوج</del> مُفْسِدُونَ فِي ٱلأَرْضِ فَهَلْ بَحْعَلُ لِكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَن تَجْعَلُ بِيْنَا وَبِينَاهُمْ سَدًّا ﴿ اللَّهِ ۚ قَالَ مَامَكُّنَّى فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَيَنْهُمْ رَدْمًا الْ اللهِ عَاتُونِ زُبَراً لَحُدِيدِ حَتَّى إِذَاسَاوَى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ أَنفُخُواْ حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ, نَازًا قَالَ ءَا تُونِيَ أُفْرِغَ عَلَيْهِ قِطْرًا (١) فَمَا ٱسْطَ عُوَا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا ٱسْتَطَاعُواْ لَهُ,نَقْبًا (١٧)

دَكًا تقوين الكاف دون همزة

ه دُونِيَ فتع الباً،

أُولِياً ءَ إِنَّا سهيل الهمزة الثانية

هُرُوًا إبدال الواو ممزة

نُزُلًا خَالِدِينَ الْمُقَاءُ

جيناً إبدال الهمزة ياءً

قَالَ هَنَدَارَحْمَةُ مِن رَبِّي فَإِذَا جَآءَ وَعَدُرَيِّ جَعَلَهُ ودِّكَّاءَ وَكَانَ وَعَدُ رَبِّ حَقًّا الله ﴿ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَبِ لِإِيمُوجُ فِي بَعْضِ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فِحَمَّعْنَهُمْ جَمْعًا (1) وَعَرْضَنَاجَهُمْ يُومِيذِ لِلْكَيْفِرِينَ عَرْضًا (١٠٠٠) ٱلَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِيغِطَآءِ عَن ذِكْرِي وَكَانُواْ لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا النَّ الْفَحْسِبُ الَّذِينَ كَفَرُوٓا أَن يَنَّخِذُواْ عِبَادِي مِن دُونِيّ أُولِيَآءً إِنَّا أَعْنُدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَفِرِينَ نُزُلًا ١٠٠ قُلُهَلُ نُنَبِّئُكُمْ بِٱلْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الله الله الله الله عَلَيْهُمْ فِي الْحَيَوةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَعْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا الْ الْمُ أَوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَتِ رَبِّهِمْ وَلِقَآمِهِ، غَيِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَانُقِيمُ لَمُمْ يَوْمُ ٱلْقِيامَةِ وَزْنَا (واللهَ عَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَاكَفَرُواْ وَٱتَّخَذُوٓاْءَايَتِي وَرُسُلِي هُزُوَّا ﴿ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعِمِلُواْ ٱلصَّلِحَنتِ كَانَتْ لَمُمْ جَنَّتُ ٱلْفِرْدَوْسِ نُزُلًا (٧٠٠) خَلِدِينَ فَهَالْا يَبْغُونَ عَنْهَا حِولًا (١٠٠٠) أَقُل لَوْكَانَ ٱلْبَحْرُ مِدَادًا لِكَامَنتِ رَبِّي لَنَفِدَٱلْبَحْرُ قَبُلَأَن لَنَفَدَكُومَتُ رَبِّي وَلَوْجِنْنَابِمِثْلِهِ عَمَدُدًا ﴿ \* الْحَالُ قُلُ إِنَّمَآ أَنَاْ بَشُرُّ مِّثُلُكُمْ يُوحَىٓ إِلَىٓ أَنَّمَآ إِلَهُ كُمْ إِلَهُ وَكِلَّا فَهَنَكَانَ يَرْجُواْ لِقَاءَ رَبِّهِ عَلْيَعْمَلُ عَمَلًا صَلِحًا وَلا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ عَكُمُ السُّ



يَنيَحْيَى خُذِ ٱلْكِتَابَ بِقُوْةٍ وَءَاتَيْنَاهُ ٱلْحُكُمُ صَبِيتًا وَحَنَانًا مِن لَّذُنَّا وَزُكُوهُ وَكَانَ تَقِيًّا ﴿ اللَّهِ وَلَمْ اللَّهِ وَلَمْ يَكُن جَبَّ ارًا عَصِيًّا اللهُ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يُمُوتُ وَيُوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا الْ وَالْدُولَ وَأَذْكُرُ فِي ٱلْكِئْبِ مَرْيَمُ إِذِ ٱنتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانَا شَرْقِيًا ١٠ فَأَتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ جِمَابًا فَأُرْسَلْنَآ إِلَيْهَا رُوحَنَافَتَمَثَّلَلَهَابَشُرُاسُويًّا ١٧١ قَالَتْ إِنِّ أَعُودُ بِٱلرَّحْمَن مِنك إِن كُنتَ تَقِيًّا ﴿ قَالَ إِنَّمَاۤ أَنَارُسُولُ رَبِكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًا اللهُ قَالَتُ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسِنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا ١٠٠ قَالَ كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَى هَيِنَّ وَلِنَجْعَ لَهُ وَاليَّهُ لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِتَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًا ١٠٠ ﴿ فَحَمَلَتُهُ فَأَنتَبَذَتَ بهي مكانًا قصِيبًا (٢٠) فأجاء ها المكناض إلى جذع النَّخلة قَالَتْ يَلَيْتَنِي مِتُ قَبْلَ هَنْدَا وَكُنتُ نَسْيًا مَنسِيًّا اللهُ فَنَادَ سِهَا مِن تَحْنِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْنَكِ سَرِيًّا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ وَهُزِى إِلَيْكِ بِعِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ شُنِقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا (اللهُ اللهُ الله

انی فتع الباء مت مت ضم البم

(0) (43) (43) (4) (4) (7)

نستيًا

لَسَّعُطُ فتح التاء وتشديد السين وفتح القاف

صيت ال الهمزة ياءً

قُول م

وَأَنَّ المِهاة

يَاتُونَنَا إبدال الهمزة

فَكُلِي وَأَشْرَبِي وَقَرِى عَيْنَآفَإِمَّا تَرَينَ مِنَ ٱلْبَشَرِأُ حَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَيْنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ ٱلْيَوْمَ إِنسِيًّا ١٠٠٠ فَأَتَتْ بِهِ عَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُواْ يَمَرْيَهُ لَقَدْ جِنْتِ شَيْعًا فَرِيًّا ﴿٧٧ يَكَأُخْتَ هَنْرُونَ مَاكَانَ أَبُولِكِ ٱمْرَأَ سَوْءٍ وَمَاكَانَتُ أُمُّكِ بَغِيًّا ١١٠ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُواْ كَيْفَ نُكَلِّمُ مَن كَانَ فِٱلْمَهْدِصَيِيًّا ( ) قَالَ إِنِّي عَبْدُ أُللَّهِ ءَاتَكِنَ ٱلْكِئَبُ وَجَعَلَني نِبِيًّا اللهِ وَجَعَلَنِي مُبَارًكًا أَيْنَ مَا كُنتُ وَأُوْصَنِي بِٱلصَّلَوْةِ وَٱلزَّكَوْةِ مَا ذُمْتُ حَيًّا اللَّ وَبَرَّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا ﴿ وَالسَّلَامُ عَلَى يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أَبْعَثُ حَيًّا اللهِ عَلَيْ عَلَيْ مَرْيَمٌ قَوْل الْحَقِّ ٱلَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ اللَّهِ أَمَاكَانَ لِلَّهِ أَن يَنَّخِذَ مِن وَلَدٍ سُبْحَنَهُ وَ إِذَا قَضَىٓ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ مِكْنِ فَيَكُونُ ﴿ وَ اللَّهُ مَرَبِّ وَرَبُّكُمْ فَأُعْبُدُوهُ هَنَدًا صِرَطُ مُسْتَقِيمٌ ﴿ إِنَّ فَأَخْلُفَ ٱلْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنَهُمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن مَّشْهَدِيوْ مِ عَظِيم ﴿ اللَّهُ أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا لَكِينِ ٱلظَّلِلِمُونَ ٱلْيَوْمَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينِ السَّ

ر بر يومنون إبدال الهمزة واوأ

يناًبت وصلاً: فتع الناء، وقفاً: بالهاء (كل المواضع)

ياتِكَ ابدال الهمزة الفا

انی الماء منح الباء منح الباء

مخاصًا عسر اللام

وَأَنذِ رَهُمْ يَوْمَ ٱلْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ ٱلْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفَلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ فِي ٱلْكِنَابِ إِبْرَهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِيقًا نَبِيًّا ﴿ اللَّهِ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَتَأْبَتِ لِمَ تَغَبُدُمَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْئًا اللَّا يَتَأْبَتِ إِنِّي قَدْ جَآءَ نِي مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَٱتَّبِعْنِيٓ أُهْدِكَ صِرْطًا سَوِيًا ﴿ وَ اللَّهُ مِن اللَّهُ مُلِد الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَانِ عَصِيًّا الْ اللَّهُ يَتَأْبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ ٱلرَّحْمَن فَتَكُونَ لِلشِّيطَنِ وَلِيًّا اللَّهِ قَالَ أَرَاغِبُ أَنتَ عَنْ ءَالِهَتِي يَاإِنْ هِيمُ لَيِن لَّهُ تَنتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَآهُجُرْنِي مَلِيًّا (أَنَّ قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكُ سَأَسْتَغْفِرُلُكَ رَبِي ۖ إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا اللَّهُ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَأَدْعُواْ رَبِّي عَسَيّ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَآء رَبِّي شَقِيًّا ١٠٠ فَلَمَّا أَعْتَزَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ وَ إِسْحَقَ وَيَعْقُوبٌ وَكُلَّا جَعَلْنَا نَبِيتًا (1) وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِّن رَّحْمَلِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقِ عَلِيًّا ١٠٠٠ وَٱذْكُرْ فِيٱلْكِنْبِ مُوسَىَّ إِنَّهُ,كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نِّبِيَّا (اللهُ)

وَنَكَ يَنَهُ مِن جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَن وَقَرَّ بْنَكُهُ بِحَيًّا (٥٠) وَوَهَبْنَالُهُ مِن رَّحْمَلِنَآ أَخَاهُ هَنْرُونَ بَبِيًّا (٥٠) وَأَذَكُرْ فِي ٱلْكِئْبِ إِسْمَعِيلْ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَٱلْوَعْدِوَكَانَ رَسُولُا نَبْيًا ( ) وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ ، بِٱلصَّلَوْةِ وَٱلزَّكُوةِ وَكَانَعِندَرَيِّهِ عَرْضِيًّا ﴿ ۚ وَأَذَكُرُ فِٱلْكِئنِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِيقًا نِّبِيًّا ﴿ ٥ أُورَفَعْنَهُ مَكَانًا عَلِيًّا ﴿ ٥٠ أُولَتِكَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِنَ ٱلنَّبِيِّينَ مِن ذُرِّيِّنَةِءَادَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَامَعَ نُوجٍ وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْرَهِيمَ وَإِسْرَةِ بِلُ وَمِمِّنْ هَدَيْنَا وَأَجْنَبُنَا إِذَا نُنْلَى عَلَيْهِمْ ءَايَنتُ ٱلرَّحْمَن خَرُّواْسُجَدًا وَيُكِيًّا ١ ﴿ ٥٠ ﴿ فَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفُ أَضَاعُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَٱتَّبَعُواْ ٱلشَّهُوٰ تِيَّفَسُوفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا (٥٠) إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَأُولَتِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا الْ جَنَّنتِ عَدْنِ ٱلَّتِي وَعَدَ ٱلرَّحْنُ عِبَادَهُ, بِٱلْغَيْبِ إِنَّهُ كَانَ وَعَدُهُ مِمْ أَنِيًّا ﴿ إِنَّ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوًّا إِلَّا سَلَامًا " وَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكُرَةً وَعَشِيًا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ الْحَنَّةُ ٱلَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَن كَانَ تَقِيًّا ﴿ وَمَانَكُنْزُلُ إِلَّا بِأُمْ رَبِكُ لَهُ, مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَاخَلَفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَاكَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

يا مر يا مر إبدال الهمزة

و إسروهيل تسهيل الهمزة مع التوسط أو القصر



مَانِيًّا إبدال الهمزة الفا أُدودًا تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

مُتُ مُتُ ضم الميم يَذَكُو فتح الذال

مجشيًا جمييًا ضم الجيم

عُنِيًا

صُلِيًا ضم الصاد

مُجِثْتًا ضع الحيم

وريًا إبدال الهمزة ياء ساكنة وإدغامها بالياء بعدها

رَّبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنُهُمَا فَأَعْبُدُهُ وَٱصْطَبِرُ لِعِبَدَتِهِ-هَلْ تَعْلَمُ لَهُ وسَمِيًّا (٥٠) وَيَقُولُ ٱلْإِنسَانُ أَعِ ذَا مَامِتُ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا اللهُ أَوَلَا يَذُكُرُ ٱلْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْتًا ﴿ اللَّهِ فَوَرَيِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَٱلشَّيْطِينَ ثُمُّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا ١١ ثُمَّ لَنَازِعَتَ مِن كُلّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى ٱلرِّحْمَنِ عِنْيًا ١٠ ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِٱلَّذِينَ هُمْ أُولَى بِهَا صِلِيًّا ﴿ وَإِن مِنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمَامَّقْضِيًّا ﴿ ثُمَّ نُنَجِّى اللَّذِينَ اتَّقُواْ وَنَذَرُ الظَّلِمِينَ فِيهَاجِيْتًا اللهُ وَإِذَا لُتَلَى عَلَيْهِمْ ءَايَنُتَنَا بَيّنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَ يَنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا ﴿ ﴾ وَكُرْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِن قَرْنِ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِعْيًا الله قُلْمَن كَانَ فِي ٱلضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدُلَهُ ٱلرَّحْنَنُ مَدَّاحَتَّى إِذَا رَأَوْ أَمَا يُوعَدُونَ إِمَّا ٱلْعَذَابَ وَإِمَّا ٱلسَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَشُرٌّ مَّكَانًا وَأَضَعَفُ جُندًا ٧٠٠ وَيَزِيدُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ٱهْتَدُواْ هُدَّيُّ وَٱلْبَاقِيَاتُ ٱلصَّلِحَاتُ خَيْرٌ عِندَرَبِكَ ثُوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا الله

أَفَرَأُيْتُ سهيل الهمزة الثانية

وَيَانِينَا المِهرة

ير و جيم و إبدال الهمزة باه

كَفَرْ عَائِلْتَنَاوَ قَالُ لأَوْ تَكُرُبُ مَا لَا وَوَلَدًا ٧٧) أَطَّلُعَ ٱلْغَيْبُ أَمِ ٱتَّخَذَعِندَ ٱلرَّحْمَنِ عَهْدًا ١٧٥ كُلَّ سَنَكْنُبُ مَايَقُولُ وَنَمُذُلُهُ مِنَ ٱلْعَذَابِ مَدَّا ﴿ كَ وَنِرِثُهُ مَايَقُولُ وَيَأْنِينَا فَرْدًا ﴿ ﴿ أَوَا تَخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ ءَالِهَةً لِيَكُونُواْ لَمُمْ عِزًا ١١٠ كَلَا سَيَكُفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا ﴿ ١ ﴾ أَلُمُ تَرَأَنَّا أَرْسَلْنَا ٱلشَّيَطِينَ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ تَوُرُّهُمُ أَزًا ١٦٥ فَلَا تَعْجَلَ عَلَيْهِم إِنَّمَانَعُدُ لَهُمْ عَدًا ١١٥ يَوْمَ نَحْشُرُ ٱلْمُتَّقِينَ إِلَى ٱلرَّحْمَنِ وَفَدًا ١٠٠ وَنَسُوقُ ٱلْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدُالاً لَا يَمْلِكُونَ ٱلشَّفَعَةَ إِلَّا مَنِ ٱتَّخَذَعِندَ الرَّمْنَ عَهَدًا ٧٠ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّمْنُ وَلَدًا ١٠٠ لَقَدُ فَيْ شَيْعًا إِذًا اللهُ تَكَادُ السَّمَواتُ يَنْفَظُرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُ ٱلْأَرْضُ وَتَخِرُ ٱلْجِبَالُ هَدًّا ﴿ أَن دَعُواْ لِلرَّحْمَٰنِ وَلَدًا اللهُ وَمَايِنْبَغِي لِلرِّحْمَنِ أَن يُنَّخِذُ وَلَدًا اللهُ إِن كُلُّ مَن فِي لسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا ءَاتِي ٱلرَّحْمَنِ عَبْدًا (١٠) لَّقَدْ أَحْصَنْهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدَّا اللَّهُ وَكُلَّهُمْ ءَاتِيهِ يَوْمُ ٱلْقِينَ مَهِ فَرَدًا (٥٠)

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّا ٱلرَّحْمَنُ وُدًّا ﴿ ثَا فَإِنَّمَا يَسَرْنَكُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّ ٱلْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَبِهِ عَوْمًالُّدَّا ﴿ اللَّهِ وَكُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِن قَرْنِ هَلْ يُحِشُ مِنْهُم مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزُا ١٠ (١) مَٱأَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لِتَشْقَىٰ ﴿ ۚ إِلَّا لَذَكِرَةً لَّمَن يَخْشَىٰ ﴿ ۚ كَانُولِلا مِمِّنْ خَلَقَ ٱلْأَرْضَ وَٱلسَّمَٰوٰتِٱلْفُلَىٰ ﴿ ۖ ﴾ الرَّحْنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ ﴿ اللَّهُ مِمَافِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي لْأَرْضِ وَمَا يَيْنَهُ مَا وَمَا تَحْتَ ٱلثَّرِيٰ ﴿ وَإِن تَجْهَرْ بِٱلْقُولِ فَإِنَّهُ وَيَعْلَمُ ٱلسِّرِّ وَأَخْفَى ١ ٱللَّهُ لَا إِلَّهُ إِلَّا هُوَّلَهُ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْنَىٰ ( ) وَهُلُ أَتَىٰكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ ( ) إِذْ رَءَانَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ ٱمْكُثُوا إِنِّ ءَانسَتُ نَازًا لَعَلَى ءَانِيكُر مِنْهَا بِقَبَسِ أَوْ أَجِدُ عَلَى ٱلنَّارِهُدَى ١٠٠ فَلَمَّ ٱلْنَهَانُودِي يَنْمُوسَى ١٠٠ إِنِّ أَنَا رَبُّكَ فَأَخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِٱلْوَادِ ٱلْمُقَدِّسِ طُوَّى اللَّهِ اللَّهِ الْمُقَدِّسِ طُوَّى الله

٩٥٥٠ الخزنبا ۳۲

طه السكت على كل حرف سكتة لطيفة

وَأَنَاٱخْتَرْتُكَ فَأَسْتَمِعُ لِمَا يُوحَىٰ ﴿ ۚ إِلَّهِ إِنَّنِيٓ أَنَا ٱللَّهُ لَاۤ إِلَكَ إِلَّا أَنَا فَأَعْبُدُنِي وَأَقِيرِ ٱلصَّلَوٰةَ لِذِكْرِي لِاللَّاإِنَّ ٱلْسَكَاعَةَ ءَانِيَةً أَكَادُأُخْفِيهَا لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسِ بِمَا تَسْعَىٰ ١٠٠ فَلا يَصُدَّ نَكَ عَنَّهَا مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَأَتَّبَعَ هَوَكُ فَتَرْدَىٰ اللَّ وَمَاتِلُكَ بِيَمِينِكَ يَنْمُوسَىٰ ﴿ قَالَ هِيَ عَصَاىَ أَتُوكَ وَأَعَلَهُمَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِي فِهَا مَنَارِبُ أُخْرَىٰ ﴿ اللَّهُ قَالَ أَلْقِهَا يَمُوسَىٰ (١) فَأَلْقَنْهَا فَإِذَاهِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ (١) قَالَخُذُهَا وَلَا تَخَفُّ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا ٱلْأُولَى ١ وَٱضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِسُوءٍ ءَايَةً أُخْرَىٰ (١٠) لِلْزِيكَ مِنْ ءَايَتِنَا ٱلْكُبْرَى ﴿ " الْأَنْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ وَلَعَى ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ رَبِّ أَشْرَحْ لِي صَدْدِي (٥) وَيَسِّرْ لِيَ أَمْرِي (١) وَٱحْلُلُ عُقْدَةُمِن لِسَانِي اللهُ يَفْقَهُواْقُولِي اللهُ وَأَجْعَل لِي وَزِيرًامِنْ أَهْلِي (١) هَنْرُونَ أَخِي اللهُ الشَّدُدبِهِ عَ أَزْرِي اللهُ وَأَشْرَكُهُ فِي أَمْرِي اللهُ كَنَّ نُسَيِّحُكُ كَثِيرًا ﴿ ٣٣ وَنَذَكُرُكَ كَثِيرًا ﴿ ١٣ إِنَّكَ كُنتَ بِنَابَصِيرًا ﴿ ١٠ قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤُلِكَ يَنمُوسَىٰ (٣٠) وَلَقَدْمَننَا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ (٧٧)

إِنَّنِيَ فتع الياء

لِذِكْرِيَ فتع الباء

يُومِنُ إبدال الهمزة واوأ

وكي إسكان الياء

مِن غَيْرِ اخفاء

> لي فتع الياء

سُولُكَ إبدال الهمزة واوأ فَانْمَاهُ

إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّكَ مَا يُوحَى ﴿ أَنِ ٱقْذِفِيهِ فِي ٱلتَّا بُوتِ فَأَقْذِفِيهِ فِي ٱلْيَرِ فَلْيُلْقِهِ ٱلْيَمْ بِٱلسَّاحِلِ يَأْخُذُهُ عَدُوٌّ لِي وَعَدُو لَهُ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِي وَلِنُصِنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي آلا الله عَمْنِي أَخْتُكَ فَنَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَن يَكْفُلُهُۥ فَرَجَعْنَكَ إِلَى أُمِّكَ كَيْ نَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحَزِّنُ وَقَنْلُتَ نَفْسَا فَنَجِّينَكَ مِنَ ٱلْغَيْرِ وَفَلَنَّكَ فُنُونًا فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِيَ أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِنْتَ عَلَىٰ قَدَرِ يَنْمُوسَىٰ 💮 وَٱصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي اللهُ ٱذْهَبْ أَنتَ وَأَخُوكَ بِعَايَنتِي وَلَا لَنيَا فِي ذِكْرِي اللَّهِ اللَّهُ مُبَآ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ، طَغَيٰ اللَّ فَقُولًا لَهُ، قَوْلًا لَيِّنَا لَّعَلَّهُ. يَتَذَكُّرُ أَوْ يَغْشَىٰ ﴿ ۚ قَالَا رَبِّنَاۤ إِنَّنَا غَغَافُ أَن يَفْرُطُ عَلَيْنَاۤ أَوْ أَن يَطْغَيٰ ١٠٠ قَالَ لَا تَخَافاً إِنَّنِي مَعَكُما آسَمَعُ وَأَرَك (اللهُ فَأَنْيَاهُ فَقُولًا إِنَّا رَسُولًا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِيَ إِسْرَتِهِ يِلَ وَلَا تُعَذِّبُهُم عَلَى حِثْنَكَ بِعَايَةٍ مِن زَّيِّكَ وَٱلسَّلَهُ عَلَى مَنِ ٱتَّبَعَ ٱلْمُدُى اللهِ إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَآ أَنَّ ٱلْعَذَابَ عَلَىٰ مَن كُذَّب وَتُولِّي اللَّهِ قَالَ فَمَن زَّبُّكُمَا يَكُمُوسَى اللَّهِ قَالَ رَبُّنَا ٱلَّذِي أَعْطَى كُلِّ شَيْءٍ خَلْقَهُ أَثُمُ هَدَى ٥٠ قَالَ فَمَا بَالُ ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولَى ١٠٠

قَالَ عِلْمُهَاعِندَرَقِي فِي كِتُنبِّلَا يَضِلُ رَبِي وَلَا يَسَيي (٥٠ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا شُبُلًا وَأَنْزِلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ عَأَزُو كَامِن نَّبَاتِ شَتَّى ﴿ ثُنَّ كُلُواْ وَٱرْعَوْاْأَنْعُكُمُ لَٰ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَنتِ لِأُولِي ٱلنَّهَىٰ (0) ﴿ مِنْهَا خَلَقَنَاكُمْ وَفِهَانُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ ١٠٠٥ وَلَقَدْ أَرْيَنَهُ ءَايَتِنَا كُلُّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَىٰ ١٠٠ قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَكُوسَىٰ ﴿ وَاللَّهِ فَلْنَا أَتِينَكَ بِسِحْرِ مِثْلِهِ . فَأَجْعَلْ بِيْنَنَاوَبِيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ, نَحْنُ وَلَاّ أَنتَ مَكَانًا سُوكى (٥٠) قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ وَأَن يُحْسَرُ النَّاسُ ضُحَى الله فَتُولِّي فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ أَنَّ اللَّهُ قَالَ لَهُم مُّوسَىٰ وَيْلَكُمُ لَا تَفْتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبَا فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَمَنِ آفْتَرَىٰ ﴿ إِنَّ فَنَنْ زَعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ وَأَسْرُواْ ٱلنَّجْوَىٰ ﴿ اللهِ قَالُوَ أَإِنْ هَاذَانِ لَسَاحِرَانِ يُرِيدَانِ أَن يُخْرِجَاكُم مِّنْ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِمَا وَيَذْ هَبَابِطْرِيقَتِكُمُ ٱلْمُثْلِينَ اللهُ الْمُعْوَا كَيْدَكُمْ ثُمَّ أَنْتُوا صَفًّا وَقَدْ أَفْلَحَ ٱلْيَوْمَ مَنِ ٱسْتَعْلَى اللَّهُ

مهندًا كسر الميم وفتح الهاء وألف بعدها



أُجِيتَنَا إبدال الهمزة باءً

فَلْنَأْتِينَّكُ إبدال الهمزة الفا

نخلفه إسكان الفاء، وحذف الصلة

سوگی کسر السین

فيستحتكم فتع الباء والحاء

ال وتح النون مشددة

شُم آيتُوا ابدال الهمزة نلقف وتشديد وتشديد القاف ممزة مدرة مدرة مدرة مراف بخفاء بدال الهدة واوا واوا

إبدال الهمزة واواً

قَالُواْ يَنْمُوسَىٰ إِمَّا أَن تُلْقِي وَ إِمَّا أَن تُكُونَ أُوَّلَ مَنْ أَلْقَىٰ ١٠٠ قَالَ بَلْ أَلْقُواً فَإِذَا حِبَا لَهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيِّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ (١٦) فَأُوْجِسَ فِي نَفْسِهِ عَضِيفَةً مُّوسَى (٧٧) قُلْنَا لَا تَخَفُ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْأَعْلَىٰ ﴿ لَا اللَّهِ وَأَلِقِ مَا فِي يَمِينِكَ لِلْقَفْ مَاصَنَعُوٓ أَ إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُسَ حِرِّ وَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّاحِرُ حَيْثُ أَنَى ﴿ فَأَلْقِيَ ٱلسَّحَرَةُ سُجَدًا قَالُوٓا ءَامَنَّا بِرَبِّ هَـٰرُونَ وَمُوسَىٰ ﴿ ۚ فَالَ عَامَنُّمْ لَهُ وَبَلَّ أَنْءَاذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ, لَكِيرُكُمُ ٱلَّذِي عَلَّمَكُمُ ٱلسِّحْرِّ فَلَأُ قَطِّعَتَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِنْ خِلَفٍ وَلأَصْلِبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ ٱلنَّخْلِ وَلَنُعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى اللَّ قَالُواْ لَن نُؤْثِرِكَ عَلَى مَاجَآءَ نَامِنَ ٱلْبِيَنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَأَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍّ إِنَّمَا نَقْضِي هَاذِهِ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا آلَ إِنَّاءَ امَّنَا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطْيَنَا وَمَآ أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ ٱلسِّحْرُ وَٱللَّهُ خَيْرُ وَأَبْقَى ﴿٧٧﴾ إِنَّهُ, مَن يَأْتِ رَبَّهُ, مُحْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ اللَّهُ وَمَن يَأْتِهِ عُمُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّلِحَتِ فَأُولَتِهِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُكِي الْأَنْ جَنَّتُ عَدْنٍ تَعَرِى مِن تَعِنْهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِهَا وَذَٰلِكَ جَزَآءُ مَن تَزَكِّي (٧١)

وَلَقَدُ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِى فَأُضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي ٱلْبَحْرِ يَبْسُا لَا تَخَنُّفُ دَرُّكَا وَلَا تَخْشَىٰ ٧٧ فَأَلْبُعَهُمْ فِرْعُونُ بِجُنُودِهِ عَفَشِيهُم مِنَ ٱلْمَعِ مَاغَشِيهُمْ اللهُ وَأَصَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَاهَدَىٰ اللَّهُ يَسِنِيَ إِسْرَتِهِ بِلُ قَدْأَ نَجِيْنَكُمُ مِّنْ عَدُوِّكُمْ وَوَعَدْنَكُمُ جَانِبَ ٱلطُّورِ ٱلأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُوي ﴿ كُلُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَكُمْ وَلَا تَطْعَوْاْ فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ عَضَبِيُّ وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ عَضَبِي فَقَدْهَوَىٰ اللهِ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِيحًا ثُمَّ أَهْتَدَىٰ ﴿ ١٨ ﴿ وَمَا أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَكُمُوسَىٰ ﴿ ١٣ قَالَ هُمْ أُولَآءِ عَلَىٰٓ أَثْرِى وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ ١٠٠ قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ ٱلسَّامِرِيُّ اللهِ فَرَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ عَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ يَقَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعَدَّا حَسَنَّا أَفَطَالَ عَلَيْكُمْ ٱلْعَهَدُ أَمْ أَرَدتُمْ أَن يَحِلُّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِن رَّبِكُمْ فَأَخْلَفْتُم مَّوْعِدِي ١٠٠ قَالُواْ مَآ أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلَكِنَّا حُمِّلْنَآ أَوْزَارًا مِن زِينَةِ ٱلْقَوْمِ فَقَذَفْنَهَا فَكَذَلِكَ ٱلْقَى ٱلسَّامِيُّ ٧٠٠

أن أسر كسر النون وهمز وصل بدل القطع ويبتدئ بها بالكسر

إِسْرَه يلَ تسهيل الهمزة مع التوسط أو القصر



ووعدنگرو حدف الالف الاولى نَّبِعَنِ ؟
بالياء
الفتوحة
وصلاً

إبدال الهمزة

براسي إبدال الهمزة الفأثم فتع الياء

إِسْرَآه يلَ نسهيل الهمزة مع التوسط أو القصر

أبروبيرو ابن وردان: فتح النون وإسكان الحاء وضم الراء مخففة

لنحرقته، ابن جماز: ضم النون وإسكان الحاء والراء

فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَّهُ خُوَارٌ فَقَالُواْ هَلْذَآ إِلَهُ كُمْ وَإِلَنَّهُ مُوسَىٰ فَنْسِي ١٨٨ أَفَلَا يَرُونَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَمُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا ﴿ أَنَّ وَلَقَدُقَالَ لَمُمْ هَذُونَ مِن قَبْلُ يَنَقُوْمِ إِنَّمَا فُتِنتُم بِهِ ۗ وَإِنَّ رَبَّكُمُ ٱلرَّحْمَانُ فَٱنَّبِعُونِي وَأَطِيعُوٓاْ أَمْرِي اللهِ قَالُواْ لَن نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَامُوسَىٰ اللهُ قَالَ يَهَدُونُ مَامَنَعَكَ إِذْ زَأَيْنَهُمْ ضَلُّواً اللهُ أَلَّا تَتَّبِعَنَّ أَفْعَصَيْتَ أَمْرِي ﴿ وَ اللَّهِ قَالَ يَبْنَؤُمَّ لَا تَأْخُذُ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِيٌّ إِنِّي خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَةِ عِلَ وَلَمْ تَرْقُبُ قَوْلِي اللهِ قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يُسْمِرِيُّ اللهِ قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْضُرُواْ بِهِ - فَقَبَضْتُ قَبْضَكَةً مِّنْ أَثُر ٱلرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَالِكَ سَوَّلَتَ لِي نَفْسِي ١٠٠٠ قَالَ فَأَذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي ٱلْحَيَوْةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاسٌّ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّن تُخْلَفَهُ وَٱنظُرْ إِلَىٰٓ إِلَىٰهِكَ ٱلَّذِى ظُلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَنُحُرِّقَنَّهُ وَثُمَّ لَنَنسِفَتَهُ فِي ٱلْيَدِ نَسَفًا ١٠٠ إِنَّكُمَا إِلَنْهُكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَآ إِلَنْهَ إِلَّا هُو وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا (١٠)

كَذَالِكَ نَقُصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآءِ مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ ءَانَيْنَكَ مِن لَّدُنَّا ذِكْرًا اللهُ مِّنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ بَعْمِلُ يَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ وِزْرًا الله خَلِدِينَ فِيدٍ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ حِمْلًا اللهُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ وَنَعْشُرُ ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَ إِذِ زُرْقًا اللهِ يَتَخَلَفَتُونَ يَنْهُمْ إِن لِيَثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا ﴿ إِنَّ نَحُنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِن لِبَثْتُمْ إِلَّا يَوْمًا ١٠٠ وَيَسْتُلُونَكَ عَنِ ٱلْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا ﴿ فَا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا ﴿ فَا لَا يَنسِفُهَا رَبِّ اللَّهُ اللَّهُ لَّا تَرَىٰ فِيهَا عِوجًا وَلَآ أَمْتًا اللَّهِ يَوْمَبِذِ يَتَّبِعُونَ ٱلدَّاعِي لَاعِوجَ لَهُ وَخَشَعَتِ ٱلْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا الله الله الله الله الله الله عَمْ الله عَمْ الله الله الرَّحْمَنُ ورَضِي لَهُ. قَوْلًا (الله يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ، عِلْمًا الله ﴿ وَعَنَتِ ٱلْوُجُوهُ لِلَّحِيِّ ٱلْقَيُّومِ ۗ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلُ ظُلْمًا الله وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّلِحَتِ وَهُو مُؤْمِثُ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا اللهُ وَكَذَالِكَ أَنزَلْنَهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ ٱلْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَكُمْ ذِكْرًا الله

وِزْرًا خَالِدِينَ الناء

لَيْشَمُ مُو إدغام الثاء في التاء (الموضعين)

وهو



م وم وو مومِن إبدال الهمزة واوأ لِلْمَلَيْكِةُ ضم الناء وصلا فَنَعَالَى اللَّهُ ٱلْمَاكِكُ ٱلْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِٱلْقُرْءَانِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُۥ وَقُل زَبِّ زِدْنِي عِلْمَا ﴿ وَلَقَدْعَهِدُنَّا إِلَىٰٓ ءَادَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِي وَلَمْ نَجِدُ لَهُ، عَنْمًا (١٠٠٠) وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْكِ أَسْجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى اللهُ فَقُلْنَا يَتَادَمُ إِنَّ هَاذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَّا مِنَ ٱلْجَنَّةِ فَتَشْقَى ﴿ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ ﴿ اللَّهِ مِنَ ٱلْجَنَّةِ فَتَشْقَى وَأَنَّكَ لَا تَظْمَوُ افِهَا وَلَا تَضْحَى اللَّ فَوَسُوسَ إِلَيْهِ ٱلشَّيْطَنُ قَالَ يَنَادَمُ هَلَ أَدُلُكَ عَلَى شَجَرَةِ ٱلْخُلْدِ وَمُلْكِ لَا يَبْلَىٰ اللهِ فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَمُمَا سُوَّءَ ثُهُمَا وَطَفِقًا يَغْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلْجُنَّةِ وَعَصَى عَادَمُ رَبُّهُ فَعُوى (١١) مُ أَجْنَبُهُ رَبُّهُ فَنَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ اللهِ قَالَ آهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَأْنِينَكُمْ مِّنِّي هُدًى فَمَن ٱتَّبِعَ هُدَاى فَلا يَضِلُّ وَلا يَشْقَى الله وَمَن أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَخَشْرُهُ وَوَمَ ٱلْقِيكَمَةِ أَعْمَىٰ ﴿ اللهِ عَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِيَّ أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا ﴿ ١٠٥٠ أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا

يالينگم و إبدال الهمزة الفا

> حشرتني فتع الباء

قَالَ كَنَالِكَ أَنْتُكَ ءَايِنَتُنَا فَنَسِينَهَ ۖ وَكَنَالِكَ ٱلْيَوْمَ نُسَىٰ اللَّهُ وَكَنَالِكَ نَعْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِتَايَنتِ رَبِّهِ } وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَسْدُ وَأَبْقَىٰ اللَّهُ أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِّنَ ٱلْقُرُونِ يَمْشُونَ فِ مَسَاكِنهِم اللَّهِ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَاتٍ لِأَوْلِي ٱلنَّهَىٰ ١٠٠ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن زَّيِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلُ مُسَمَّى ﴿ اللَّهُ فَأَصْبِرُ عَلَى مَايَقُولُونَ وَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَيِّكَ قَبْلَ ظُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ ءَانَآ بِي ٱلَّيْلِ فَسَيِّحْ وَأَطْرَافَ ٱلنَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ ﴿ اللَّهِ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَامَتَّعْنَا بِهِ ۚ أَزْوَجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ﴿ اللَّهُ وَأَمْرُ أَهْلَكَ بِٱلصَّلَوْةِ وَٱصْطَبِرُ عَلَيْهَا لَا نَسْتَلُكَ رِزْقًا تَخُنُ نَرْزُقُكُ ۚ وَٱلْعَقِبَةُ لِلنَّقُوى الله وَقَالُواْ لَوْلَا يَأْتِينَا بِعَايَةٍ مِن زَيِّهِ عَأُولَمْ تَأْتِهِم بَيِّنَةُ مَا فِي ٱلصُّحُفِ ٱلْأُولَى ﴿ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكُنَّهُم بِعَذَابِ مِن قَبْلِهِ ع لَقَالُواْ رَبَّنَا لَوْلَآ أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ ءَايَنِكَ مِن قَبْلِ أَن نَـٰذِلَّ وَنَخَـٰزَىٰ ﴿ اللَّهُ قُلْكُلُّ مُّتَرَبِيضٌ فَتَرَبَّضُواۚ

و م يومِن إبدال الهمزة واوأ

وامر إبدال الهمزة ألفاً

ياتينا إبدال الهمزة الفا

تَاتِهِمُ و ابن جماز: إبدال الهمزة ألفاً

ياتيم مو ابن وردان: بالياء بدل التاء، وإبدال الهمزة ألفاً

فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ ٱلصِّرَطِ ٱلسَّوِيِّ وَمَنِ ٱهْتَدَىٰ اللهُ

يانيهم إبدال الهمزة

أُفت الون إبدال الهمزة الفا

م ركبي فل ركبي فلم القاف وحذف الألف وسكون اللام مع إدغام وسلا اللام في الراء وسلاً

وهو اسكان الها،

فَلِّيانِنَا إبدال الهمزة الفا

يُومِنُونَ إبدال الهمزة واوأ

م كوكحى إبدال النون ياء وفتح

يَاكُلُونَ

البُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ اللهِ مَا يَأْنِيهِم مِن ذِكْرِ مِن زَيِّهِم مُحَدَثٍ إِلَّا ٱسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ ﴿ ۚ ۚ لَا هِيتَ قُلُوبُهُمَّ وَأَسَرُّواْ ٱلنَّجُوي ٱلَّذِينَ ظَامُواْ هَلُهَ نَذَا إِلَّا بِشُرُّ مَثْلُكُمُّ أَفْتَأْتُونَ ٱلسِّحْرَ وَأَنتُمْ تُبْصِرُونَ اللَّ قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ ٱلْقَوْلَ فِيٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ لَّ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللهُ بَلْقَالُوٓ أَأَضْعَكُ أَحُكُمِ بَلِ ٱفْتَرَىنهُ بَلْ هُوَ شَاعِرُ فَلْيَأْنِنَا بِثَايَةٍ كَمَآ أُرْسِلَٱلْأُوَّلُونَ اللهُ مَاءَامَنَتْ قَبْلُهُم مِن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَ أَأْفَهُمْ يُؤْمِنُونَ ال وَمَآأَرُسَلْنَاقَبْلَكَ إِلَّارِجَالًا نُوْحِيِّ إِلَيْهِمُّ فَسَنُلُوٓا أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنتُ مُ لَاتَعُ لَمُونَ ٧٠ وَمَا جَعَلْنَهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ ٱلطَّعَامَ وَمَا كَانُواْ خَلِدِينَ ١٠ ثُمَّ صَدَقْنَهُمُ ٱلْوَعْدَ فَأَنْجَيْنَاهُمْ وَمَن نَّشَآءُ وَأَهْلَكَ نَاٱلْمُسْرِفِينَ ﴿ لَقَدْأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَبَافِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلا تَعْقِلُوك (اللهُ)

و أنشاناً إبدال الهمزة ألفأ

> باسنا إبدال الهمز ألفاً

حَصِيدًا خُلِمِدِينَ خُلِمِدِينَ

وَكُمْ قَصَمْنَا مِن قَرْيَةٍ كَانَتُ ظَالِمَةُ وَأَنشَأْناً بَعُدُهَا قَوْمًا ءَاخَرِينَ اللهُ فَلَمَّا أَحَسُواْ بِأَسْنَا إِذَا هُم مِنْهَا يَرَكُّضُونَ اللهُ لَا تَرْكُضُواْ وَٱرْجِعُوٓاْ إِلَىٰ مَآ أَتَّرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُشْعَلُونَ ﴿ اللَّهِ عَالُواْ يَنُويْلُنَآ إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينَ ﴿ اللَّهِ عَا زَالَت تِّلْكَ دَعُولُهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَلِينَ ١٠٠ وَمَاخَلُقْنَا ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِبِينَ ١٠ لَوْ أَرَدُنَا أَن نَّنَّخِذَ لَمُوا لَا تَخَذَنَهُ مِن لَّدُنَّا إِن كُنَّا فَعِلِينَ اللَّهُ بَلْ نَقْذِفُ بِٱلْخَقَ عَلَى ٱلْبَطِلِ فَيَدْمَغُهُ. فَإِذَا هُوَ زَاهِقُ وَلَكُمُ ٱلْوَيْلُمِمَّا نَصِفُونَ (١١) وَلَهُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَنْ عِندُهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ ١٠ يُسَبِّحُونَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ اللَّهُ أَمِراً تَخَذُواْ عَالِهَةً مِنَ ٱلْأَرْضِ هُمْ يُنشِرُونَ اللهُ لَوْكَانَ فِيهِ مَآءَ الِهِ قُ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَنَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ١٠٠ لَا يُسْتَلُعَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْتَلُونَ ١٠٠ أَمِ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ عَ الْمَدَّ قُلْ هَاتُواْ بُرُهَا نَكُرُ هَاذَا ذِكْرُ مَن مِّعِي وَذِكْرُ مَن قَبْلِي بَلَأَ كُثْرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْحَقَّ فَهُم مُّعْرِضُونَ الْ

معی

يوكئ إبدال النون ياءً وفتح الحاء وبعدها ألف

مِن خشيبيدِء خشيبيدِء

> ٩٥٥ المنظلة المنظلة المنطلة المالية المنطلة المنطلة المنطلة المنطلة المنطلة المنطلة المنطاع 
> المنطلة المنطلة المنطلة المنطلة المنطلة المنطلة المنطاع 
> المنطلة المنطلة المنطلة المنطلة المنطلة المنطلة 
> المنطلة المنطلة 
> المنطلة 
> المنطلة 
> المنطلة 
> المنطلة 
> المنطلة 
> المنطلة المنطلة 
> المالة 
> المنطلة 
> المنطلة 
> المنطلة 
> المنطلة 
> المنطلة 
> المنطلة 
> المنطة 
> المالمالة 
> المالة 
> ال

و بو بر يومنون إبدال الهمزة واوأ

وهو

م آ مت ضم الميم وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ إِلَّا نُوحِيّ إِلَيْهِ أَنَّهُ وَلاَّ إِلَّهُ إِلَّا أَنَا فَأَعَبُدُونِ ١٠٠ وَقَالُواْ أَتَّخَذَالرَّحْمَنُ وَلَدَّاسُبْحَنَهُ بَلْ عِبَادُّ مُّكْرَمُونَ اللهِ لايسْبِقُونَهُ, بِٱلْقَوْلِ وَهُم بِأَمْرِهِ - يَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خُلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ٱرْتَضَىٰ وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ اللهُ ﴿ وَمَن يَقُلُ مِنْهُمُ إِنِّ إِلَكُ مِّن دُونِهِ عَلَالِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّهُ كَذَالِكَ نَجْزِى ٱلظَّلِلِمِينَ اللَّ أُوَلَمْ يَرَ ٱلَّذِينَ كَفُرُوٓا اللَّ أَنَّ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ كَانَنَا رَثْقًا فَفَنْقُناهُمَّا وَجَعَلْنَا مِنَ ٱلْمَآءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيِّ أَفَلا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَجَعَلْنَا فِي ٱلْأَرْضِ رَوَسِي أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَالَهُمْ يَهْتَدُونَ اللهُ وَجَعَلْنَا ٱلسَّمَاءَ سَقَفًا تَحَفُوظَ أَوَهُمْ عَنْ ءَايِنِهَا مُعْرِضُونَ ﴿ اللَّهِ وَهُو ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرُكُلُ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ﴿ ٣٣ } وَمَاجَعَلْنَا لِبَشَرِ مِن قَبْلِكَ ٱلْخُلِّدَّ أَفَاإِيْن مِّتَ فَهُمُ ٱلْخَلِدُونَ ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَآيِقَةُ ٱلْمَوْتِ وَنَبْلُوكُمْ بِٱلشَّرِ وَٱلْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ اللَّهُ

هر مرقًا إبدال الواو همزة

تَاتِيهِمُو إبدال الهمزة ألفاً

وَلَقَدُ اَستُهْزِي ضم الدال وصلا، وإبدال الهمزة ياءً

لِسُلْمُرْوِنَ ضم الزاي وحذف الهمزة

نَاقِي إبدال الهمزة أاناً

وَإِذَا رَءَاكَ ٱلَّذِينَ كَفُرُوٓ أَإِن يَنَّخِذُونَكَ إِلَّا هُـزُوًّا أَهَاذَا ٱلَّذِي يَذْكُرُ ءَالِهَ تَكُمْ وَهُم بِذِكْرِ ٱلرَّمْنِ هُمْ كَنْفِرُونَ اللهُ خُلِقَ أَلِا نسَنَ مِنْ عَجَلِّ سَأُورِيكُمْ ءَايَنِي فَلَا تَسْتَعْجِلُوبِ اللهِ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَنَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَلِيقِينَ اللهُ لَوْ يَعْلَمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ حِينَ لَا يَكُفُونَ عَن وُجُوهِ فِي أَلْتَ ارْ وَلَا عَن ظُهُورِهِ مَ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ اللهُ بَلْ تَأْتِيهِم بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلا يَسْتَطِيعُونَ رَدُّهَا وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ١٠٠ وَلَقَدِ ٱسْتُهْزِئَ بِرُسُلِ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّاكَانُواْ بِهِ-يَسْنَهْزِءُونَ اللهُ قُلْ مَن يَكْلُؤُكُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِمِنَ ٱلرَّمْنَيُّ بَلْ هُمْ عَن ذِكِر رَبِهِم مُعْرِضُون اللهُ أَمْ لَمُمْ ءَالِهَةُ تَمْنَعُهُم مِن دُونِكَأَلايسَتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنفُسِهِمْ وَلا هُم مِنَّا يُصْحَبُونَ ﴿ اللَّهُ مَنَّعْنَا هَا وُلاَّةٍ وَءَابَآءَ هُمْ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْمُمُرُّ أَفَلا يَرُونَ أَنَّا نَأْقِ ٱلأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا أَفْهُمُ ٱلْعَلِيُونَ اللهِ

الدُّعاءَ إذا تسهيل الهمزة الثانية

مِثْقَالُ مُن اللام

مِّن خَرْدَلٍ اخفاء

أجيتنا المدرة

قُلْ إِنَّمَا أَنْذِرُكُم بِٱلْوَحْيُّ وَلَا يَسْمَعُ ٱلصُّدُّ ٱلدُّعَآءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ ١٠٠ وَلَبِن مَّسَّتَهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَ يَنُونَلُنَا إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينَ ﴿ أَنَّ وَنَصَمُ ٱلْمَوَذِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيَكَمَةِ فَلَا نُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدُلٍ أَنْيَنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَاحَسِبِينَ (٧٧) وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَا رُونَ ٱلْفُرْقَانَ وَضِيَآءً وَذِكْرًا لِلْمُنَّقِينَ اللهُ ٱلَّذِينَ يَغْشُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ وَهُم مِّنَ ٱلسَّاعَةِ مُشْفِقُونَ ﴿ وَهَلَذَا ذِكْرٌ مُّبَارَكُ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنتُمْ لَهُ. مُنكِرُونَ الله ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَاۤ إِبْرَهِيمَ رُشَدَهُ، مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ، عَلِمِينَ اللهِ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقُومِهِ، مَا هَذِهِ ٱلتَّمَاثِيلُ ٱلَّتِي أَنتُهُ لَمَا عَكِمُونَ ١٠٠ قَالُواْ وَجَدْنَآ ءَابَآءَنَا لَمَا عَبِدِينَ ١٠٠ قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنتُمْ وَءَاباً وُكُمْ فِيضَلَالِ ثَمِينِ ١٠٠ قَالُوٓا أَجِئْتُنَا بِٱلْحَقِيَّ أَمْ أَنتَ مِنَ ٱللَّعِينِ نَ ١٠٠٠ قَالَ بَل زَّيُّكُمْ رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلَّذِى فَطَرَهُنِ وَأَنَا عَلَى ذَلِكُم مِّنَ ٱلشَّلِهِدِينَ اللهِ وَتَأَلُّهُ لَأَكِيدُنَّ أَصْنَكُمْ بَعْدَأَن تُولُّواْ مُدْبِرِينَ اللهِ

فَاتُوا إبدال الهمزة أنفأ

المنتخبط الممزة الثانية مع الادخاد

فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَمُّمْ لَعَلَّهُمْ إِلَّهِ يَرْجِعُونَ ٥٠ قَالُواْ مَن فَعَلَ هَنَدَائِ الْهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ ٱلظَّالِمِينَ ١٠٠ قَالُواْسَمِعْنَا فَتَى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ وَإِبْرَهِيمُ ۞ قَالُواْ فَأَتُواْبِهِ = عَلَىٰ أَعْيُنِ ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ اللَّ قَالُوٓ أَعَأَنتَ فَعَلْتَ هَنَذَا بِنَالِمَتِنَا يَتَإِبْرُهِيمُ اللَّ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ, كَبِيرُهُمْ هَاذَا فَسْتَكُوهُمْ إِن كَانُواْ يَنطِقُونَ اللهَ فَرَجَعُواً إِلَى أَنفُسِهِمْ فَقَالُوٓ أَ إِنَّكُمْ أَنتُمُ ٱلظَّلِمُونَ ١٠٠ ثُمَّ نُكِسُواْ عَلَى رُءُوسِهِ مُ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَنَوُلآءِ يَنطِقُونَ 🔞 قَالَ أَفْتَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ اللهُ أُفِّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللهِ أَفَلا تَعْقِلُونَ اللهُ قَالُواْ حَرِقُوهُ وَٱنصُرُوٓاْ ءَالِهَتَكُمْ إِن كُننُمُ فَعِلِينَ ١١ قُلْنَا يَكِنَا رُكُونِي بَرْدَا وَسَلَامًا عَلَيْ إِبْرَهِيمَ ١١ وَأُرادُواْ بِهِ عَكِيدًا فَجَعَلْنَاهُمُ ٱلْأَخْسَرِينَ ٧٠٠ وَنَجَيْنَكُ وَلُوطًا إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَكَرُكْنَا فِيهَا لِلْعَلَمِينَ ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ، إِسْحُنْقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلَّا جَعَلْنَا صَلِحِينَ اللَّهِ أَبِمَةُ تسهيل الهمزة الثانية مع الادخال جَعَلْنَاهُمْ أَبِمُّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأُوحَيْنَاۤ إِلَيْهِمْ فِعْلَ ٱلْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ ٱلصَّلَوْةِ وَإِيتَآءَ ٱلزَّكُوةِ ۗ وَكَانُوا لَنَكَا عَنبدينَ ﴿ وَلُوطًا ءَانَيْنَاهُ حُكُمًا وَعِلْمًا وَنَعَيَّنَاهُ مِنَ ٱلْقَرْيَةِ ٱلَّتِي كَانَت تَّعْمَلُ ٱلْخَبَتَ بِثِّ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ ﴿ اللَّهِ وَأَدْخَلُنَاهُ فِي رَحْمَتِنَآ إِنَّهُ مِنَ ٱلصَّالِحِينَ (٧٠) وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبِّلُ فَأَسْتَجَبِنَا لَهُ, فَنَجَيْنَكُ وَأَهْلَهُ وَمِنَ ٱلْكَرْبِ ٱلْعَظِيمِ (٧) وَنَصَرْنَهُ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَلِتِنَا ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْقَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقَنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٧٧ وَدَا وُودَ وَسُلَيْمَنَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي ٱلْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنْمُ ٱلْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَهِدِينَ ﴿ فَفَهُمْنَاهَا سُلِيِّمَانَ وَكُلًّا ءَانَيْنَا حُكُمًّا وَعِلْمَأُ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدِدَ ٱلْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَٱلطَّيْرُ وَكُنَّا فَعِلِينَ ﴿ ١٠) وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَّكُمْ لِنُحْصِنَكُم مِّنَ بَأْسِكُمْ فَهَلْأَنْتُمْ شَكِكُرُونَ (١٠٠) وَلِسُلَيْمَنَ الرِّيحَ عَاصِفَةُ تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى ٱلأَرْضِ ٱلَّتِي بَارِكُنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِمِينَ ﴿

باسِكُمُ إبدال الهمزة الفأ

الريكح فتع الياء والف بعدها

وألف بعدها على الجمع



وَمِنَ ٱلشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ. وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَالِكُ وَكُنَّا لَهُمْ حَنفِظِينَ ١٩٠٠ ﴿ وَأَيُّوبَ إِذَّ نَادَىٰ رَبُّهُ وَأَنِّي مَسَّنِيَ ٱلصُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِينَ اللَّهُ اللَّهِ مِن الله فَٱسْتَجَبْنَالُهُ وَكُشَفْنَا مَابِهِ عِن ضُرِّ وَءَاتَيْنَهُ أَهْلُهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَنبِدِينَ اللهُ وَإِسْمَعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا ٱلْكِفْلِّ كُلُّ مِنَ ٱلصَّرِينَ (٥٥) وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِ رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ الله وَذَا ٱلنُّونِ إِذِ ذَّهَبَ مُعَكَضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقَدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي ٱلظُّلُمَنتِ أَن لَّا إِلَهُ إِلَّا أَنتَ سُبْحَننَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ ﴿ فَالسَّتَجَبُّنَا لَهُ وَنَجَيَّنْكُ مِنَ ٱلْغَيِّرُ وَكَذَلِكَ نُصْجِي ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ وَزَكِرِيًا إِذْ نَادَكَ رَبَّهُ، رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَكُرْدًا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْوَارِثِينَ (١) فَأَسْتَجَبْنَا لَهُ، وَوَهَبْنَا لَهُ، يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ, زَوْجِهُ وَ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ وَيَدْعُونَكَ رَغَبُ اورَهُبُ أُوكَ انُواْ لَنَا خَسْعِينَ (١٠)

المُومِنينَ إبدال الهمزة واوا

اذُ اذُ زاد همزة مفتوحة وتسهيل الهمزة وهو

و الع مومِن إبدال الهمزة واوأ

فُلِّحَتُ

تشديد التاء

يَاجُوجُ وَمَاجُوجُ ومَاجُوجُ

هَلُولُاءِ مَالِهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

وَٱلَّتِيَّ أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُّوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَٱبْنَهَا ءَايَةً لِلْعَلَمِينَ ١١ إِنَّ هَاذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَحِدَةً وَأَنَارَبُكُمْ فَأَعْبُدُونِ اللهَ وَتَقَطُّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُم مِنْ اللَّهُ مُ كُلُّ إِلَيْنَا رَجِعُونَ اللَّهُ فَمَن يَعْمَلُ مِن الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَكَلَّ كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ، وَإِنَّالُهُ، كَلِبُونَ اللَّهِ وَحَرَامٌ عَلَى قَرْبَةٍ أَهْلَكُنْكُمَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ١٠٠٠ حَتَّى إِذَا فُلِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ ١٠٠ وَٱقْتَرَبَٱلْوَعْدُ ٱلْحَقُّ فَإِذَاهِي شَنْخِصَةٌ أَبْصَكُرُ ٱلَّذِينَ كُفُرُواْ يُنَوِيْلُنَا قَدِّكُنَّا فِي غَفَى لَهِ مِّنْ هَاذَا بَلِ كُنَّا طَلِمِينَ الله إِنَّكُمْ وَمَاتَعَ بُدُونَ مِن دُونِ ٱللهِ حَصَبُ جَهَنَّهُ أَنتُهُ لَهَا وَرِدُونَ ١٠٠ أَنْ لَوْ كَانَ هَنُولُاءِ ءَالِهَةُ مَّاوَرُدُوهِ أَوكُلُ فِهَا خَلِدُونَ (١) لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ ١٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ سَبَقَتَ لَهُم مِّنَّا ٱلْحُسْنَىٰ أَوْلَتِيكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ (اللهُ



یکورنهم ضم الیاء وکسر الزای تطوی

بالتاء الضمومة بدل النون وفتح الواو ثم ألف

السيماء ما المستماء ما المستماء ما المستماء ما المستميد المستماء المستماء

بدان الهمزة إبدال الهمزة ألفاً

مُ قُلرَّبُ

ضم القاف وحذف الألف وإسكان اللام مع إدغام اللام في الراء وصلاً وضم الباء



نشاء إلى وجهان:
١. إبدال الهمزة الثانية واوأ مكسورة ٢. تسهيلها

وربئت زاد ممزن مفتوحة بعد وَنُقِرُ فِ ٱلْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى أَجَلِ مُسَمَّى ثُمَّ نُخَرِجُكُمُ لَ اللَّهُ وَمِنكُم مَّن يُنُوفُ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبَلُغُواْ أَشُدَكُمْ وَمِنكُم مَّن يُنُوفُ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبَلُغُواْ أَشُدَكُمْ وَمِنكُم مَّن يُنُوفُ وَمِنكُم مَّن يُنُوفُ وَمِنكُم مِن وَمِنكُم مِن وَمِنكُم مَن يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ ٱلْعُمُ لِكَ يَعْلَم مِن وَمِنكُم مَن يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ ٱلْعُمُ لِكَ يَعْلَم مِن بَعْدِ عِلْمِ شَيْئًا وَتَرى ٱلْأَرْض هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنا عَلَيْهَا وَمُن مَن يُكُلِّ وَقِي بَهِيج اللهِ الْمَاءَ آهُ مَنَ اللَّهُ مَن مُن يُكُلِّ وَقِي بَهِيج اللَّهُ الْمَاءَ آهُ مَن يُن كُلِّ وَقِي بَهِيج اللَّهُ الْمَاءَ آهُ مَن يُرَبِّ وَأَنْكَبَتْ مِن كُلِّ وَقِي بَهِيج اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ

ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّهُ مُنْحِي ٱلْمَوْتَى وَأَنَّهُ مَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ اللهُ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَاتِيَّةٌ لَّا رَبِّ فِهَا وَأَتِ ٱللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي ٱلْقُبُورِ اللهُ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَلَا هُدَّى وَلَا كِنْبِ مُّنِيرِ ١٠ ثَانِي عِطْفِهِ عِلِيضِلُّ عَنسَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُ فِي ٱلدُّنْيَا خِزْيُّ وَنُذِيقُهُ، يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ اللهُ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّهِ لِلْعَبِيدِ (اللَّهُ وَمَنَ ٱلنَّاسِ مَن يَعْبُدُ ٱللَّهُ عَلَى حَرْفِ فَإِنَّ أَصَابُهُ وَخَيْرُ ٱطْمَأَنَّ بِعِيدً وَإِنَّ أَصَابَنْهُ فِئْنَةُ ٱنقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ عَضِرَ ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ ٱلْخُسْرَانُ ٱلْمُبِينُ اللهُ يَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا يَنفَعُهُ. ذَلِكَ هُوَ ٱلصَّلَالُ ٱلْبَعِيدُ ﴿ اللَّ يَدْعُواْ لَمَن ضَرُّهُ أَقْرُبُ مِن نَفْعِهِ - لَبِئْسَ ٱلْمَوْلَى وَلَبِئْسَ ٱلْعَشِيرُ اللهِ إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّىٰلِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْيِمَا ٱلْأَنْهَارُ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَايُرِيدُ اللَّهُ مَن كَاك يَظُنُّ أَن لَّن يَنصُرُهُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنيا وَٱلْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبِ إِلَى ٱلسَّمَاءِ ثُمَّ لَيَقْطَعْ فَلْيَنظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَايَغِيظُ اللهُ

گییس وکییس ابدال الهمزه بادال الهمزه وَٱلصَّنبِينَ



مِن غَمِّمٍ

وَلُولُؤُو إبدال الهمزة واواً

وَكَ لَالِكَ أَنزَلْنَهُ ءَايَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يُرِيدُ الله إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّبِينَ وَٱلنَّصَدَىٰ وَٱلْمَجُوسَ وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ إِنَ ٱللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ شَهِيدُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَرَّ أَنَّ ٱللَّهَ يَسْجُدُلُهُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ وَٱلنَّجُومُ وَٱلِجِبَالُ وَٱلشَّجَرُ وَٱلدَّوَآبُ وَكَثِيرٌ مِنَ ٱلنَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ ٱلْعَذَابُ وَمَن يُهِنِ ٱللَّهُ فَمَالُهُ. مِن مُكْرِمْ إِنَّ ٱللَّهِ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ ١٠ ١٨ ١٠ هُ هَلْدَانِ خَصْمَانِ ٱخْنُصِمُواْ فِي رَبِّهُمْ فَٱلَّذِينَ كَفُرُواْ قُطِّعَتْ لَمُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارِ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُءُوسِمِمُ ٱلْحَمِيمُ اللهِ يُصْهَرُ بِهِ عَمَا فِي بُطُونِهِمْ وَٱلْجُلُودُ اللهِ وَهُمُ مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدِ اللهِ كُلُّمَا أَرَادُوٓا أَن يَغْرُجُواْ مِنْهَا مِنْ غَيِّرَأُعِيدُواْ فِيهَا وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ اللهُ اللهُ يُدْخِلُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ جَنَّاتِ تَعْرِى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ يُحَلُّونَ فِيهَامِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبِ وَلُؤَلُوا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ اللهُ اللهُمْ فيهَا حَرِيرٌ اللهُ

وَهُ دُوٓا إِلَى ٱلطَّيِّبِ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَهُدُوٓا إِلَىٰ صِرَطِ ٱلْحَمِيدِ اللهِ وَالْمَسْجِدِ اللهِ وَالْمَسْجِدِ اللهِ وَالْمَسْجِدِ اللهِ وَالْمَسْجِدِ ٱلْحَكَرَامِ ٱلَّذِي جَعَلْنَهُ لِلنَّاسِ سَوَآةً ٱلْعَلَكِفُ فِيهِ وَٱلْبَادِّ وَمَن يُرِدُ فِيهِ بِإِلْحَادِ بِظُلْمِ نُذِقَهُ مِنْ عَذَابِ أَلِيمِ اللهِ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَهِي مَكَاثَ ٱلْبَيْتِ أَن لَاثُشْرِكِ إِي شَيْعًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّآبِفِينَ وَٱلْقَآبِمِينَ وَٱلْرُّكَّعِ ٱلشُّجُودِ اللَّ وَأَذِن فِي ٱلنَّاسِ بِٱلْحَجِّ يِأْتُوكَ رِجَالُا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرِ يَأْلِينَ مِن كُلِّ فَجِّ عَمِيقِ ١٠٠ لِيَشْهَدُواْ مَنْ فِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُواْ السَّمَ اللَّهِ فِي أَيَّامِ مَّعَلُومَنتِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِن بَهِ يمَةِ ٱلْأَنْعَامِرُ فَكُلُواْمِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْمِرَابِسَ ٱلْفَقِيرَ ۞ ثُمَّ لْيَقْضُواْ تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُواْ نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُواْ بِٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ اللَّهُ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَنتِ ٱللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَرَيِّةٍ وَأَحِلَت لَكُمُ ٱلْأَنْعَكُمُ إِلَّا مَا يُتَّلَىٰ عَلَيْكُمْ أَفْأَجْتَ نِبُواْ ٱلرِّجْسَ مِنَ ٱلْأَوْتُ نِ وَٱجْتَ نِبُواْ قَوْلَ ٱلزُّورِ الَّ

سوآء تنوين ضم

وَٱلْبَادِهِ

بوّانا إبدال الهمزة الفأ

ياتوك بدال الهمزة الفا

يانين إبدال الهمزة الفا

فَهُوَ اللهاء

فتخطفه فتح الخاء وتشديد

حُنَفَآءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِءُومَن يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِن ٱلسَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ ٱلطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ ٱلرِّيحُ فِي مَكَانِ سَحِيقٍ اللهُ وَمَن يُعَظِّمُ شَعَلَمٍ ٱللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى ٱلْقُلُوبِ اللهُ لَكُو فِيهَا مَنْفِعُ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمَّى ثُمَّ مَعِلُّهَا إِلَى ٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ اللهُ وَلِكُلِّ أُمَّةِ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا أَسْمَ ٱللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنَ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَاثِرَ فَإِلَاهُكُرُ إِلَهُ وَحِدُّ فَلَهُ وَأَسْلِمُواْ وَبَشِيرِ ٱلْمُخْبِينِ نَ اللهِ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتُ قُلُوبُهُمْ وَٱلصَّدِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَٱلْمُقِيمِي ٱلصَّلَوْةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ (٣) وَٱلْبُدُنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِن شَعَيْمِ ٱللَّهِ لَكُور فِيهَا خَيْرٌ فَأَذَكُرُوا ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافٌّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْقَالِعَ وَٱلْمُعَثِّرَكُنَالِكَ سَخَّرْتُهَا لَكُورُ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ إِنَّ لَن يَنَالَ ٱللَّهَ لَخُومُهَا وَلَا دِمَآ وُهَا وَلَنكِن يَنَالُهُ ٱلنَّقُويَ مِنكُمْ كَنَالِكَ سَخَّرَهَا لَكُو لِتُكَيِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمْ وَبَشِّرِ ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهِ ﴿إِنَّ ٱللَّهُ يُدَافِعُ عَنِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانِ كَفُورٍ ١٠٠



أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقُلَتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُواْ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ اللهِ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيكرِهِم بِغَيْرِ حَقِّ إِلَّا أَن يَقُولُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَمَكِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكُرُ فِيهَا ٱسْمُ ٱللَّهِ كَثِيراً وَلَيَنصُرَكَ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُۥ إِنَ ٱللَّهَ لَقَوِيُّ عَنِيرٌ اللَّهِ ٱلَّذِينَ إِن مَّكُنَّاهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ أَفَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا ٱلزَّكُوةَ وَأَمَرُوا بِٱلْمَعْرُوفِ وَنَهَواْ عَنِ ٱلْمُنكَرِّ وَيِلَّهِ عَنِقِبَةُ ٱلْأُمُورِ آنَ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوجٍ وَعَادُ وَتُمُودُ اللهِ وَقَوْمُ إِبْرَهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ (اللهُ وَأُصْحَبُ مَدْيَنَ ۚ وَكُذِّبَ مُوسَىٰ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَنْفِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمُّ فَكُيْفَ كَانَ نَكِيرِ اللَّ فَكُأْيِن مِّن قَرْكِةٍ أَهْلَكُنَّهَا وَهِي ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِثْرِ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرِ مَّشِيدٍ ١٠٠ أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَتَكُونَ لَمُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَآ أَوْ ءَاذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا ۚ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى ٱلْأَبْصِئْرُ وَلَكِن تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ ٱلَّتِي فِي ٱلصُّدُورِ (١)

دفلع کسر الدال وفتح الفاء وألف بعدها

أخذتهم أخذتهم

ألف بعد الكاف مع التوسط أو القصر وهمزة مكسورة بدل الياء ثم تسعياعا

وهمک اسکان الهاء

فَهَى إِسكان الهاء

وبير إبدال الهمزة ياءً إبدال الهمزة ألفاً والياء همزة مكسورة ثم تسهيل الهمزة مع التوسط أو

وهی اسکان الهاء

أُخَذُتُهَا إدغام الذال في الناء

أُمنِيكِتِهِ ع تغفيف الياء

فيومنوا

تَأْنِيهُمُ يَأْنِيهُمُ يَأْنِيهُمُ إِندالِ الهمزة

وَيَسْتَغَجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَلَن يُخَلِفَ ٱللَّهُ وَعُدَهُ. وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّاتَعُدُّونَ ﴿ إِنَّ وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَمَا وَهِي ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَى ٱلْمَصِيرُ النَّا قُلْ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُونَ نَذِيرٌ مُّهِينٌ اللَّهُ فَأَلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ لَهُمُ مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كُرِيمٌ ٥ وَٱلَّذِينَ سَعَواْ فِي ءَايَلِتِنَا مُعَاجِزِينَ أَوْلَيْكِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَحِيم ( ) وَمَآ أَرْسَلْنَامِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ وَلَانَبِي إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى ٱلشَّيْطَانُ فِي أَمْنِيَّتِهِ فَيَنسَخُ ٱللَّهُ مَا يُلْقِي ٱلشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ ٱللَّهُ عَايَتِهِ ۚ وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ اللَّهُ عَالِيمُ حَكِيمُ اللَّهُ عَالَىكُ مَا يُلْقِي ٱلشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُ وَٱلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مُ وَإِبِ ٱلظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ (٣) وَلِيَعْلَمُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَيُؤْمِنُواْ بِهِ، فَتُخْبِتَ لَهُ، قُلُوبُهُمُ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِلَى صِرَطِ مُّسْتَقِيمِ ( الله وَلا يَزَالُ ٱلَّذِينِ كَفَرُواْ فِ مِرْيَةِ مِّنْـ هُ حَتَّى ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْلِيهُمْ عَذَابُ يَوْمِ عَقِيمِ ٥٠٠

ٱلْمُلْكُ يَوْمَهِ نِهِ لِلَّهِ يَحَكُمُ بَيْنَهُمْ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ (٥) وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْبِعُ اينينَا فَأُوْلَتِيكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ (٥) وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوٓ أَوْ مَا تُواْ لَيَ رُزُقَنَّهُمُ ٱللَّهُ رِزْقًا حَسَنَا وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُو حَايْرُ ٱلتَّزنِقِينَ ١٠٠ اللهُ لَيُدْخِلَنَّهُم مُّلْخَلَا يُرْضَوْنَهُ. وَإِنَّ ٱللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ وَاللَّهُ ﴿ وَاللَّهُ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ عُرُمٌ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَ نَصُرَنَّهُ ٱللَّهُ إِلَى ٱللَّهَ لَمَ فُوُّ عَ فُورٌ ﴿ فَالِكَ بِأَنَ ٱللَّهَ يُولِحُ ٱلَّيْ لَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِ وَأَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ بَصِيرٌ (الله) ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهُ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَكْعُونَ مِن دُونِهِ، هُوَ ٱلْبَطِلُ وَأَنَ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْكَبِيرُ اللهَ ٱلمَّرْتَرُ أَبُ ٱللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّكَمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ ٱلْأَرْضُ مُغْضَرَّةً إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفُ خَبِيرٌ اللهُ لَهُ مَافِي ٱلسَّكَمُورَتِ 

کھی اسکان الهاء (الموضعین)

مَدْخُلًا فتع الميم



لع فو بر جرو غ فور اخفاء

تَلَّعُونَ ابدال الباء الطيفُّ لَطِيفُّ

خبار الخفاء

السكماء أن تسهيل الهمزة الثانية

وهو

ٱلْمُرْتَرُ أَنَّ ٱللَّهُ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱلْفُلْكَ تَجْرِي فِي ٱلْبَحْرِ بِأَمْرِهِ ء وَيُمْسِكُ ٱلسَّكَاَّءَ أَن تَقَعَ عَلَى ٱلْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَءُ وَفُّ رَّحِيثُ اللَّهِ وَهُوَ ٱلَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحِييكُمْ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَكَ فُورٌ اللَّا لِّكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَزِعُنَّكَ فِي ٱلْأَمْنِ وَٱدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدُى مُّسْتَقِيمِ الله وَإِن جَنَدَلُوكَ فَقُلِ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ١٠ ٱللَّهُ يَعْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمُ الْقِيْكُمَةِ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَغْتَلِفُونَ (١١) أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّكَمَاءِ وَٱلْأَرْضِ ۚ إِنَّ ذَالِكَ فِي كِتَابُ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عِسْلُطَ نَا وَمَا لَيْسَ لَحُمْ بِهِ عِلْمُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرِ اللهُ وَإِذَانُتُكَا عَلَيْهِمْ ءَايَنْتُنَابَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْمُنكَرِّ يُكَادُونَ يَسْطُونَ بِٱلَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ ءَايَنِيِّنَاْقُلْ أَفَأَنَيِّتُكُم بِشَرِّ مِّن ذَالِكُو النَّارُ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَبِنْسَ الْمَصِيرُ (١٧)

وبيس





(A)

اًلُمُومِنُونَ إبدال الهمزة واواً

أُنشَانَكُ إبدال الهمزة

قَدْ أَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ اللَّهِ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنِ ٱللَّغْوِ مُعْرِضُونَ اللَّهُ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِلزَّكُ وَوَ فَنعِلُونَ ١٠٠ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَفِظُونَ ١٠٠ إِلَّا عَلَيَ أَزْوَجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكُتُ أَيْمَنُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ اللَّ فَمَنِ ٱبْتَغَىٰ وَرَآءَ ذَلِكَ فَأُولَئِهَكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ ٧ وَٱلَّذِينَ هُو لِأَمَنَنَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَكَى صَلَوَتِهِمْ يُحَافِظُونَ أَوْلَيْكَ هُمُ ٱلْوَرِثُونَ اللهِ ٱلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اللهِ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن سُكَنَلَةٍ مِن طِينٍ ١١٠ أُمَّ جَعَلْنَهُ نُطْفَةً فِي قَرَارِ مَّكِينِ ١١٠ ثُمَّ جَعَلْنَهُ نُطْفَةً فِي قَرَارِ مَّكِينِ ١١٠ ثُمَّ خَلَقْنَا ٱلنُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا ٱلْعَلَقَةَ مُضْغَكَةً فَخَلَقْنَا ٱلْمُضْعَةَ عِظْمًا فَكُسُونَا ٱلْعِظْمَ لَحُمَّا ثُمَّ أَنشَأْنَهُ خَلْقًا ءَاخَرُ فَتَبَارِكَ ٱللَّهُ أَحْسَنُ ٱلْخَلِقِينَ اللَّهُ أُمَّ إِنَّكُم بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيْتُونَ اللَّهُ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَ مَا يَثُمُّ ثُوكَ اللَّهُ وَلَقَكُ خَلَقْنَا فَوْقَكُمُ سَبْعَ طَرَآيِقَ وَمَاكُنَّا عَنِ ٱلْخَلْقِ غَفِلِينَ اللهَ

وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً بِقَدَرِ فَأَسْكَنَّهُ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابِ بِهِ - لَقَادِرُونَ اللهِ فَأَنشَأْنَا لَكُر بِهِ - جَنَّاتٍ مِن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَّكُوْنِهَافَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ١٠ وَشَجَرَةً تَغُرُجُمِن طُورِسَيْنَاءَ تَنْبُثُ بِٱلدُّهْنِ وَصِبْعِ لِلْأَكِلِينَ ٥٠ وَإِنَّ لَكُمْ فِي ٱلْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِّمَّا فِي بُطُّونِهَا وَلَكُمْ ْ فِيهَا مَنْفِعُ كَثِيرَةٌ ۗ وَمِنْهَا تَأْ كُلُونَ ١٦ وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلُكِ تَحْمَلُونَ ١١٠ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ عَقَالَ يَنقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُمْ مِّنُ إِلَيْهِ غَيْرُهُۥ أَفَلاَ نَنْقُونَ ﴿٣) فَقَالَ ٱلْمَلَوُّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ عِمَا هَلَاَ إِلَّا بَشُرُّ مِتْلُكُمْ يُرِيدُ أَن يَنفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَأَنزلَ مَلَيْكُةُ مَّاسَمِعْنَا بِهَنْدَافِي ءَابَآبِنَاٱلْأُوَّلِينَ ١٠٠ إِنَّ هُوَ إِلَّا رَجُلُ بِهِ، جِنَّةٌ فَ تَرَبَّصُواْ بِهِ، حَتَّى حِينٍ ١٠ قَالَ رَبِّ انصُرْني بِمَاكَذَّبُونِ ١٠٠ فَأُوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ أَصْنَعِ ٱلْفُلُكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جِئَآءَ أَمْرُنَا وَفَارَ ٱلتَّنُّورُ فَٱسْلُكُ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوْلُ مِنْهُم وَلَا تُحَاطِبنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ۚ إِنَّهُم مُّغَرَقُونَ ﴿

فأنشأنأ إلنه 1/3 أنشاناً إبدال الهمزة الفا (الموضعين)

أَنُ أَعَبُدُواْ ضم النون وصلاً

الكره ع غيره ع اخفاء مع والهاء

> نِنْ الخِرْنِا ۳٥

تا كلون ابدال الهمزة متم ضم الميم ضم الميم كسر التاء الموضعين)

بِمُومِنِينَ إبدال الهمزة واوأ

فَإِذَا ٱسْتَوَيْتَ أَنتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى ٱلْفُلْكِ فَقُلِ ٱلْحَمَٰدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي نَجَننا مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ ﴿ وَقُل رَّبِّ أَنْزِلْنِي مُنزَلًا مُّبَارَكًا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيَاتٍ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ ﴿ أَنْ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا ءَاخَرِينَ ﴿ إِنَّ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ أَنِ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُم مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ أَفَلاَ نَنَّقُونَ ١٠٠ وَقَالَ ٱلْمَلاُّ مِن قَوْمِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِلِقَآءِ ٱلْأَخِرَةِ وَأَثْرَفْنَهُمْ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا مَا هَنذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ مِنَّا كُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَنَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ ﴿ وَلَهِنْ أَطَعْتُم بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذَا لَّحَاسِرُونَ اللهُ أَيَعِذُكُمُ أَنَّكُمْ إِذَا مِنُّمْ وَكُنتُمْ تُرَابًا وَعِظْلمًا أَنَّكُمْ تُخْرَجُونَ ٱلدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ اللهِ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلُّ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا وَمَا نَعَنُ لَهُ. بِمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ قَالَ رَبِّ ٱنصُرْنِي بِمَا كُذَّبُونِ ﴿ أَ قَالَ عَمَّا قَلِيلِ لَّيُصِّبِحُنَّ نَكِيمِينَ ﴿ اللَّهِ مِنْ الْ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّيْحَةُ بِٱلْحَقِّ فَجَعَلْنَهُمْ غُثَآءً فَبُعْدًا لِّلْقَوْمِ ٱلظَّلِلِمِينَ (١) ثُمَّ أَنشَأْنَامِنُ بَعْدِهِمْ قُرُونًا ءَاخَرِينَ (١)

مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَايِسْتَغْخِرُونَ ﴿ ثَنَّ أُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتُرَّأ كُلُّ مَا جَآءَ أُمَّةً رَّسُولُهُ مَا كَذَّبُوهُ فَأَتَّبِعُنَا بَعْضَهُم بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ فَبُعُدًا لِقَوْمِ لِلْ يُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهِ مُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَدُونَ بِعُايَدَتِنَا وَسُلْطَنِ مُبِينٍ ٥ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَإِنْهِ فَأَسْتَكُبُرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا عَالِينَ ﴿ فَقَالُواْ أَنُوْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَلِيدُونَ ﴿ إِنَّ فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُواْ مِنَ ٱلْمُهْلَكِينَ ( الله عَلَقَدُ عَاتِيْنَا مُوسَى ٱلْكِنْبَ لَعَلَّهُمْ يَهْنَدُونَ ( الله وَجَعَلْنَا أَبْنَ مَرْيُمُ وَأَمْلُهُ وَءَايَةً وَءَاوَيْنَهُمَا إِلَى رَبُوعِ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ اللهُ الرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ ٱلطَّيِّبَنتِ وَأَعْمَلُواْ صَلِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (٥) وَإِنَّ هَاذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَأَنَّقُونِ ١٠٥ فَتَقَطَّعُواْ أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبِ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ اللهُ فَذَرُهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ اللهُ أَيْحَسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ ١٠٠ نُسَارِعُ لَكُمْ فِي ٱلْخَيْرَتِ بَلَ لَا يَشْعُرُونَ الله الله الله الله عن خَشْيَة رَبِّهِم مُّشْفِقُونَ ١٠٥ وَٱلَّذِينَ هُم بِعَايِنتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ﴿ وَالَّذِينَ هُربِرِبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ ﴿

يستنخرون إبدال الهمزة الفأ

> تُترا وصلاً بالتنويز

جَاءً أُ مَدُ تسهيل الهمزة الثانية بين الهمزة

و و ر يومنون إبدال الهمزة واوا (الموضعين)

أَنُومِنُ إبدال الهمز واوأ

ريوة ضم الراء

**وَأُنَّ** فتح الهمزة

مِن خَشْيَةِ اخفاء ر و ر يوتون إبدال الهمزة واوأ

لَمْ يَاتِ بدال الهمزة

وهو

يُومِنُونَ إبدال الهمزة واوأ

وَٱلَّذِينَ يُؤْتُونَ مَآءَاتُواْ وَّقُلُوبُهُمْ وَجِلَّةُ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَجِعُونَ 🕦 أُوْلَيْهِكَ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ وَهُمْ لَمَا سَبِقُونَ 🖤 وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَ أُولَدَيْنَا كِنَابٌ يَنطِقُ بِٱلْحِقِّ وَهُو لَا يُظْلَمُونَ اللَّهُ بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِّنْ هَلْذَا وَلَهُمْ أَعْمَالُ مِّن دُونِ ذَالِكَ هُمْ لَهَا عَمِلُونَ اللهُ حَتَّى إِذَا أَخَذْنَا مُثَرَفِيهم بِالْعَذَابِ إِذَاهُمْ يَجْعُرُونَ اللهُ لَا تَعَيْرُوا الْيُومُ إِنَّكُمْ مِنَّا لَانْصَرُونَ اللهُ قَدْكَانَتُ ءَايَتِي نُتَلَى عَلَيْكُمْ فَكُنتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ نَنكِصُونَ ١٠ مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ عَسَيْمِ رَا تَهْجُرُونَ ﴿ ١٧ أَفَلَمْ يَذَبَّرُواْ ٱلْقَوْلَ آمْرِ جَآءَهُمْ مَّا لَوْ يَأْتِ ءَابَآءَهُمُ ٱلأُوَّلِينَ ﴿ اللَّهُ أَمْ لَمْ يَعْرِفُواْ رَسُولُهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ اللهُ أَمْرِ يَقُولُونَ بِهِ عِنَةُ أَبَلُ جَآءَهُم بِٱلْحَقِّ وَأَكْثُرُهُمْ لِلْحَقِّ كُرِهُونَ اللهِ وَلَوِ ٱتَّبَعَ ٱلْحَقُّ أَهُوآءَ هُمْ لَفُسَدَتِ ٱلسَّمَواتُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِي بَلْ أَتَيْنَاهُم بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَن ذِكْرِهِم مُعْرِضُونَ اللهُ أَمْ تَسْنَأَهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ ۗ وَهُوَ خَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ ﴿ ﴾ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿ ﴾ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ عَنِ ٱلصِّرَطِ لَنَكِبُونَ اللَّهِ

وهو إسكان الهاء (كل المواضع)

> **إذا** ممزة واح

مُتَنا

أدناً تسهيل الهمزة الثانية مع الادخال

تَذُكُرُونَ تشدید الذال

وَلُو رَحِمْنَاهُمْ وَكُشَفْنَا مَا بِهِم مِّن ضُرِّ لَّلَجُواْ فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ اللهِ وَلَقَدُ أَخَذْنَهُم بِالْعَذَابِ فَمَا ٱسْتَكَانُواْ لِرَبِّهِمْ وَمَا يَنْضَرَّعُونَ اللَّ حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا ذَا عَذَابِ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴿٧٧ وَهُوَ ٱلَّذِيَّ أَنشَأَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَرَ وَٱلْأَفْئِدَةً قَلِيلًا مَّاتَشَكُرُونَ (٧٨) وَهُوَ ٱلَّذِى ذَرَّا كُرَّ فِٱلْأَرْضِ وَ إِلَيْهِ تَحْشَرُونَ الله وَهُو ٱلَّذِي يُعِيء وَيُمِيثُ وَلَهُ ٱخْتِلَافُ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِّ أَفَلَا تَعْقِلُونِ ﴿ أَنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ ٱلْأُوَّلُونَ (١٠) قَالُوٓا أَءِذَا مِثْنَا وَكُنَّا ثُرَابًا وَعِظْمًا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ اللَّهُ لَقَدْ وُعِدْنَا نَعْنُ وَءَابَآؤُنَا هَنَذَا مِن قَبْلُ إِنْ هَلَآ إِلَّا أَسْنَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ١٨٥ قُل لِّمَنِ ٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهَا إِن كُنتُدْ تَعْلَمُونَ (١٠) سَيَقُولُونَ بِلَّهِ قُلْ أَفَلا تَذَكُّرُونَ الله عَن رَبُّ ٱلسَّمَا وَتِ ٱلسَّمَعِ وَرَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ (١٠) سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلُ أَفَلَا نُنَّقُونَ (٧٧) قُلُ مَنْ بِيدِهِ -مَلَكُونُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَازُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ (٨٨) سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلُ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ (١٨)

بَعْضُ هُمْ عَلَى بَعْضِ سُبْحَنَ ٱللَّهِ عَمَّايَصِفُونَ اللَّهُ عَلِيم ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ فَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللَّهُ قُل رَّبِ إِمَّا تُرِينِي مَايُوعَ دُونَ ﴿ اللَّهُ رَبِّ فَكَا تَجْعَلُنِي فِ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ١٠٠ وَإِنَّاعَلَىٰ أَن نُرِيكَ مَانَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ ١٠٠ ٱدْفَعْ بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ٱلسَّيِّئَةَ خَنْ أَعْلَمْ بِمَا يَصِفُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ وَقُلِرَّتِ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَتِ ٱلشَّيَطِينِ (٧٧) وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّأَن يَعْضُرُونِ إِلا حَتَّى إِذَاجًاءً أَحَدُهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ٱرْجِعُونِ (١١) لَعَلَىٰ أَعَمَلُ صَلِحًافِيمَا تَرَكُثُ كَلَّ إِنَّهَا كَلِمَةً لَعَلِّيَ فتع الياء هُوَ قَآيِلُهُ آوَمِن وَرَآيِهِم بَرِزَخُ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ 🖤 فَإِذَا نُفِخ فِي ٱلصُّورِ فَالاَ أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَ بِإِوَلا يَسَاءَلُونَ اللهُ فَمَن تَقُلُتُ مَوَازِينُهُ مَقَأُولَيَإِكَ هُمُ أَلْمُقْلِحُونَ اللهُ وَمَنْ وَمُن خَفَّتُ مَوَزينُهُ وَأُولَتِمِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوۤ الْنَفْسَهُمُ فِي جَهَنَّمَ إخفاء خَلِلُونَ اللَّ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّادُوهُمْ فِي كَلِحُونَ النَّا

بَلْ أَتَيْنَاهُم بِٱلْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ١٠٠ مَاٱتَّخَذَاللَّهُ مِن وَلَدٍ

وَمَاكَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَاهً إِذَا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَّهِ بِمَاخَلُقُ وَلَعَلَّا



فَأَلْخُذُ تَمُوهُمُو النفام الذال خالتاء

سُخْرِيًّا ضم السين

لَيِثَتَّمُودُ لَيِثَتَّمُودُ لِيُثَتَّمُودُ النِفامِ الثاء النفام الثاء لَدُّكُرُونَ نشديد الذال

سدید الدار الاانتاع المهانیا

**مِأْيَةً** بدال الهمزة

ياءُ مفتوحة تَاخُذُكُمُ وُ

رافة إبدال الهمزة ألفا

ياتوا إبدال الهمز الفا

شُهُدَآءُ إِلَّا

أ إبدال الهمزة الثانية واوًا مكسورة ٢. تسهيلها بين الهمزة

أُرْبِعَ

وَٱلْحَكِمِسَةُ

سُورَةُ أَنزَلْنَهَا وَفَرَضْنَهَا وَأَنزَلْنا فِهَآءَايَنتِ بَيِّنَتِ لَعَلَّكُمْ نَذَكُرُونَ اللهُ الزَّانِيةُ وَالزَّانِي فَأَجْلِدُوا كُلَّ وَحِدِمِّنْهُمَامِأْتُهُ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذُكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِيدِينِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَلْيَشْهَدُ عَذَابَهُمَاطَآبِفَةً مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠ الزَّانِ لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَّةً أَوْ مُشْرِكَةً وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكُ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى ٱلْمُوْمِنِينَ ﴿ ۚ وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَرْيَأْتُواْ بِأَرْبِعَةِ شُهِلَاءً فَأَجْلِدُوهُمْ ثَمَنِينَ جَلْدَةً وَلَا نَقْبَلُواْ لَمُمْ شَهَدَةً أَبَدًا وَأُولَيَكَ هُمُ ٱلْفَاسِيقُونَ ﴿ ٤ ﴾ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْمِنَ بَعَدِ ذَالِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيثُ اللهُ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزُواجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَكُمْ شُهَدَآءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فشهدة أحدهم أربع شهدن عبالله إنّه إنته المن الصيدقين وَٱلْخَيْمِسَةُ أَنَّ لَعَنْتَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلْكَيْدِينَ ٧٠ وَيَدْرُوُّا عَنْهَا ٱلْعَذَابَ أَن تَشْهَدَأُرْبَعُ شَهَدَاتِ إِللَّهِ إِنَّهُ وَلَمِنَ ٱلْكَندِيدِ (١) وَٱلْخَلِمِسَةَأَنَّ عَضَبَ ٱللَّهِ عَلَمْ آإِن كَانَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ (١) وَلَوْلاَ فَضَلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، وَأَنَّ اللهُ تَوَّابُ حَكِيمٌ ١٠٠

إِنَّ ٱلَّذِينَ جَآءُ و بِٱلْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنكُورُ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُمُّ بِلْ هُو خَيْرُ لَكُمْ الكُلِّلِ أَمْرِي مِنْهُم مَّا أَكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّك كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللهُ لَوْلا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُوْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُواْ هَنذَآ إِفْكُ مُّبِينُ اللهُ لَوَلا جَآءُ وعَلَيْهِ بِأَرْبِعَةِ شُهَدَآءً فَإِذْ لَمْ يَأْتُواْ بِٱلشُّهَدَآءِ فَأُوْلَيِّكَ عِندَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْكَندِبُونَ ١٣ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْأَخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَآأَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابُ عَظِيمُ اللهُ إِذْ تَلَقَّوْنَهُ، بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْواَهِكُمْ مَّالَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمُ الْ وَتَحْسَبُونَهُ مَيِّنَا وَهُوَ عِندَ أَللَّهِ عَظِيمٌ اللَّهِ وَكُولًا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّايكُونُ لَنَآ أَن تَتكُلَّمَ بِهِلْدَاسُبْحَننَكَ هَلْدَابُمْتَن عَظِيمٌ اللهُ يَعِظُكُمُ اللهُ أَن تَعُودُ والمِثْلِهِ عَأَبَدًا إِن كُنْمُ مُّوْمِنِينَ اللهُ وَيُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ أَلْأَيْتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١٠٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ ٱلْفَاحِشَةُ فِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اللَّ وَلُولًا فَصْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، وَأَنَّ ٱللَّهَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ٥

المُومِنُونَ وَالْمُومِنَاتُ إبدال الهمزة واواً

> **ياتُواُ** إبدال الهمزة الفا

وَهُوَ إسكان الهاء

م منين أبدال الهمزة واواً ورنگ الهزيا دري دريه

يا و و إبدال الهمزة ألفاً

يتاً لَّ فَدَم التاءعلى الهمزة المفتوحة ثم مشددة مفتوحة

يُوتُواُ إبدال الهمزة واواً

المومنات إبدال الهمزة واوأ

بيُوتَ غَيْرُ

تُستانِسُوا إبدال الهمزة الفا

تَذَّكُرُونَ

﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَنَّبِعُواْ خُطُونِ ٱلشَّيْطَانِ وَمَن يَتَّبِعُ خُطُونِ ٱلشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ ، يَأْمُرُ بِٱلْفَحْشَاءِ وَٱلْمُنكُرُ وَلَوْلا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَازَكَ مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ أَبْداً وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِي مَن يَشَآءُ وَاللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّ وَلَا يَأْتَلِ أُولُواْ ٱلْفَصْلِ مِنكُور وَٱلسَّعَةِ أَن يُؤْتُواْ أُولِي ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْمَسَكِينَ وَٱلْمُهَجِرِينَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلْيَعْفُواْ وَلْيَصْفَحُوٓاْ أَلَا يَحِبُونَ أَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَكُمُّ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَتِ ٱلْعَافِلَاتِ ٱلْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُواْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَلَمُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (٣) يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَاكَانُوا يَعْمَلُونَ اللهُ يَوْمَ إِذِ يُوفِيهِمُ اللهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ ٱلْمُبِينُ اللَّهِ الْخَبِيثَاتُ لِلْحَبِيثِينَ وَٱلْحَبِيثُونَ لِلْحَبِيثَاتُ وَٱلطَّيِّبَتُ لِلطَّيِّبِينَ وَٱلطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَتِيَّ أُوْلَيْهِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ١٠٠ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَدْخُلُواْ بِيُوتًاغَيْرَ بِيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُواْ وَتُسَلِّمُواْ عَلَىٰ أَهْلِهَأَ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكُّرُونَ (٧)

فَإِن لِّرْ يَجِدُواْ فِيهَآ أَحَدًا فَلاَ نُدْخُلُوهِا حَتَّىٰ يُؤْذِنَ لَكُمْ وَإِن قِيلَلَكُمُ ٱرْجِعُواْ فَٱرْجِعُواْ هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ اللهِ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَدْخُلُواْ بِيُوتًا عَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِهَا مَتَنَعٌ لَّكُمْ وَٱللَّهُ يَعَلَمُ مَا ثَبَّدُونِ وَمَا تَكْتُمُونَ 🖤 قُل لِلمُؤْمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنْ أَبْصَى رِهِمْ وَيَحْفَظُواْ فُرُوجَهُمَّ ذَ لِكَ أَزُكَىٰ لَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرًا بِمَا يَصْنَعُونَ اللَّهُ وَقُل لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَمِنْ أَبْصَـٰرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَاظَهَ رَمِنْهَ أُولِيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُمُومٍ لَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِمُعُولَتِهِ ﴾ أَوْ ءَابَآبِهِ ﴾ أَوْ ءَابَآءِ بُعُولَتِهِ أَوْ أَبْنَآيِهِ كَ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِ كَ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْبَنِيٓ إِخْوَانِهِ بَ أَوْبَنِيٓ أَخُواتِهِنَّ أَوْنِسَآبِهِنَّ أَوْ مَامَلَكُتْ أَيْمَنُهُنَّ أَوِ ٱلتَّبِعِينَ غَيْرِ أُولِي ٱلْإِرْبَةِ مِنَ ٱلرِّجَالِ أَو ٱلطِّفْلِ ٱلَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُواْ عَلَىٰ عَوْرَاتِ ٱلنِّسَاَّةِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمُ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوٓا ۗ إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ اللَّهِ

يُوذَكَ إبدال الهمزة واواً بيُوتًا عَيْرَ اخفاء اخفاء لِلمُومِنِينَ

> لِلمُورِمِنْكِتِ إبدال الهمزة واوأ

غَيْرَ أُولِي فتع الراء

المرومنون إبدال الهمزة واوا البخاء إنَّ سهيل الهمزة الثانية

ورير مبيننت هنع الباء

> ورق الخريا الخريا المروب

توقد تاء مفتوحة وفتح الواو وتشديد القاف وفتح

وَأَنكِحُواْ ٱلأَيْمَىٰ مِنكُرْ وَٱلصَّلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُرْ وَإِمَا بِكُمْ إِن يَكُونُواْ فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَصْلِهِ وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَكِيدُ اللَّهُ اللَّهُ وَاسِعٌ عَكِيدُ السّ وَلْيَسْتَعْفِفِ ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَصْلِقِ. وَٱلَّذِينَ يَبْنَغُونَ ٱلْكِئْبَ مِمَّا مَلَكَتَ أَيْمَنْكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنَّ عَلِمْتُمْ فِهِمْ خَيْراً وَءَاتُوهُم مِن مَالِ اللَّهِ ٱلَّذِي ءَاتَاكُمْ وَلا تُكْرِهُواْ فَنْيَاتِكُمْ عَلَى ٱلْبِغَلَهِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنَا لِنَبْنَغُواْ عَرَضَ لَخَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاوَمَن يُكْرِهِهُنَ فَإِنَّ ٱللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ عَفُورٌ رَّحِيمُ الله وَلَقَدُ أَنزَلْنا ٓ إِلَيْكُمْ ءَاينتٍ مُبيِّننتٍ وَمَثَلًا مِنَ ٱلَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمُوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ﴿ اللَّهُ نُورُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ - كَمِشْكُوة فِيها مِصْبَاحٌ ٱلْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةً ٱلزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبُّ دُرِّيُّ يُوقَدُّمِن شَجَرَةٍ مُّبَارَكَةٍ زَتُونَةٍ لَاشَرْقِيَّةٍ وَلَاغَرْبِيَّةٍ يَكَادُزَيْتُ ايْضِيَّءُ وَلُوَّ لَمْ تَمْسَسْهُ نَالُّ نُّورُ عَلَى نُورِ يَهْدِى ٱللَّهُ لِنُورِهِ عَن يَشَاءُ وَيَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ لِلنَّاسُّ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيهُ ﴿ وَ ۚ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ ٱللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذَكَرَ فِيهَا ٱسْمُهُ يُسَيِّحُ لَهُ فِيهَا بِٱلْغُدُّةِ وَٱلْأَصَالِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

40 £

رِجَالُ لَا نُلْهِيمْ تِحِنَرَةٌ وَلَا بَيْحٌ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَإِقَامِ ٱلصَّلَوْةِ وَإِينَاءَ ٱلزَّكُونِ يَخَافُونَ يَوْمًا لَنَقَلَّبُ فِيهِ ٱلْقُلُوبُ وَٱلْأَبْصَكُرُ اللَّهُ لِيَجْزِيَهُمُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُواْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضَّلِهِ ۗ وَٱللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ اللهِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابِم بِقِيعَةِ يَحْسَبُهُ ٱلظَّمْانُ مَآءً حَتَّى إِذَا جَآءَهُ، لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ ٱللَّهَ عِندَهُ، فَوَقَ لَهُ حِسَابَةً، وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ الله أَوْ كَظُلُمُنْ فِي بَعْرِ لَجِيِّ يَغْشَلُهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ ، مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ عَ سَحَابٌ ظُلُمَتُ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجُ يَكُهُ، لَمْ يَكَدْيَرِنِهَا وَمَن لَّرْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ رُنُورًا فَمَالُهُ مِن نُورٍ ١٠٠ أَلَوْتَ رَأَنَّ ٱللَّهَ يُسَيِّحُ لَهُ، مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلطَّيْرُ صَنَّفَّاتٍ كُلُّ قَدُّ عَلِمَ صَلَانَهُ، وَتَسْبِيحُهُ، وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿ اللَّهِ مُلَّكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمُصِيرُ ﴿ اللَّهِ ٱللَّهَ يُنْجِي سَعَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ, ثُمَّ يَجْعَلُهُ, رُكَامًا فَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَغْرُجُ مِنْ خِلَلِهِ وَيُنزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مِن جِبَالِ فِيهَامِن بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَآءُ وَيَصْرِفُهُ عَن مَّن يَشَاءً يكادُ سَنَا بَرْقِهِ ، يَذْهُبُ بِٱلْأَبْصَيرِ (اللهُ اللهُ اللهُ الله

يُوْلِفُ إبدال الهمزة واواً مفتوحة

مِن خِلَالِهِ۔

بطر يُذُهِبُ ضِم الباء يَشَآءُ إِنَّ يَشَآءُ إِلَىٰ يَشَآءُ إِلَىٰ وجهان البدال الهمزة الثانية

مبيننت مبيننت يألمومنين

لِيُحْكُمُ ضم اليا، وفتع الكاف

ياتوا إبدال الهمزة الفأ

ويتقام ابن جماز: كسر القاف

> نِتِبْكِ الخَهْزِيْكِ ٣٦

ويتفه وابن وردان كسر القاف مع إسكان الهاء

يُقَلِّبُ ٱللَّهُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَعِبْرَةً لِأَوْلِي ٱلْأَبْصَارِ النَّا وَٱللَّهُ خَلَقَ كُلُّ دَاتَةٍ مِن مَّا أَوْ فَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ رِجْلَيْنِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰٓ أَرْبَعٍ يَخْلُقُ ٱللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۗ ﴿ لَٰ قَلَّدُ أَنَزَلْنَآ ءَايَٰتٍ مُّبَيِّنَاتٍ ۗ وَٱللَّهُ يَهْدِى مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ اللَّ وَيَقُولُونَ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَبِٱلرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّنْ بَعْدِ ذَالِكُ وَمَآ أُولَاتِهِكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ كَا وَإِذَا دُعُوٓ أَإِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَ لِيَحْكُمُ بِيَنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُم مُعْرِضُونَ ﴿ كُلُّ وَإِن يَكُن لُّمُ ٱلْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ ﴿ إِنَّ أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌّ أَمِر ٱرْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ إِبْلَ أُولَيْهِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ (0) إِنَّمَاكَانَ قَوْلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوٓ أَإِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عِلِيحَكُم بَيْنَهُمُ أَن يَقُولُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَتِيكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ (١٠) وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ. وَيَخْشَ ٱللَّهَ وَيَتَّقِّهِ فَأُولَيَ إِكَ هُمُ ٱلْفَآبِرُونَ ٥٠) ﴿ وَأَقْسَمُوا بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَبِنَ أَمَرْتُهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُل لَّا نُقْسِمُواْ طَاعَةُ مَّعْرُوفَةُ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ٣٠٠

قُلْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَّ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَّا حُمِّلْتُ مَّ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْ تَدُواْ وَمَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَكَعُ ٱلْمُبِيثُ (0) وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْمِنكُمْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّيْلِحَيْتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ كَمَا ٱسْتَخْلَفَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيْمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ ٱلَّذِي أَرْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيْ بَدِّلَتُهُمْ مِّنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمَّنَّا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَر بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَيْكِ هُمُ ٱلْفَسِقُونَ اللهِ اللهُ الْفَسِقُونَ اللهُ الله وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (٥) لَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَأْوَرِنْهُمُ ٱلنَّارِ وَلِبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ وَاللَّهِ مَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِيَسْتَغَذِنكُمُ ٱلَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَنْكُمْ وَٱلَّذِينَ لَرَيَبِلُغُوا ٱلْحُلُمَ مِنكُرْ ثُلَثُ مَرَّتِ مِن مَبْلِ صَلَوْةِ ٱلْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِن ٱلظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَوْةِ ٱلْعِشَآءِ ثَلَثُ عَوْرَتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بِعَدَهُنَّ طَوَّفُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضِ كَذَالِكَ بُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْأَيْتِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (٥٠)

وماويهم

وَلَجِيسَ

لِيستَاذِنكُمُ إبدال الهمزة ألفاً فَلْيَسْتَلْذِنُواُ ابدال الهمزة الفا

أستنذن إبدال الهمزة ألفاً

تا كلوا إبدال الهمزة ألفاً (الموضعين)

وَإِذَا بِكُغُ ٱلْأَطَّفَالُ مِنكُمُ ٱلْحُلُمَ فَلْيَسْتَغْذِنُواْ كَمَا ٱسْتَغْذَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كُذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَنتِهِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللهِ وَٱلْقَوَاعِدُمِنَ ٱلنِّسَاءِ ٱلَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ مُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُ فَ عَيْرَ مُتَ بَرِّحَتِ بِزِينَةً وَأَن يَسْتَعْفِفْ خَيْرٌ لَهُرَبُ وَاللَّهُ سَكِيعُ عَلِيكُ إِنَّ لَيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَىٓ أَنفُسِكُمْ أَن تَأْكُلُواْ مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ ءَاكَآبِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَا تِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَنِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخُوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَلِمِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَلَةِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ حَكَدِيكُمْ أَوْ مَا مَلَكَ تُدمَّ فَكَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَأْكُلُواْ جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُ مِ بُيُوتًا فَسَلِّمُواْ عَلَىٓ أَنفُسِكُمُ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُبُرَكَةً طَيِّبَةً كَذَالِكَ يُبَيُّ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْأَيْتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ اللَّهُ لَكُمُ ٱلْأَيْتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَ إِذَا كَانُواْ مَعَهُ، عَلَىٰٓ أَمْرِ جَامِعِ لَمْ يَذْهَبُواْ حَتَىٰ يَسْتَغْذِنُوهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَغْذِنُونَكَ أُوْلَيَهِكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ فَإِذَا ٱسْتَعْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَذَن لِّمَن شِئْتَ مِنْهُمْ وَأَسْتَغْفِرْ لَمْمُ ٱللَّهُ إِنَ ٱللَّهَ عَنْ فُورٌ رَّحِيثُ (١١) لَّا تَجْعَلُواْ دُعَآ اَلرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَآءِ بَعْضِكُم بَعْضَأَ قَدْ يَعْلَمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذًا فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِوتِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةُ أَوْيُصِيبَهُمْ عَذَابُ أَلِيدُ ﴿ اللَّهُ إِنَّ إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنتُد عَلَت و وَتُومَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنْبِّثُهُم بِمَاعَمِلُواْ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ اللهُ مِ ٱللَّهِ ٱلرِّحْمَرُ ٱلرِّحِيمِ تَبَارَكَ ٱلَّذِي نَزَّلُ ٱلْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ - لِيَكُونَ لِلْعَلَمِينَ نَذِيرًا الا الله عَلَهُ وَمُلْكُ السَّمَا وَتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَنَّخِذُ وَلَـ دُاوَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكُ فِي ٱلْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ لَقَدِيرًا ۖ





فَهْمَ إسكان الهاء ياكُلُ إبدال الهمزة ألفاً (الموضعين)

مُسْحُورًا أنظرً ضم التنوين وصلاً وَٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ } وَالِهَةَ لَّا يَغَلْقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُغْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَاحَيَوْةً وَلَانُشُورًا ١٠ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِنْ هَنِذَآ إِلَّا إِفْكُ ٱفْتَرَيْنُهُ وَأَعَانُهُ وَعَلَيْهِ قَوْمٌ ءَاخَرُونَ فَقَدْجَآءُو ظُلْمَاوَزُورًا (الله وَقَالُواْ أَسَاطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ آكَتَبَهَا فَهِي تُمَّلَي عَلَيْهِ بُكِّرَةً وَأَصِيلًا ۞ قُلْ أَنزَلَهُ ٱلنِّذِي يَعْلَمُ ٱليِّرَ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ، كَانَ عَفُورًا رَّحِيًّا ١٠ وَقَالُواْ مَالِ هَنذَا ٱلرَّسُولِ يَأْكُلُ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشِي فِٱلْأَسْوَاقِّ لَوْلَا أَنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكُ فَيكُون مَعَهُ رَنْدِيرًا ﴿ أُو يُلْقَيَ إِلَيْهِ كَنْزُ أَوْ تَكُونُ لَهُ, جَنَّةٌ يُأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ ٱلظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا ﴿ النَّالَ انظُرْ كَيْفَ ضَرَبُواْ لَكَ ٱلْأَمْثَلَ فَضَلُواْ فَكَ يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا اللهُ تَبَارُكَ ٱلَّذِيّ إِن شَاآءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِّن ذَلِكَ جَنَّاتِ تَجَرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَيَجْعَل لَّكَ قُصُورًا ١٠٠ كَلَّ اللَّهُ مَلْ كَذَّبُواْ بِٱلسَّاعَةِ وَأَعْتَذْنَالِمَن كَذَّبَ بِٱلسَّاعَةِ سَعِيرًا اللَّهُ

إِذَا رَأَتْهُم مِّن مَّكَانِ بَعِيدٍ سَمِعُواْ لَمَا تَغَيُّظُا وَزُفِيرًا ١٠ وَإِذَا أَلْقُواْمِنْهَا مَكَانَا ضَيِّقًا مُّقَرِّنِينَ دَعَواْ هُنَالِكَ ثُبُورًا اللهُ لَانَدْعُواْ ٱلْيَوْمُ ثُبُورًا وَحِدًا وَأَدْعُواْ ثُبُورًا كَثِيرًا ١٠٠٠ قُلْ أَذَالِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّ أُلْخُلِدِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُنَّقُونَ كَانَتْ لَمُمْ جَزَاءً وَمُصِيرًا ١٠٥ لَمُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُ ونَ خَلِدِينً كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ وَعُدًا مَّسْتُولًا الله وَيُومَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْ بُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَقُولُ ءَأَنتُمْ أَضَلَلْتُمْ عِبَادِي هَنَوُلآءِ أَمْ هُمْ ضَكُوا ٱلسَّبِيلَ ٧٠ قَالُواْ سُبْحَنَكَ مَاكَانَ يَلْبَغِي لَنَا أَن نَتَّخِذُ مِن دُونِكَ مِنْ أُولِيآ ءَ وَلَاكِن مَّتَعْتَهُمْ وَءَابَاءَ هُمْ حَتَّى نَسُواْ الدِّحْرَ وَكَانُواْ قَوْمًا بُورًا (١١) فَقَدْ كَذَّ بُوكُم بِمَا نَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرُ أَوْمَن يَظْلِم مِّنكُمْ نُذِقَهُ عَذَابًاكَبِيرًا ١٠٠ وَمَآأَرُسَلْنَا قَبْلُكَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لِيَأْكُلُونَ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي ٱلْأَسْوَاقِّ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ , فِتْ نَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا (0)

المتعرف المرود المارة الثانية مع

هَلُوُّلاَءِأَمُ إبدال الهمزة الثانية ياء مفتوحة

> م رسر نتخذ ضم النون وفتع الخاء

يستطيعُونَ بالياء بدل الناء

لَيكا كُلُونَ إبدال الهمزة الفا



يُوْمَيِنْ خير خير

دَّشَّقُّقُ نشدید الشین

الشخفادت إدغام الذال إدغام الذال

فُلانًا خَلِيلًا اختاء

قُومِي فنع الباء

﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أَنْزِلَ عَلَيْنَا ٱلْمَلَتَ إِكَّةُ أَوْ نَرَىٰ رَبَّنًّا لَقَدِ ٱسْتَكْبَرُواْ فِيٓ أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْ عُتُوًّا كَبِيرًا اللهُ يَوْمَ بَرُوْنَ ٱلْمَلَتِيكَةَ لَا بُشْرَىٰ يَوْمَ بِذِلِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا اللهُ وَقَدِمْنَآ إِلَى مَاعَمِلُواْ مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْنَهُ هَبَاءَ مَّنهُورًا (٣٣) أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ يَوْمَ لِإِخَيْرُ مُسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ١٠ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ ٱلسَّمَآءُ بِٱلْغَمَيْمِ وَنُزِّلَ ٱلْمَلَيِّكَةُ تَنزِيلًا اللهُ ٱلْمُلْكُ يَوْمَ إِلْ ٱلْحَقُّ لِلرَّحْمَنَّ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ عَسِيرًا اللهِ وَيَوْمَ يَعَضُّ ٱلظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَعَقُولُ يَكَيْتَنِي ٱتَّخَذْتُ مَعَ ٱلرَّسُولِ سَبِيلًا ١٧٠ يَنَوَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمُ أَتَّخِذْ فُلَانًاخِلِيلًا ﴿ اللَّهِ لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ ٱلذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنَّي وَكَانَ ٱلشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا ١٠ وَقَالَ ٱلرَّسُولُ يَكَرِبِ إِنَّ قَوْمِي ٱتَّخَذُواْ هَلَذَا ٱلْقُرْءَانَ مَهْجُورًا (٣) وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيّ عَدُوًّا مِّنَ ٱلْمُجْرِمِينَّ وَكَفَى بِرَبِّكِ هَادِيًا وَنَصِيرًا اللَّهِ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ ٱلْقُرْءَانُ جُمَّلَةً وَنِعِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ، فُؤَادَكُ وَرُتَلُنْهُ تَرْتِيلًا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلِ إِلَّاجِنْنَكَ بِٱلْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ﴿٣٣﴾ ٱلَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِ فِيمَ إِلَى جَهَنَّمَ أُولَتِ إِكَ شَكُّرُ مَّكَانُا وَأَضَكُ للهِ بِيلًا اللهُ وَلَقَدْءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتُكِ وَجَعَلْنَا مَعَهُ وَأَخَاهُ هَدُرُونَ وَزِيرًا (٣٠) فَقُلْنَا أَذُهُبَآ إِلَى ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنتِنَا فَدَمَّرْنَكُمْ مَّدَّمِيرًا ٣ وَقَوْمَ نُوجٍ لَّمَّا كَذَّبُواْ الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ ءَايَةً وَأَعْتَدْنَا لِلطَّلِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ وَعَادَا وَثُمُودًا وَأَصْعَابَ ٱلرَّسِ وَقُرُونَا بَيْنَ ذَالِكَ كَثِيرًا ﴿ اللَّهُ وَكُلَّا ضَرَبْنَا لَهُ ٱلْأَمْثَالِ وَكُلَّاتَ بَرْنَاتَنْبِيرًا (٣) وَلَقَدْ أَتُواْ عَلَى الْقَرْيَةِ ٱلَّتِيَّ أُمْطِرَتْ مَطَرَ ٱلسَّوْءِ أَفَكُمْ يَكُونُواْ يَرَوْنَهَأَ بَلْ كَانُواْ لَا يَرْجُونَ نُشُورًا ﴿ فَإِذَا رَأُوْكَ إِن يَنَّخِذُونَكَ إِلَّا هُـ زُوًّا أَهَا ذَا ٱلَّذِي بَعَثَ ٱللَّهُ رَسُولًا ﴿ اللَّهِ إِن كَادَ لَيْضِلُّنَا عَنْ ءَالِهَتِنَا لَوْلَآ أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَاۚ وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرُوْنَ ٱلْعَذَابَ مَنْ أَصَلُّ سَبِيلًا (اللهُ أَرَّ يَتَ مَن أَتَّخَذَ إِلَنهَ أُو مُوَن مُأَفَّأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا (اللهُ مَن أَتَّخَذَ إِلَنهَ وَكِيلًا (اللهُ

يا تُونكَ ابدال الهمزة الفأ

جينك إبدال الهمزة ياء

وتمودا بالتنوين مع الإدغام وصلاً

السوء أفكم إبدال الهمزة الثانية باء مفتوحة

هُرُوًا إبدال الواو همزة

أرزيت سهيل الهمزة وهو إسكان الهاء (كل المواضع)

فشرا بالنون بدل الباء وضم الشين

میرستا تشدید الباء مکسورة

شينا إبدال الهمزة ياءً

أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرُهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَٱلْأَنْعَكُمِّ بَلْهُمْ أَضَلُّ سَكِيلًا ١٤ اللَّهُ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ ٱلظِّلُّ وَلَوْ شَآءَ لَجَعَلُهُ مِسَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا ٱلشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا (0) ثُمَّ قَبَضْ نَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا ﴿ اللَّهِ وَهُو ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ ٱلنَّهَارَ نُشُورًا ١٠٠ وَهُوَ الَّذِي ٓ أَرْسَلَ الرِّيكَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ ۚ وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءُ طَهُورًا ﴿ لَنُحْدِي بِهِ عَبَلَدَةً مَّيْتًا وَنُسْقِيهُ. مِمَّاخَلَقْنَآ أَنْعَكُمَا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا ﴿ اللَّهِ وَلَقَدْ صَرَّفْنَكُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُواْ فَأَبِّنَ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ١٠٠٠ وَلَوْ شِنْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَّذِيرًا ﴿ فَالْا تُطِعِ ٱلْكَ فَرِينَ وَجَنِهِدْهُم بِهِ عِهِ اذَا كَبِيرًا ١٠٠٠ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي مَرَجَ ٱلْبَحْرَيْنِ هَلْذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَلْذَا مِلْحُ أَجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَّحْجُورًا ﴿ وَهُو اللَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَآءِ بِشَرًا فَجَعَلَهُ. نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمُّ وَكَانَ أَلْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ عَظَهِيرًا (0)

وَمَآ أَرْسَلْنَكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَيَذِيرًا ﴿ ۚ قُلْمَآ أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أُجْرِ إِلَّا مَن شَكَّاءَأُن يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِهِ عَسَبِيلًا ﴿ ٥٧ ۗ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱلْحَيِّ ٱلَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَيِّحْ بِحَمْدِهِ ۚ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ عَبِيرًا ﴿ ٥٠ اللَّذِي خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱلرَّحْمَانُ فَسْتَلْ بِهِ خَبِيرًا ١٠٥ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱسْجُدُواْ لِلرَّمْيَنِ قَالُواْ وَمَا ٱلرَّمْيَنُ أَنْسَجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نَفُورًا ١٠ ١٠ نَبَارَكَ ٱلَّذِي جَعَلَ فِي ٱلسَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِهَا سِرَجًا وَقَكَمَرًا ثُمْنِيرًا اللهُ وَهُو ٱلَّذِي جَعَلَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا (١١) وَعِبَادُ ٱلرَّمْكِنِ ٱلَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ هَوْنَا وَإِذَاخَاطَبُهُمُ ٱلْجَدِهِلُونَ قَالُواْسَلَامًا (١٠٠٠) وَٱلَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيْمًا اللهِ وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبُّنَا ٱصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمْ إِنَ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا الله إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا اللَّهُ وَٱلَّذِينَ إِذَا أَنفَقُواْ لَمْ يُسْرِفُواْ وَلَمْ يَقِّتُمُواْ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا (٧)

شكآء أن

تامرنا إبدال الهمزة



وهو

مُوْرِدُواً يُفْرِرُواً ضم الياء وكسر الناء يضعف تشديد العبن دون ألف قبلها

بدون صلة

وَٱلَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَىٰهًا ءَاخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ حُوَمَن يَفْعَلْ ذَالِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴿ إِنَّ يُضَاعِفُ لَهُ ٱلْعَاذَابُ يَوْمَ ٱلْقِيامَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا اللهُ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَن وَعَمِلَ عَمَلًا صَلِحًا فَأُوْلَتِهِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّعَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ ٧ ) وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَإِنَّهُ مِنْوَبُ إِلَى ٱللَّهِ مَتَابًا ﴿٧٧﴾ وَٱلَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ ٱلزُّورَ وَإِذَا مَرُّواْ بِٱللَّغُو مَنُّواْ كِرَامًا اللهُ وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْبِ الْكَتِ رَبِهِمْ لَمْ يَخِرُواْ عَلَيْهَا صُمَّاوَعُمْيَانًا ﴿ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَجِنَا وَذُرِّيَّا لِنَا قُرَّةَ أَعْيُنِ وَأَجْعَلْنَا لِلْمُنَّقِينَ إِمَامًا ﴿ إِنَّ أُولَتِهِكَ يُجُزُّونَ ٱلْغُرْفَةَ بِمَا صَكَرُواْ وَلَكُفَّةِ إِنَ فِيهِا تَحِيَّةً وَسَلَامًا ﴿ ﴿ كُلِدِينَ فِهِ أَحَسُنَتُ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ﴿ اللَّهُ قُلْمَا يَعْبَوُا بِكُرْ رَبِّي لَوْلَا دُعَآ وَكُمُّ فَقَدْ كُذَّ بِثُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامَا ٧٧)

وَسَلَكُمَّا خَلِدِينَ اخشاء

سَمِّ اللَّهِ عَلْكَءَ اينتُ ٱلْكِنْكِ ٱلْمُبِينِ اللَّهِ لَعَلَّكَ بَنْخُعُ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ إِنَّ إِن نَّشَأُ نُنَزِّلْ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلسَّمَاءِ ءَايَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ ﴿ فَ وَمَا يَأْنِيهِم مِن ذِكْرِ مِنَ ٱلرَّمْ يَن مُحَلَثٍ إِلَّا كَانُواْ عَنْهُ مُعْرِضِينَ ﴿ ۚ فَقَدْكَذَّ بُواْ فَسَيَأْتِهِمْ أَنْبِتَوُا مَا كَانُواْ بِهِ عِيسَنَهُ زِءُونَ ١٠ أُولَمْ يَرُواْ إِلَى ٱلأَرْضِ كُمْ ٱلْبَلْنَا فِهَا مِن كُلِّ زَوْج كَرِيمٍ اللَّ إِنَّافِ ذَالِكَ لَآيَةً وَمَاكَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ۗ ٥ وَإِنَّ رَبِّكَ لَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ اللَّ وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ الْتِ ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ اللَّهِ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَنَّقُونَ اللَّ قَالَ رَبِّ إِنِّ أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ اللهُ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَنرُونَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَلَى ذَنْبُ فَأَخَافُ أَن يَقْتُ لُونِ اللَّهُ قَالَ كَلَّا فَأُذْهَبَا بِعَايَنِيِّنَآ إِنَّا مَعَكُمْ مُّسْتَمِعُونَ ١٠٠ فَأْتِيا فِرْعَوْنَ فَقُولًا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ اللَّهُ أَنَّ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِيٓ إِسْرَتِهِ يِلَ الاللهُ قَالَ أَلُورُنُرُ يَبِكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَامِنْ عُمُركَ سِنِينَ (١٠) وَفَعَلْتَ فَعَلْتَكَ ٱلَّتِي فَعَلْتَ وَأَنتَ مِنَ ٱلْكَفِرِينَ (١)

---

قَالَ فَعَلَنُهُمَا إِذًا وَأَنَا مِنَ ٱلصَّمَا لِّينَ ﴿ ۖ فَفَرَرْتُ مِنكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكُمًا وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ اللَّ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهُا عَلَىٰٓ أَنْ عَبَدتَّ بَنِي ٓ إِسْرَتِهِ بِلُ (١٠٠) قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَارَبُ ٱلْعَلَمِينَ اللهُ عَالَ رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَأَ إِن كُنتُم مُّوقِينِنَ إلنها اللهُ قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ وَ أَلَا تَسْمَعُونَ ١٠٠ قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ ءَابَآبٍكُمْ ٱلْأَوَّلِينَ ١٠ قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ ٱلَّذِيَّ أَرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ ١٠ قَالَ رَبُّ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَ آإِن كُنْهُمْ تَعْقِلُونَ (١٠٠) قَالَ لَبِنِ ٱتَّخَذْتَ إِلَاهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ ٱلْمَسْجُونِينَ (١) قَالَ أُوَلُوْ جِنْتُكَ بِشَيْءٍ مُّبِينِ ﴿ آ ۚ قَالَ فَأْتِ بِهِ ا إِن كُنتَ مِن ٱلصَّدِيقِينَ (١٦) فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانُ مُّبِينُ (١٦) وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّظِرِينَ ﴿ وَ اللَّهِ عَالَ لِلْمَلِا حَوْلُهُ إِنَّ هَلَا لَسَاحِرُ عَلِيهُ ﴿ اللَّهُ يُرِيدُ أَن يُغْرِجَكُم مِّنْ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ١٠٥٧ قَالُوٓا أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَٱبْعَثْ فِي ٱلْدَابِنِ حَشِرِينَ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَحَّارٍ عَلِيمٍ ﴿ إِنَّ ۖ فَجُمِعَ ٱلسَّحَرَةُ 

لَعَلَّنَا نَتِّبِعُ ٱلسَّحَرَةَ إِن كَانُواْ هُمُ ٱلْغَلِيِينَ ﴿ ۚ فَلَمَّا جَآءَ ٱلسَّحَرَةُ قَالُواْ لِفِرْعَوْنَ أَبِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ ٱلْفَيْلِيِينَ (أَنَّ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذَا لَّمِنَ ٱلْمُقَرِّبِينَ ﴿ قَالَ لَهُمْ مُّوسَى ٓ أَلْقُواْ مَاۤ أَنتُم مُّلْقُونَ اللهُ فَأَلْقُواْ حِبَالْهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُواْ بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّالَنَحْنُ ٱلْغَالِبُونَ النَّ اللَّهُ عَلَيْهُ مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأُفِكُونَ اللهُ عَأَلُقِي ٱلسَّحَرَةُ سَيجِدِينَ (١٠) قَالُوٓ أَءَامَنَا بِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ (٧٠) رَبِّ مُوسَىٰ وَهَـٰرُونَ ﴿ إِنَّ قَالَءَامَنتُ مُ لَهُ قَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ ۖ إِنَّهُ لَكِيدُرُكُمُ ٱلَّذِي عَلَّمَكُمُ ٱلسِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعَلَّمُونَّ لَأَقَطِّعَنَّ ٱيْدِيكُمُ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلْفٍ وَلاَّصَلِبَنَكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ إِنَّ قَالُواْ لَاضَيْرَ لِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ ١٠٠ إِنَّا نَظْمَعُ أَن يَغْفِرَ لَنَارَبُّنَا خَطَايَانَآ أَن كُنَّا أُوِّلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ (٥) ﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِى إِنَّكُمْ مُّتَّبَعُونَ ﴿ أَنَّ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي ٱلْمَدَآيِنِ كَشِرِينَ ﴿ أَنَّ إِنَّ هَنَوُلاَّةٍ لَشِرْذِمَةُ قَلِيلُونَ ﴿ فَ فَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَآيِظُونَ ﴿ فَ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَادِرُونَ ٥٦ فَأَخْرَجْنَاهُم مِنجَنَّتِ وَعُيُّونِ (٧٧) وَكُنُوْزِ وَمَقَامِر كَرِيمِ (٥٠) كُنْالِكَ وَأُوْرَثْنَهَا بَنِي إِسْرَتِهِ يِلُ (٥٠) فَأَتْبَعُوهُم مُّشْرِقِينَ

أبن سهيل الهمزة الثانية مع الثانية مع اللاء اللاء اللاء اللاء وتشديد القاف الشاب الهمزة الفاف المنتقام بهمزة عمانة ما الفاف المنتقام بهمزة ممانة المنتقام بهمزة الفاف المنتقاء بمن خلف المنتقاء بهمزة الفاف الهمزة المنتقاء بهمزة المن

المالية المالي المالي

أن أسر كسر النون وهمزة وصل بدل القطع دون ألفه بعد العاء العاء أسرة ويل مَعِی اسکان الیاء

مومنين أبدال الهمزة واوأ

هُوَ إسكان الهاء

نَبَأَ إِبْرُاهِيمَ سهبل الهمزة الثانية

أَفْرُأُ يَتَّمُولُ سَهِبِلِ الهِمزة

> قِي فتع الياء

في في في الماء الماء (الموضعين)

فَلَمَّا تَرْءَا ٱلْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَبُ مُوسَى إِنَّا لَمُذِّرَكُونَ (١١) قَالَ كُلَّ إِنَّ مَعِي رَبِّي سَيَهْدِينِ اللَّ فَأُوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى آنِ ٱضْرِب يِّعَصَاكَ ٱلْبَحْرِ فَأَنفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقِ كَالطَّودِ ٱلْعَظِيمِ (١٠) وَأَزْلَفْنَا ثُمَّ ٱلْأَخْرِينَ ﴿ إِنَّ وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ وَ أَجْمَعِينَ ﴿ ١٠ ثُمَّ أَغْرَقْنَا ٱلْآخَرِينَ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُُوْمِنِينَ ﴿ إِنَّ وَإِنَّ رَبُّكَ لَمُؤَالْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ وَٱتَّلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرُهِيمَ ١٣ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ، مَا تَعْبُدُونَ ٧٧ قَالُواْ نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَمَّاعَكِفِينَ اللَّهِ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ ﴿ ١٧ ﴾ أَوْ يَنفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ ﴿ ١٧ فَالْوَا بَلْ وَجَدْنَآءَ ابَآءَنَا كَذَالِكَ يَفْعَلُونَ ﴿ إِنَّ قَالَ أَفْرَءَ يَتُمْ مَا كُنتُمْ تَعَبُدُونَ ﴿ ٥٠ أَنتُمْ وَءَابَآ وَحُكُمُ ٱلْأَقْدَمُونَ اللهُ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِيَّ إِلَّا رَبَّ ٱلْعَلَمِينَ الله وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُو يَشْفِينِ الله وَٱلَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ اللهِ وَٱلَّذِيَّ أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيَّتِي يَوْمَ ٱلدِّينِ (٨٠) رَبِّ هَبْ لِي حُكَمَا وَأَلْحِقْنِي بِٱلصَّيلِحِينَ (٨٠)

لِأَبِيَ فتع الياء

المُومِنِينَ مُومِنِينَ إبدال الهمزة واوا

> هُوً إسكان الهاء

أنومن إبدال الهمزة واوأ



وَٱجْعَل لِي لِسَانَ صِدْقِ فِي ٱلْأَخِرِينَ ﴿ اللَّهِ وَٱجْعَلْنِي مِن وَرَيْةِ جَنَّةِ ٱلنَّعِيمِ (٥٠) وَأَغْفِرُ لِأَبِيَّ إِنَّهُ كَانَ مِنَ ٱلصَّالِّينَ (١٠) وَلَاتُحْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ ١١٠ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ١١٠ إِلَّامَنَ أَتَى ٱللَّهَ بِقَلْبِ سَلِيمِ اللهِ وَأُزْلِفَتِ ٱلْجَنَّةُ لِلْمُنَّقِينَ اللهِ وَبُرِّزَتِ ٱلْجَحِيمُ لِلْعَاوِينَ اللهُ وَقِيلَ لَهُمُ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ ﴿ إِنَّ مِن دُونِ ٱللَّهِ هَلْ يَضُرُونَكُمْ أَوْ يَنْكَصِرُونَ اللهُ فَكُبْكِبُواْفِيهَا هُمْ وَٱلْغَاوُونَ اللهِ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ ١٠٠ قَالُواْ وَهُمْ فِيهَا يَخْنُصِمُونَ ١١٠ تَٱللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ١٠٠ إِذْ نُسُوِّيكُم بِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ١٠٠ وَمَآأَضَلَّنَا إِلَّا ٱلْمُجْرِمُونَ اللَّهِ فَمَالُنَا مِن شَيْفِعِينَ اللَّ وَلَاصَدِيقٍ حَمِيمِ اللَّهِ فَلُو أَنَّ لَنَا كُرَّةً فَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ النَّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَةُّ وَمَاكَانَ أَ كُثَرُهُم مُّوْمِنِينَ إِنَّ وَإِنَّ رَبِّكَ لَمُؤ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ( اللهُ كَذَبَتْ قَوْمُ نُوجٍ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحُ أَلَانَنَقُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينُ ﴿ فَأَنَّقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ وَمَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ اللَّهُ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهُ وَأَطِيعُونِ اللهِ ﴿ قَالُوٓا أَنْوَمِنُ لَكَ وَأَتَّبَعَكَ ٱلْأَرْذَلُونَ اللهُ

اللُّومِنِينَ إبدال الهمزة واوأ (الموضعين)

مَعِی اِسکان الیاء

مر منين مو منين إبدال الهمزة واوأ

لَهُوَ إسكان الها،

إِنِّيَ فتع الباء

قَالَ وَمَا عِلْمِي بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ اللهِ إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَى رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَ ﴿ اللَّهِ وَمَآ أَنَابِطَارِدِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ إِنَّ أَنَا إِلَّا نَذِيرُ مُبِينٌ (١١٠) قَالُواْ لَبِنِ لَّمْ تَنتَهِ يِننُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمَرْجُومِينَ (١١١) قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِى كَذَّبُونِ ﴿ ١١٧ فَأَفْخَ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجِّنِي وَمَن مَّعِيَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللهِ فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ اللهُ ثُمَّ أَغْرَقُنَا بَعُدُ ٱلْبَاقِينَ اللهِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يَمُّ وَمَاكَاتَ أَ كُثَرُهُم مُّ وَمِنِينَ ﴿ إِنَّ وَإِنَّ رَبِّكَ لَهُو الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿ اللَّ كُذَّبَتْ عَادُّ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ ١٣ ﴾ إِذْ قَالَ لَمُهُمْ أَخُوهُمْ هُودُاً لَا نَنَّقُونَ ﴿ ١٠ إِنِّي لَكُمْ رَسُولُ أَمِينٌ (١٠٥) فَأَنْقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ (١١) وَمَآأَسَّعُلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ اللَّهِ أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِبِعٍ ءَايَةً تَعَبَثُونَ (١١٨) وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَعَلَّدُونَ (١١١) وَإِذَا بَطَشْتُم بَطَشْتُمْ جَبَّادِينَ ﴿ اللَّهِ فَأَتَّقُوا اللَّهُ وَأَطِيعُونِ ﴿ اللَّهُ وَأَطِيعُونِ ﴿ ا وَاتَّقُواْ الَّذِي ٓ أَمَدُّكُم بِمَاتَعْلَمُونَ اللَّهُ أَمَدُّكُم بِأَنْعَامِ وَبَنِينَ اللَّهُ وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمِ 

إِنْ هَلَذَآ إِلَّا خُلُقُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿٣٣﴾ وَمَانَعَنُ بِمُعَذَّبِينَ ﴿٣٨﴾ فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيِةٌ وَمَاكَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ السَّ وَإِنَّ رَبِّكَ لَمُو ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ اللَّهِ كَذَّبَتْ ثَمُودُ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ اللَّهِ إِذْ قَالَ لَهُمُ أَخُوهُمْ صَلِحُ أَلَا نُنَّقُونَ ﴿ إِنَّ لِكُمْ رَسُولُ أَمِينٌ ﴿ إِنَّ لَكُمْ رَسُولُ أَمِينٌ ﴿ إِنَّ الْمُعْلَا الْمِنْ الْإِلَّا اللَّهُ الْمُعْلَدُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّلَّا اللَّالِي الللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللل فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ إِنَّ وَمَآأَسُ لَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ اللَّهُ أَتُتُرَّكُونَ فِي مَا هَلَهُ نَآءَ امِنِينَ ﴿ ١١٠﴾ فِجَنَّتِ وَعُيُونِ اللَّهِ وَزُرُوعٍ وَنَخْلِ طَلْعُهَا هَضِيمٌ اللَّهُ وَتَنْحِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتًا فَرِهِينَ النَّا فَأَتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ الله وَلا تُطِيعُوا أَمْرُ المُسْرِفِينَ (١٥١) الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ﴿ وَهُ ۚ قَالُواْ إِنَّمَا أَنتَ مِنَ ٱلْمُسَحَّرِينَ ﴿ وَهُ مَا أَنتَ إِلَّا بِشَرُّ مِّشْلُنَا فَأْتِ بِعَايَةٍ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّلِدِ قِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا هَاذِهِ عِنَاقَةٌ لَمَّا شِرْبٌ وَلَكُرْ شِرْبُ يَوْمِ مَّعَلُومِ (١٥٥) وَلَاتَمَسُّوهَا بِسُوَّءِ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمِ عَظِيمٍ (٥٠٠) فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُواْ نَكِمِينَ اللَّهُ فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيِةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ كَالِنَّ رَبِّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ ١٥٥﴾

خُلُق فتع الخاء وإسكان اللاه

مومنين إبدال الهمزة واوا (الموضعين)

هُوَّ الها،

فرهين بلا ألف بعد الفاء

**فَاتِ** إبدال الهمزة ألفاً

فيّاخُذُكُمُ إبدال الهمزة أنفأ

لَهُوَ الها

كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ ٱلْمُرْسَلِينَ ١٠٠٠ إِذْ قَالَ لَمُمْ أَخُوهُمْ لُوطُ أَلَا نُنَّقُونَ (١١١) إِنِّي لَكُمْ رَسُولُ أَمِينُ (١١١) فَأَنَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ (١١١) وَمَآ أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ اللَّا أَتَأْتُونَ ٱلذُّكْرَانَ مِنَ ٱلْعَكَمِينَ ١٠٠٠ وَيَذَرُونَ مَاخَلَقَ لَكُوْ رَبُّكُم مِّنْ أَزْوَكِ كُمْ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ﴿ ١٦ ) قَالُواْ لَبِن لَّمْ تَنتَ فِي لَكُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُخْرِجِينَ ﴿ إِنَّ قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِّنَ ٱلْقَالِينَ ﴿ ١٦٨) رَبِّ نِجِّنِي وَأُهْلِي مِمَّايَعْمَلُونَ ﴿١٦ ۖ فَنَجَّيْنَكُ وَأُهْلَكُ وَأَجْمَعِينَ ﴿١٧) إِلَّا عَجُوزًا فِي ٱلْغَابِرِينَ ﴿ ﴿ ﴿ أُمُّ دُمِّرَنَا ٱلْآخَرِينَ ﴿ ٢٠٠ وَأَمْطَرْنَاعَلَيْهِم مَّطَرَّ فَسَاءَ مَطُرُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴿ ١٣ ﴾ إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَا يَهُ وَمَا كَانَأَ كُثُرُهُم مُؤْمِنِينَ ﴿ اللهِ وَإِنَّ رَبِّكَ لَمُؤَالَّعَ بِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ اللَّهِ كُذَّبَ أَصْحَابُ لَيْكُةِ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَمُمْ شُعَيْثُ أَلَا نَنْقُونَ ﴿ إِنِّ لَكُمْ رَسُولُ أَمِينُ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ وَأَطِيعُونِ ﴿ ٢٠٠ وَمَا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ١٠٠٠ ﴿ أَوْفُوا ٱلْكَيْلَ وَلَا تَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُخْسِرِينَ ﴿ أَنَ وَزِنُواْ بِٱلْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمِ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ مَا اللَّهُ المُسْتَقِيمِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل وَلا تَبْخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَهُمْ وَلَاتَعْتُواْ فِيٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

ر و ر أتاتون بدال الهمزة

مومنين أبدال الهمزة واوأ

اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ ال

لَيْكُمُ فتح اللام دون همزة وفتح التاء

بِأَلْقُسْطَاسِ ضم القاف وَٱتَّقُواْ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ وَٱلْجِيِلَّةَ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ فَالْوَا إِنَّمَآ أَنتَ كشفا مِنَ ٱلْمُسَحَّدِينَ ﴿ ﴿ وَمَا أَنتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَإِن نَظُنُكَ لَمِنَ ٱلسَّمَآءِ إِن ٱلْكَندِبِينَ اللهُ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ ٱلسَّمَاءِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ﴿ اللَّهُ قَالَ رَبِّ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ فَكُذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ ٱلظُّلَّةِ ۚ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً وَمَاكَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ وَإِنَّا رَبَّكَ لَحُو ٱلْعَرْبِيْزُ ٱلرَّحِيمُ اللهِ وَإِنَّهُ وَلَنَانِيلُ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ اللهِ تَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلْأَمِينُ اللهُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِدِينَ الله بِلِسَانِ عَرَبِي مُّبِينٍ ١١٠ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ ٱلْأَوَّلِينَ ١١٠ أَوَلَمْ يَكُن لَهُمْ اللَّهُ أَن يَعْلَمُهُ إِسْرَة يلَ عُلَمَتُوا أَبِي إِسْرَتِهِ يِلُ (١١٧) وَلَوْ نَزَّلْنَهُ عَلَى بَعْضِ ٱلْأَعْجَمِينَ (١١١) فَقَرَأَهُ, عَلَيْهِم مَّا كَانُواْ بِهِ مُوْمِنِينَ اللهِ مَزْمِنِينَ اللهِ سَلَكُنْنُهُ فِي قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ (اللهُ لَكُومِنُونَ بِدِء حَتَّى يَرُوا الْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ اللَّهُ فَيَأْتِيهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اللَّهِ فَيَقُولُواْ هَلْ نَحْنُ مُنظُرُونَ اللَّهُ أَفْبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ اللَّهُ أَفْرَءَيْتُ إِن مَّتَّعَنْكُهُمْ سِنِينَ ١٠٠٠ ثُرَّ جَآءَهُم مَّا كَانُواْ يُوعَدُون ١٠٠٠

KGYQNWKGYQNWKGYQX

مَآ أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يُمَتَّعُوبَ ﴿ ﴿ إِنَّ وَمَآ أَهْلَكُنَامِن قَرْيَةٍ إِلَّا لْمَامُنذِرُونَ ( الله الله فَكُرَى وَمَاكُنَّا ظَلِيمِينَ ( الله وَمَانَتُزَلَّتَ بِهِ ٱلشَّيْطِينُ اللهُ وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَايَسْتَطِيعُونَ اللهُ إِنَّهُمْ عَنِ ٱلسَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ اللَّهِ فَلَا نَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهَاءَ اخْرَ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْمُعَذَّبِينَ ﴿ اللَّهِ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ﴿ اللَّهُ وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ ٱبْبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ (١١٥) فَإِنْ عَصُوكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيَّ أُمِّمَّا تَعْمَلُونَ (٢١٦) وَتَوَكِّلْ عَلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلرَّحِيمِ (٧٧) ٱلَّذِي يَرَىكَ حِينَ تَقُومُ ﴿ ﴿ اللَّهُ وَتَقَلَّبُكَ فِي ٱلسَّاحِدِينَ ﴿ اللَّهُ إِنَّهُ مُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللهِ هَلُ أُنْبِيَّكُمْ عَلَى مَن تَنَزَّلُ ٱلشَّيكِطِينُ اللهُ تَنَزَّلُ عَلَى كُلِّ أَفَّاكٍ أَيْبِهِ (أَنَّ يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كَندِبُونَ (أَنَّ لَكُلْ اللَّهُ وَٱلشُّعَرَآءُ يَتَبِعُهُمُ ٱلْغَافِرَنَ اللهُ ٱلْمُرْتَرَأَنَّهُمْ فِكُلِّ وَادِ يَهِيمُونَ اللهِ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَالَا يَفْعَلُونَ اللهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ وَذَكَّرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَٱننَصَرُواْ مِنْ بَعْدِ مَاظُٰلِمُواْ وَسَيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ ﴿٣٠

طسَّ تِلْكَ ءَايَثُ ٱلْقُرُءَانِ وَكِتَابِ مُبِينٍ اللهُ هُدَى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ۚ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَهُم بِٱلْأَخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ آلَ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ زَيَّنَا لَمُمْ أَعْمَلَكُهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ اللَّ أُولَيِّكَ ٱلَّذِينَ لَمُمَّ سُوَّةُ ٱلْعَذَابِ وَهُمْ فِي ٱلْأَخِرَةِ هُمُ ٱلْأَخْسَرُونَ ۞ وَإِنَّكَ لَلْلَقِّي ٱلْقُرْءَاتَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ١ إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ إِنِّي ءَانَسْتُ نَارًا سَتَاتِيكُمُ مِّنْهَا بِغَبْرٍ أَوْ ءَاتِيكُم بِشِهَابِ قَبَسِ لَعَلَّكُوْ تَصَطَلُونَ ٧٠ فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَنْ بُورِكَ مَن فِي ٱلنَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَنَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ يَهُوسَىٰ إِنَّهُ أَنَا ٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ وَأَلِّقِ عَصَاكُّ فَلَمَّا رَءَاهَا تَهْ تَزُّ كَأَنَّهَا جَآنُّ وَلَى مُدْبِرًا وَلَوْ يُعَقِّبُّ يَمُوسَى لَا تَخَفّ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَى ٱلْمُرْسَلُونَ ١٠٠ إِلَّا مَن ظَلَمَ ثُرَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوٓءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ اللهُ وَأَدْخِلُ يَدَكُ فِي جَيْبِكَ تَغْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوَةٍ فِي يَسْعِ ءَايَنتٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَلسِقِينَ اللهُ فَامَّا جَآءَتُهُمْ ءَايَنُنَا مُبْصِرَةً قَالُواْ هَنذَا سِحْرٌ مُّبِينُ اللهُ

من غير

المُومِنينَ إبدال الهمزة

المَوْ إسكان الهاء

مالي إسكان الياء

لياتيني إبدال الهمزة الفا

فَمكنت ضم الكاف

وجيتك المدال الهمزة

وَجَحَدُوا بِهَا وَٱسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَأَنظُر كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ اللَّ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا دَاوُدِدَ وَسُلَيْمَنَ عِلْمَا وَقَالَا ٱلْحَمَٰدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي فَضَّلْنَا عَلَىٰ كَيْيرِ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْمُؤْمِنِينَ (0) وَوَرِثَ سُلَيْمَنُ دَاوُرُدُّ وَقَالَ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ عُلِمْنَا مَنطِقَ ٱلطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَاذَا لَمُو ٱلْفَصَٰلُ ٱلْمُبِينُ ١١ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ, مِنَ ٱلْحِنِّ وَٱلْإِنسِ وَٱلطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ اللهُ حَتَّىٰ إِذَآ أَتُواْ عَلَىٰ وَادِ ٱلنَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يُتَأَيُّهَا ٱلنَّمْلُ ٱدْخُلُواْ مَسَاكِنَكُمْ لَا يَعْطِمَنَّكُمْ شُلِيَّمَانُ وَجُنُودُهُ، وَهُمْ لَا يَشْغُرُونَ (اللهُ فَنَبُسَدَ ضَاحِكًا مِن قُولِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُر نِعْمَتُكَ ٱلَّتِيَّ أَنْعَمْتَ عَلَى وَعِلَىٰ وَلِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلُ صَلِحًا تَرْضَىنَهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ ٱلصَّلِحِينَ (١١) وَتَفَقَّدَ ٱلطَّيْرَ فَقَالَ مَالِكَ لَآ أَرَى ٱلْهُدَهُدَ أُمَّ كَانَمِنَ ٱلْفَابِينَ اللهُ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَكِدِيدًا أَوْ لَأَأَذْ بَعَنَّهُ وَ أَوْلَيَأْتِينِي بِسُلْطَنِ مُبِينٍ ١٠٠٠ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أُحَطَتُ بِمَا لَمْ يُحِطُّ بِهِ، وَجِنْتُكَ مِن سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ اللهُ المُحَطِّ اللهِ عَلِينٍ اللهُ

إِنِّي وَجَدتُ ٱمْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشُ عَظِيمُ إِنَّ وَجَدتُهَا وَقُومَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ من ثم ياء النداء دُونِ ٱللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالُهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْ تَدُونَ اللهُ أَلَّا يَسْجُدُواْ لِلَّهِ ٱلَّذِي يُخْرِجُ ٱلْخَبْءَ وصلأ لالتقاء فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا يُحْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ﴿ ۖ ٱللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ١ ١٠ ﴿ قَالَ سَنَظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ ٱلْكَندِبِينَ ﴿ اللَّهِ ٱذْهَب بِكِتَبِي هَلَا ٱ فَأَلْقِهَ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَأَنظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ (١٠) قَالَتَ يَتَأَيُّهُا ٱلْمَلَوُّا إِنِّ ٱلْقِيَ إِلَىٰٓ كِنَبُ كَرِيمٌ ۞ إِنَّهُ ومِن سُلَيْمَنَ وَإِنَّهُ وبِسْعِر ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ (أَنَّ أَلَا تَعْلُواْ عَلَى وَأَتُونِي مُسْلِمِينَ (أَنَّ اللَّهِ الرَّفِي الثانية واوأ أو قَالَتَ يَكَأَيُّهَا ٱلْمَلَوُّا أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى وَاتُونِي تَشْهَدُونِ (٣) قَالُوا نَعَنُ أُولُوا فَوَّةٍ وَأُولُوا بَأْسِ شَدِيدٍ وَالْأَمْرُ اللَّكِ فَأَنظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ اللهِ قَالَتْ إِنَّ ٱلْمُلُوكَ إِذَا دَحَكُواْ قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُواْ أَعِزَّةَ أَهْلِهَآ أَذِلَّةً وَكَذَٰلِكَ يَفْعَلُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ ٱلْمَلَةُأ وَإِنِّي مُرْسِلَةً إِلَيْهِم بِهَدِيَّةِ فَنَاظِرَةً إِبِمَ يَرْجِعُ ٱلْمُرْسَلُونَ اللَّهُ

TVA

فَلَمَّا جَآءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالِ فَمَآ ءَاتَانِ } ٱللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّآ ءَاتَىٰكُم بَلْ أَنتُم بِهَدِيَّتِكُو نَفْرَحُونَ اللَّ ٱرْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْلِينَهُم بِجُنُودِ لَا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُحْرِجَنَّهُم مِّنْهَاۤ أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ ٧٧ ۖ قَالَ يَتَأَيُّهُا ٱلْمَلُؤُا أَيْكُمْ مِأْتِينِي بِعَرْشِهَا فَبْلَ أَن يَأْتُونِ مُسْلِمِينَ ﴿ اللَّهُ قَالَ عِفْرِيتُ مِّنَ ٱلْجِنِّ أَنَا ءَانِيكَ بِهِ عَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مَقَامِكَ وَإِنِّي ٱلْمَلَةُ ٱ عَلَيْهِ لَقُوِيُّ أَمِينٌ ﴿ إِنَّ قَالَ ٱلَّذِي عِندُهُ وَعِلْمٌ مِّنَ ٱلْكِئْبِ أَنَّاءَ اليكَ بِهِ عَبْلُ أَن يُرْتَدُّ إِلَيْكَ طَرُّفُكَ فَلَمَّا رَءَاهُ مُسْتَقِرًّا عِندُهُ, قَالَ هَنذَا مِن فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُونَ ءَأَشْكُوْأَمُ أَكُفُرُوكَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشُكُرُ يأتيني لِنَفْسِهِ - وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيُّ كُرِيمٌ ١٠٠ قَالَ نَكِّرُواْ لَمَاعَرْشَهَا يَاتُونِي نَنظُرُ أَنْهَٰذِي ٓ أَمْرِ تَكُونُ مِنَ ٱلَّذِينَ لَا يَهْتَذُونَ ﴿ اللَّهِ مَا اَحَاءَتْ قِيلَ أَهَاكَذَا عَرْشُكِّ قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَّ وَأُوتِينَا ٱلْعِلْمَ مِن قَبِلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ أناءانك (اللهُ وَصَدَّهَامَا كَانَت تَّعَبُدُمِن دُونِ ٱللَّهِ إِنَّهَا كَانَتُ مِن قَوْمِ كَيْفِرِينَ اللهُ اللهُ الدُّخُلِي الصَّرْحُ فَلَمَّا رَأَتُهُ حَسِبَتُهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَن سَاقَيْهَا قَالَ إِنَّهُ، صَرْحُ مُمَرَّدُ مِن قَوَارِيرٌ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَنَ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهِ مَا لَكُمْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللّلْمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّا مُنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ م

أَنُ أَعْبُدُواُ ضم النون وصلاً

مهلك ضم الميم وفتح اللام إنّا

إنّا كسر الهمزة

أَتَ اتُونَ إبدال الهمزة ألفأ

أُبِنَّكُمُ

تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

لتَاتُونَ

إبدال الهمزة

وَلَقَدُ أَرْسَلْنَ آ إِلَىٰ ثُمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحًا أَنِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَ انِ يَخْتَصِمُونَ ﴿ اللَّهِ قَالَ يَنْقُوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِٱلسَّيِّئَةِ قَبْلَ ٱلْحَسَنَةِ لَوَلَا تَسْتَغْفِرُونَ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ أَنَّ قَالُواْ ٱطَّيْرَنَا بِكَ وَبِمَن مَّعَكَ قَالَ طَتَ بِرُكُمْ عِندَاللَّهِ بَلَ أَنتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ اللَّ وَكَانَ فِي ٱلْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ﴿ فَالْوَا تَقَاسَمُواْ بِٱللَّهِ لَنُبَيَّتَنَّهُ وَأَهْلُهُ رُثَّ لَنَقُولَنَّ لُولِيِّهِ مَاشَهِ ذَنَا مَهْلِكُ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴿ اللَّهُ وَمَكَرُواْ مَكُرُا وَمَكَرُنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فَأَنظُرُ كَيْفَ كَاكَ عَلَقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَا هُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ الله فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيكَةُ بِمَاظَلُمُوٓ إِلَى فِي ذَلِكَ لَأَيَةً لِّقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴿ وَأَنْجَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَنَّقُونَ ﴿ وَلُوطًّا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ عَ أَتَأْتُونَ ٱلْفَاحِشَةَ وَأَنتُهُ تُبْصِرُونَ ﴿ اللَّهِ ٱلْمِثْكُمُ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهُوةً مِن دُونِ ٱلنِّسَاءَ بَلُ أَنتُمْ قُومٌ تَجَهَلُونَ ٥٠٠



ر کون تشرکون بالناء بدل الیاء

أُمَّن خَلُقُ إخاء

أمكه تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال (كل المواضع)

تَذَكُرُونَ تشدید الذال مُرُمُرُمُ نُشُرُلُ

﴿ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ } إِلَّا أَن قَالُوٓا أَخْرِجُوٓا عَالَ لُوطٍ مِن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَنَطَهَّرُونَ ١٠ فَأَنِجَيْنَهُ وَأَهْلَهُ وَإِلَّا أَمْرَأَتُهُ وَقَدَّرْنَاهَا مِنَ ٱلْغَنبِينَ ﴿ ٥٧ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرَّ فَسَاءَ مَطَرُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴿ فَاللَّهُ قُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَمُ عَلَىٰ عِبَادِهِ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَيُّ ءَآللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ (٥٠) أُمَّنْ خَلَقُ ٱلسَّمَنُوْتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُم مِّن ٱلسَّمَاءِ مَآءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ عَدَآبِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَّاكَانَ لَكُرْ أَن تُنْبِتُواْ شَجَرَهَا أَعِلَهُ مَّعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ (اللهُ مَا اللهُ عَلْمُ الله أَمَّن جَعَلَ ٱلْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالُهَا أَنْهِدُا وَجَعَلَ لَمَا رَوَسِي وَجَعَلَ بَيْنَ ٱلْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا لَعِكُمْ مَعَ ٱللَّهِ بَلْ أَحْتُرُهُمْ لَايعً لَمُونَ اللهُ أَمَّن يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرَّ إِذَادَعَاهُ وَيَكْشِفُ ٱلشُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ ٱلْأَرْضِ أَعِكُ مَّعَ ٱللَّهِ قَلِيلًا مَّا لَذَكَّرُونَ اللَّهِ أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَنتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ ٱلرِّيكَ مُشْمِّلً بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ أَوْلَهُ مَّعُ ٱللَّهِ تَعَلَى ٱللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللَّهُ

أَمَّن يَبْدَوُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ, وَمَن يَرْزُقُكُمْ مِنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِيُّ أُولَكُ مَّعَ ٱللَّهِ قُلْ هَاتُواْ بُرْهَا مُكَمَّم إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ اللَّهُ مَا اللَّهِ قَلْ هَاتُواْ بُرْهَا مُكَمَّم إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ قُل لَا يَعْلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْغَيْبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ اللَّهُ بَلِ أَذَّرُكُ عِلْمُهُمْ فِي ٱلْآخِرَةَ بَلْهُمْ فِي شَلِّي مِّنْهَا بَلْ هُم مِّنْهَا عَمُونَ اللَّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَءِذَا كُنَّا ثُرَّبًا وَءَابَآؤُنَا أَبِنَّا لَمُخْرَجُونَ اللَّ لَقَدْ وُعِدْنَا هَنْذَا نَحْنُ وَءَابَآؤُنَا مِن قَبْلُ إِنْ هَنْذَآ إِلَّا أَسْطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ اللَّهُ قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلأَرْضِ فَأَنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ الله وَلَا تَعْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُن فِي ضَيْقٍ مِّمَا يَمْكُرُونَ الله وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَنَذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَندِقِينَ اللهُ قُلْ عَسَيّ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُم بَعْضُ ٱلَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ ﴿ اللَّهُ وَإِنَّا رَبُّكَ لَذُو فَضْلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ٣٠ وَإِنَّ رَبِّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ اللَّ وَمَامِنْ غَآبِيةٍ فِي ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا فِي كِنْبِ شَبِينٍ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهُ مُا اللَّهُ مُا اللَّهُ وَال يَقُصُّ عَلَىٰ بَنِيٓ إِسْرَتِهِ بِلَ أَكُثَرَ ٱلَّذِى هُمْ فِيهِ يَغْتَلِفُونَ اللهِ

أولك المورة تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

بل أدرك إسكان اللام، وهمزة قطع وتخفيف الدال ساكنة وحذف الألف

ا خدة ممزة واحدة مكسورة على الاخداد

أُربِنًا تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

مِن غَايِبَةِ

إِسْرَوَ ويلُ تسهيل الهمزة مع التوسط أو القصر لِّلْمُومِنِينَ إبدال الهمزة واوأ

وهو

و<del>(ا</del> <u>ق</u> <u>ال</u> البنيا الم

الدُّعَاءَ إذَا تسهيل الهمزة الثانية وصلاً

يومِنَ إبدال الهمزة واوأ

إِنَّ المِهِ

م م م يومنون إبدال الهمزة

ءَاتُوهُ

همزة وبعدها ألف (مد بدل)

ووهيه وهي

وَإِنَّهُ الْمُذَى وَرَحْمَةُ لِلْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُم بِحُكْمِهِ } وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَلِيمُ (١١) فَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّكَ عَلَى ٱلْحَقِّ ٱلْمُبِينِ اللَّ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْتَىٰ وَلَا شَمِعُ ٱلصُّمَّ ٱلدُّعَامَةِ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ ١٠٠ وَمَا أَنتَ بِهَدِي ٱلْعُمْبِي عَن ضَلَالَتِهِمَّ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِعَايكتِنَا فَهُم مُسْلِمُونَ ﴿ اللَّهُ ﴿ وَإِذَا وَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَمُمْ دَابَّةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ ٱلتَّاسَكَانُوا بِاَيْتِنَا لَا يُوقِنُونَ (٥٠) وَيَوْمَ نَعْشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجَامِمَّن يُكَذِّبُ بِعَايَلِتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿٣٠ حَتَّى إِذَا جَآءُو قَالَ أَكَذَّ بْتُم بِعَايَنِي وَلَمْ تَحِيطُواْ بِهَاعِلْمًا أَمَّا ذَاكُنُنُمْ تَعْمَلُونَ الله ووقع القول عليهم بِمَاظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ اللهُ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا ٱلَّيْلَ لِيَسْكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِراً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْنَتِ لِقَوْمِ يُوْمِنُونَ ﴿ ﴿ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ فَفَرْعَ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَكَآءَ ٱللَّهُ وَكُلُّ أَتَوْهُ دَخِرِينَ ﴿٧٨ وَتَرَى أَلِحُبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِي تَمُرُّ مَرَّ ٱلسَّحَابِ صُنْعَ اللَّهِ ٱلَّذِي أَنْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ (١٨)

وَمَن جَآءَ بِٱلسَّيِيَّةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي ٱلنَّارِ هَلْ تُجُزَّوْنَ إِلَّا مَا كُنتُهُ تَعْمَلُونَ اللَّهِ إِنَّمَا أَمُرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبِّ هَلاهِ ٱلْبَلْدَةِ ٱلَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ وَكُلُّ شَيْءٍ وَأُمِرْتُ أَنَّ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ اللهِ وَأَنْ أَتْلُواْ الْقُرْءَانَّ فَمَنِ اَهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِيةٍ قَوْمَن ضَلَّ فَقُلِّ إِنَّمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ ﴿ وَقُلِ الْحَمَدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمُ وَاينِهِ وَفَغَرِفُونَهَا وَمَارَتُكَ بِغَنفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ اللَّهِ والله التحنز الرجيء سَمَ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ ٱلْكِئْبِ ٱلْمُبِينِ اللهُ نَتْلُواْ عَلَيْكَ مِن نَّبَإٍ مُوسَىٰ وَفِرْعَوْرَكَ بِٱلْحَقِّ لِقَوْمِرٍ يُؤْمِنُونَ ۖ ﴾ إِنَّ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيعًا يَسْتَضْعِفُ طَآبِهَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَآءَ هُمْ وَيَسْتَحِي دِنِسَآءَ هُمَّ إِنَّهُ,كَاك مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ اللَّهِ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ فِ ٱلْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَبِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ ٱلْوَرِثِينَ ۖ ۖ

فرع كسر العين دون تنوين

طسو السكت على كل حرف سكتة لطيفة، مع إظهار نون (سين) وعدم الذغارة ف

يُومِنُونَ إبدال الهمزة واوا

أُبِمَّةً

سهيل الهمزة الثانية مع الإخال

وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَنُرِي فِرْعَوْنَ وَهَدَمُدنَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُم مَّاكَانُواْ يَعْذَرُونَ آنَ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّرُمُوسَى أَنَّ أَرْضِعِيةً فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَكَأَلِّقِيهِ فِي ٱلْمِيرِ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَفَي إِنَّا رَآدُوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ ﴾ فَٱلْنَقَطَهُ وَ عَالَ فِرْعَوْ كَ لِيكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَيًّا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهُدَمُنَ وَجُنُودَهُمَا كَانُواْ خَلِطِعِينَ (٥) وَقَالَتِ ٱمْرَأَتُ فِرْعَوْنِ قُرَّتُ عَيْنِ لِي وَلَكَ لَانْقُتُلُوهُ عَسَيّ أَن يَنفَعَنا آو نَتَخِذَهُ, وَلَدُا وَهُمُ لَا يَشْعُرُونَ ١٠ وَأَصْبَحَ فُوَّادُ أُمِّرِ مُوسَى فَنرِغًا إِن كَادَتْ لَنُبْدِي بِهِ عَلَوْلاً أَن رَّبَطْنَاعَلَى قَلْبِهَا لِتَكُونِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينِ (أَنَّ وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيةً فَبَصْرَتْ بِهِ عَن جُنْبِ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ الله ﴿ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ فَقَالَتَ هَلْ أَذُلَّكُو عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكُفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَصِحُونَ اللهِ فَرُدُدْنَاهُ إِلَىٰ أَمِهِ عَنْ نَقَرٌ عَيْنُهُ كَاوَلَا تَحْزَبَ وَلِتَعْلَمُ أَتَ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهِ

خُلطِينَ مدف الهمزة

المُلُومِنِينَ إبدال الهمزة واوأ



وَلَمَّا بِلَغَ أَشُدَّهُ وَٱسْتَوَى ءَانَيْنَهُ حُكُمًا وَعِلْمَأْ وَكُذَالِكَ نَجْرى ٱلْمُحْسِنِينَ اللهُ وَدَخَلَ ٱلْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَلِلُانِ هَلْذَا مِن شِيعَلِهِ، وَهَلْذَا مِنْ عَدُوِّقِهِ فَٱسْتَغَنَّهُ ٱلَّذِي مِن شِيعَنِهِ عَلَى ٱلَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ وَوَكُرُهُ ومُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ قَالَ هَاذَا مِنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُّبِينٌ (٥) قَالَ رَبِّ إِنِي ظُلَمْتُ نَفْسِي فَأَغْفِرُ لِي فَعَفَرَ لَهُ وَ إِنَّكُهُ هُو ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ اللَّ قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلمُجْرِمِينَ ﴿ ﴿ فَأَصْبَحَ فِي ٱلْمَدِينَةِ خَآبِفَا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا ٱلَّذِي ٱسْتَنْصَرُهُ, بِٱلْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ، قَالَ لَهُ مُوسَى إِنَّكَ لَعُويُّ مُّبِينٌ اللهُ فَلَمَّا أَنْ أَرَادَأَن يَبْطِشَ بِٱلَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَّهُ مَا قَالَ يَهُوسَىٰ أَتُرِيدُ أَن تَقْتُلَنِي كُمَا قَنَلْتَ نَفْسًا بِٱلْأَمْسِ إِن تُرِيدُ إِلَّا أَن تَكُونَ جَبَّارًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْمُصْلِحِينَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله وَجَآءَ رَجُلُ مِّنْ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَنْمُوسَىٰۤ إِنَ ٱلْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَأُخْرُجَ إِنِّي لَكَ مِنَ ٱلنَّصِحِينَ ٢٠٠٠ فَرْجَ مِنْهَا خَأَيِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِني مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ (اللهُ

يبطش منم الطاء

ياتمرون ابدال الهمزة وَلَمَّا تُوجَّهُ تِلْقَاءَ مَذْيَبَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّ أَن يَهْدِينِي سَوْآءَ ٱلسَّكِيلِ اللهِ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَذَيَّنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّن ٱلتَّاسِ يَسْفُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ ٱمُرَأَتَيْنِ تَذُودَانَّ قَالَ مَا خَطْبُكُما قَالَتَ الانسَقِي حَتَّى يُصْدِرُ ٱلرِّعَامُ وَأَبُونَا شَيْخُ كَبِيرٌ ﴿ اللَّهُ فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى ٱلظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَى مِنْ خَيْرِ فَقِيرٌ سُ كُلَّاءَتُهُ إِحْدَىهُمَا تَمْشِي عَلَى ٱسْتِحْيآءِ قَالَتْ إِنَ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيكَ أَجْرُ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ ٱلْقَصَهِ صَالَ لَا تَخَفُّ خَوْتَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ١٠ قَالَتَ إِحْدَالُهُمَا يَتَأْبَتِ ٱسْتَعْجِرُهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ ٱسْتَعْجَرْتَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْأَمِينُ الله عَلَىٰ إِنَّ أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ٱبْنَتَى هَنتَيْنِ عَلَىٰ أَن تَأْجُرُني ثَمَنِيَ حِجَجَ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكُ سَتَجِدُنِ إِن شَاءَ ٱللَّهُ مِن ٱلصَّكِلِحِينَ ﴿ ۚ قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكُ أَيُّمَا ٱلْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدُونَ عَلَيٌّ وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ (١٠)

الله عَلَمًا قَضَىٰ مُوسَى ٱلأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ ٤ ءَانَسَ مِن جَانِبِ ٱلطُّورِ نَازًا قَالَ لِأَهْلِهِ ٱمْكُثُوا إِنِيَّ ءَانَسْتُ نَازًا لَعَلَى ءَاتِيكُم مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذُو فِي مِن ٱلنَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ اللهُ فَلَمَّا أَتَهُا نُودِي مِن شَلِطِي ٱلْوَادِ ٱلْأَيْمَنِ فِي ٱلْمُقْعَةِ ٱلْمُبَكَرَكَةِ مِنَ ٱلشَّجَرَةِ أَن يَكُمُوسَى إِنِّ أَنَا ٱللَّهُ رَبِّ ٱلْعَكَمِينَ اللَّهِ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكً فَلَمَّا رَءَاهَا مُهَازُّكُ كُأُمُّهَا جَآنُّ وَلَى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبُ يَهُوسَيَّ أَقِيلٌ وَلَا تَخَفُّ إِنَّكَ مِنعَيْر مِنَ ٱلْأَمِنِينَ إِنَّ ٱسْلُكَ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءً مِنْ غَيْرِ سُوءٍ وَٱصْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ ٱلرَّهْبُ فَلَانِكَ بُرْهَا نَانِ مِن زَّيِكَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْدٍ ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَكُسِقِينَ ﴿ إِنَّ قَالَ رَبِّ إِنِّي قَنَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ الله وَأَخِي هَكُرُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِي لِسكانًا فَأْرْسِلُهُ مَعِيَ رِدْءً ايُصَدِّقُنِيٍّ إِنِّ أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ (اللهُ قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَنَا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمْ إِنَا يَكِنَا أَنتُمَا وَمَنِ ٱتَّبَعَكُمَا ٱلْغَلِبُونَ اللَّهِ

رُبِی کا ایناء

إِلَّنَامِ غَيْرِي إِخْنَاءُ

لَّحَكِيِّ فتع الباء

أُبِمَّهُ تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال فَلَمَّا جَآءَهُم مُّوسَى بِعَايَكِنَا بَيِّنَتٍ قَالُواْ مَاهَلَاً إِلَّا سِحْرٌ مُّفَتَرَى وَمَاسَمِعْنَا بِهَلَا فِي ءَابِ آبِنَا ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ إِنَّ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَن جَاءَ بِٱلْهُدَىٰ مِنْ عِندِهِ وَمَن تَكُونُ لَهُ, عَنِقِبَةُ ٱلدَّارِّ إِنَّهُ, لَا يُقْلِحُ ٱلظَّلِلْمُونَ ﴿ اللَّهُ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَتَأَيُّهُا ٱلْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَىٰهٍ غَيْرِي فَأَوْقِدُ لِي يَنَهُ مَن عُلَى ٱلطِّينِ فَأَجْعَل لِي صَرْحًا لَعَلَيْ أَظَّلِعُ إِلَىٰ إِلَنْهِ مُوسَوْنَ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ ومِنَ ٱلْكَنْدِبِينَ ﴿ مَا وَٱسْتَكْبَرُ هُوَ وَجُنُودُهُ، فِ ٱلْأَرْضِ بِعَايْرِ ٱلْحَقِّي وَظَنُّوٓ أَأَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ اللَّ فَأَخَذَنَهُ وَجُنُودَهُ, فَنَبَذُنَهُمْ فِي ٱلْمِيَّةُ فَٱنْظُرْكَيْفَ كَاكَ عَنِقِبَةُ ٱلظَّلِلِمِينَ الْ وَجَعَلْنَهُمْ أَيِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ وَيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ لَا يُنْصَرُونَ اللَّهِ وَأَتَّبَعْنَكُمْ فِي هَنَذِهِ ٱلدُّنْيَا لَعَنَاةً وَيَوْمَ الْقِيدَمَةِ هُم مِنَ الْمَقْبُوحِينَ ﴿ إِنَّ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَبَ مِنْ بَعْدِ مَآ أَهْلَكُنَا ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولَى لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ اللَّ بَصَكَ إِبْرَ لِلنَّاسِ وَهُدُى وَرُحْ

أَنشَاناً إبدال الهمزة

المُومِنِينَ إبدال الهمزة واوا

سُلْحِرانِ فتع السين وألف بعدها

فَاتُوا المِورة

وَمَاكُنتَ بِجَانِبِ ٱلْغَرْبِيّ إِذْ قَضَيْنَ ٓ إِلَىٰ مُوسَى ٱلْأَمَّرُ وَمَاكُنتَ مِنَ ٱلشَّنهدينَ ﴿ وَلَكِنَّا أَنْشَأْنَا قُرُونًا فَنَطَاوَلَ عَلَيْهُمُ ٱلْعُمُولُ وَمَا كُنتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَكَ تَنْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَنتِنَا وَلَنكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ اللَّهِ وَمَاكُنْتَ بِجَانِبِ ٱلطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَنكِن رَّحْمَةً مِّن رَّيِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَكُهُم مِن نَّذِيرِ مِن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ اللَّهُ مَا أَتَكُهُمْ مِن نَّذِيرِ مِن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ اللَّهُ وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُصِيبَةُ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُواْ رَبَّنَا لَوْلاَ أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ ءَايَكِكَ وَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ فَلَمَّا جَاءَهُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ لَوْلَا أُوتِ مِثْلَ مَا أُوتِ مُوسَىٰ أُولِمْ يَكُفُرُواْ بِمَا أُوتِي مُوسَىٰ مِن قَبْلُ قَالُواْ سِحْرَانِ تَظَاهَرَا وَقَالُوٓاْ إِنَّا بِكُلِّ كَنفِرُونَ اللهُ قُلْ فَأَنُّواْ بِكِنْبِ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ هُوَ أَهْدَىٰ مِنْهُمَا أَتَّبِعَهُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿ إِنَّ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُواْ لَكَ فَأَعْلَمُ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهُوآءَهُمُّ وَمَنْ أَصَلُّ مِمَّنِ ٱتَّبَعَ هَوَىٰهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمُ ٱلظَّالِمِينَ اللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمُ ٱلظَّالِمِينَ



يوتون إبدال الهمزة واوأ

**وُهُوُ** إسكان الهاء

مجين بالناء بدل الناء ﴿ وَلَقَدُ وَصَّلْنَا لَهُمُ ٱلْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَنَذَكَّرُونَ ﴿ أَنَّ ٱلَّذِينَ ءَانَيْنَاهُمُ ٱلْكِنَابَ مِن قَبِلِهِ عَمْم بِهِ عَيْوَمِنُونَ (اللهُ وَإِذَا يُثَلَّى عَلَيْهِمْ قَالُوٓاْءَامَنَابِهِ عَإِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّنَا إِنَّاكُنَّا مِن قَبْلِهِ عَمْسُلِمِينَ ﴿ وَا أُوْلَيَكَ يُؤْتُونَ أَجْرَهُم مِّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُواْ وَيَدْرَءُونَ بِٱلْحَسَنَةِ ٱلسَّيِئَةَ وَمِمَّارَزَقَنَهُمْ يُنفِقُونَ ﴿ وَإِذَا سَمِعُوا ٱللَّغْوَ أَعْرَضُواْ عَنْهُ وَقَالُواْ لَنَآ أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَمٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْنَغِي ٱلْجَنِهِلِينَ ﴿ وَ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَا كُنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَاء فُوهُو أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ (٥٠) وَقَالُوٓ إِن نَتَبِعِ ٱلْمُدَىٰ مَعَكَ نُنَخَطَفَ مِنْ أَرْضِنَا أَوَلَمْ نُمَكِن لَهُمْ حَرَمًا ءَامِنَا مُحِبِّي إِلَيْهِ ثَمَرَتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِن لَدُنَّا وَلَكِكنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَكُمْ أَهْلَكُنَا مِن قَرْبَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَلِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَن مِن بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا غَنَّ ٱلْوَرِثِينَ اللهِ وَمَاكَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَنْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَلِيَنَّا وَمَا عُنَّا مُهْلِكِي ٱلْقُرَوتِ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَلِمُونَ (٥)

وَمَا أُوتِيتُ مِن شَيْءٍ فَمَتَاعُ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى أَفَلا تَعْقِلُونَ اللَّهِ أَفَمَن وَعَدْنَهُ وَعُدَّاحَسَنًا فَهُوَ لَنِقِيهِ كُمَن مَّنَّعَن لُهُ مَتَّعَ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا ثُمَّ هُو يَوْمَ ٱلْقِيكُمةِ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ اللهِ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرِكَاءِي ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُون الله قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهُمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هَتَوُلاَءِ ٱلَّذِينَ أَغْوَيْنَا أَغْوَيْنَا هُمْ كُمَا غَوَيْنًا تَبَرَّأْنَا إِلَيْكُ مَا كَانُوٓا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ اللهُ وَقِيلَ أَدْعُواْ شُرَكَاءَكُمُ فَدَعَوْهُمْ فَلَرْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُمْ وَرَأُواْ ٱلْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُواْ يَمْنَدُونَ ١٠ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبُتُمُ ٱلْمُرْسَلِينَ ١٠٠ فَعَمِيَتَ عَلَيْهُمُ ٱلْأَنْبَآءُ يَوْمَهِذِ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَ لُونَ اللهُ فَأَمَّا مَن تَابُ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ ٱلْمُقْلِحِينَ ﴿ اللَّهُ وَرَبُّكَ يَغْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَ ارُّ مَا كَابَ لَمُمُ ٱلْخِيرَةُ سُبْحَنَ ٱللَّهِ وَيَعَكِلَى عَمَّا يُشْرِكُونَ اللَّ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ اللهُ وَهُو ٱللَّهُ لا إِلَّا هُوَّلَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلْأُولَىٰ وَٱلْآخِرَةِ وَلَهُ ٱلْحُكْمُ وَإِلَيْهِ ثُرْجَعُونَ اللَّهِ

فَهُوَ

مريم شم هو إسكان الهاء

تُبرُّانًا إبدال الهمزة ألفاً

وَهُوَ

أرايسود تسهيل الهمزة الثانية (الموضعين)

إِلَّهُ عَيْر إِخْفَاء (الموضعين)

ياتيكم و إبدال الهمزة أنفأ (الموضعين)

قُلُ أَنَّ يَتُمُّ إِن جَعَكُ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيْمَةِ مَنْ إِلَكُ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِضِيّاً ۚ أَفَلَا تَسْمَعُونَ اللَّا اللَّهِ قُلْ أَرَءً يُتُمِّ إِن جَعَكُ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلنَّهَارُ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ مَنْ إِلَكُ عَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِلَيْلِ تَسْكُنُونَ فِيةً أَفَلَا تُبْصِرُونَ اللهُ وَمِن رَّحْمَتِهِ عَكُلُ لَكُمُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ لِتَسُكُنُواْ فِيهِ وَلِتَبْنُغُواْ مِن فَضْلِهِ عَوَلَعَلَّكُمْ تَشُكُرُونَ الله وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَاءِ يَ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿ ﴿ وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَا تُواْ بُرُهَا نَكُمْ فَعَلِمُوٓاْ أَنَّ ٱلْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴿ ٥٧ ﴿ إِنَّ قَارُونَ كَاكَ مِن قَوْمِ مُوسَىٰ فَبَعَىٰ عَلَيْهِم وَءَانيننهُ مِنَ ٱلْكُنُونِ مَآإِنَّ مَفَاتِحَهُ لَن نُوٓأُ بِٱلْعُصْبَةِ أُوْلِي ٱلْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ وَقُوْمُهُ وَلَا تَقْرَحُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْفَرِحِينَ اللهُ وَٱبْتَغِ فِيمَا ءَاتَىٰكَ ٱللَّهُ ٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنْيَا وَأَحْسِن كُمَا أَحْسَنَ ٱللَّهُ إِلَيْكُ وَلَا تَبْعِ ٱلْفَسَادَ فِي ٱلْأَرْضِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ اللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّ

عِندِی فتع الباء

فية

مر الخاء منم الخاء وكيد السان

قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ ، عَلَى عِلْمِ عِندِيٌّ أُولَمْ يَعْلَمْ أَكَ ٱللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِن قَبْلِهِ عِنِ ٱلْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكُثَرُ جَمْعًا وَلَا يُسْتَلُ عَن ذُنُوبِهِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿ اللَّهِ فَخْرَجَ عَلَى قَوْمِهِ، فِي زِينَتِهِ إِنَّ قَالَ ٱلَّذِينَ يُرِيدُونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا يَلَيْتَ لَنَا مِثْلُ مَا أُوتِي قَدُونُ إِنَّهُ, لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ١٠٠ وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ وَيُلَكُمُ ثُوَابُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ ءَامَنَ وَعَمِلُ صَلِحًا وَلَا يُلَقَّىٰ هَآ إِلَّا ٱلصَّكِيرُونَ ١٠٠ فَنَسَفْنَا بهِ وَبِدَارِهِ ٱلْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِن فِئَةٍ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَاكَاتَ مِنَ ٱلْمُنتَصِرِينَ ﴿ وَأَصْبَحَ ٱلَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ إِلَّا أُمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْفَ لِمَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلاَ أَن مِّنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسفَ بِنَا وَيْكَأَنَّهُ وُلَا يُقْلِحُ ٱلْكَنِفِرُونَ ﴿ إِنَّ لِلْكَ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَٱلْعَقِبَةُ لِلْمُنَّقِينَ الله مَنجاءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ, خَيْرٌ مِنْمَا وَمَن جَاءَ بِٱلسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى ٱلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

رَّبِيَ فتع الباء

إِنَّ ٱلَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لَرَادُكَ إِلَى مَعَادِّ قُل رَّبِّيَّ أَعْلَمُ مَن جَآءَ بِٱلْهُ كَنْ وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالِ مُبينِ (٥٠) وَمَاكُنتَ تَرْجُوَاْ أَن يُلْفَى إِلَيْكَ ٱلْكِتَبُ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ ۗ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِّلْكَنفِرِينَ ١٠٠ وَلَا يَصُدُّ نَّكَ عَنْ ءَايَنتِ ٱللَّهِ بَعْدَ إِذْ أَنزِلَتْ إِلَيْكُ وَٱدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللهِ وَلَاتَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرُّ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَّ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجْهَهُ أَلَهُ ٱلْحُكُمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (١٨) مُلْلَهُ ٱلرِّحْمُزُ ٱلرِّحِيم الَّمْ اللَّهُ النَّاسُ أَن يُتَّرَكُوا أَن يَقُولُوا ءَامَنَ ا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ اللَّهُ وَلَقَدْ فَتَنَّا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ

وهی استان ا

الم السكت على كل حرف سكنة لطيفة من غير تنفس وإظهار الميم عند الميم

وهو

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيَّاتِهِمْ وَلَنَجْزِينَهُمُ أَحْسَنَ ٱلَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ ٧ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَلِدَيْهِ حُسَّنًا وَإِن جَنهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ فَلا تُطِعْهُمَا إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَأُنِيِّكُمْ بِمَاكْنتُمْ تَعْمَلُونَ ١ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ لَنُدُخِلَّتُهُمْ فِي ٱلصَّلِحِينَ اللهُ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَ اللَّهِ فَإِذَآ أُوذِي فِٱللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ ٱلنَّاسِ كَعَذَابِ ٱللَّهِ وَلَبِن جَآءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّك لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمُّ أُوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ ٱلْعَلَمِينَ اللهُ وَلَيْعَلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَيْعَلَمَنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ (اللهُ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّبِعُواْ سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطْيَكُمْ وَمَا هُم بِحَدِمِلِينَ مِنْ خَطَايَكُمْ مِن شَيْعِ إِنَّهُمْ لَكَيْدِبُونَ اللَّهِ وَلَيْحِمِلُنَ أَنْقَالَكُمْ وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقَا لِمِمَّ وَلَيْسَاكُنَّ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عَمَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ الله وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا نُوعًا إِلَى قَوْمِهِ عَ فَلَيثَ فِيهِمُ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ ٱلطُّوفَاتُ وَهُمْ ظَالِمُونَ اللَّهُ

مِن خَطَايَاهُمُّو اخفاء

فَأَنْجِيْنَاهُ وَأُصْحَابَ ٱلسَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهِآ ءَاكِةً لِلْعَاكِمِينَ (0) وَإِنْ هِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱتَّقُوهُ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعَلَمُونَ اللَّهِ إِنَّا المَّعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْثَنَا وَتَخَلُّقُونَ إِفْكًا إِنَ ٱلَّذِينَ تَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَأَبْنَغُواْ عِندَ ٱللَّهِ ٱلرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُواْ لَهُ ﴿ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ١٠ وَإِن تُكَذِّبُواْ فَقَدُ كَذَّبَ أُمَرُ مِن قَبْلِكُمَّ وَمَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ٱلْخُلُّقَ ثُمَّ اللَّهُ ٱلْخُلُّقَ ثُمَّ اللَّهُ ٱلْخُلُّقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿ اللَّهُ قُلْسِيرُوا فِ ٱلْأَرْضِ فَأَنظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ ٱللَّهُ يُنشِئُ ٱلنَّشَأَةَ ٱلْآخِرَةُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١٠٠٠ يُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَيَرْحُمُ مَن يَشَاءُ وَ إِلَيْهِ تُقَلُّونَ اللهُ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيّ وَلَا نَصِيرِ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَلِقَ آبِهِ أُولَيْهِكَ يَبِسُواْ مِن رَّحْمَتِي وَأُولَيْهِكَ لَمُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

فَمَاكَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ٤ إِلَّا أَن قَالُواْ اقْتُلُوهُ أَوْ حَرَقُوهُ فَأَنِحَنْهُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلنَّارِّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ اللهُ وَقَالَ إِنَّمَا أَتَّخَذْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ أَوْتُنَا مَّوَدَّةً بَيْنِكُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْكَأْثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِيْسَمَةِ يَكُفُرُ بِعَضُكُم بِبَغْضِ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا وَمَأْوَىكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُمْ مِن نَنْصِرِينَ ١٠٠٠ ﴿ فَاَمَنَ لَهُ, لُوطُ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّيِّ إِنَّهُ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ (١) وَوَهَبْنَا لَهُ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ ٱلنُّبُوَّةَ وَٱلْكِنَابَ وَءَاتِينَنُهُ أَجْرَهُ فِي ٱلدُّنْيَ أَوْإِنَّهُ فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ الله وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ﴿ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلْفَاحِشَةَ مَاسَبَقَكُم بِهَامِنْ أُحَدِمِّنِ ٱلْعَلَمِينَ (١٠) أَيِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ وَتَقَطَّعُونَ ٱلسَّكِيلَ وَتَأْتُونَ فِي كَادِيكُمُ ٱلْمُنكِرِ فَمَاكَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ عَإِلَّا أَنْ قَالُواْ أَنْتِنًا بِعَذَابِ ٱللَّهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ الله قَالَ رَبِ أَنصُرُنِ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْمُفْسِدِينَ اللهُ

عد ألتكسلَ (١١)

سى ءَ إشمام كسرة السين الضم

وَلَمَّا جَآءَتَ رُسُلُنَآ إِبْرَهِيمَ بِٱلْبُشْرَىٰ قَالُوٓ أَإِنَّا مُهْلِكُوٓ أ أَهْل هَاذِهِ ٱلْقَرْبَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُواْ ظَالِمِينَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ ا قَالَ إِنَ فِيهَا لُوطَأَقَالُواْ نَحَنُ أَعَلَمُ بِمَن فِيمَ لَنُنَجِّينَّهُ وَأَهْلَهُۥ إِلَّا ٱمْرَأْتَهُۥ كَانَتْ مِنَ ٱلْغَيْبِينَ ﴿ اللَّهُ وَلَمَّا أَنْ جِكَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَافَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُواْ لَا تَخَفُ وَلَا تَحْزَنَّ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا ٱمْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ ٱلْغَنْبِرِينَ ﴿ اللَّهُ إِنَّا مُنزِلُونَ عَلَىٰٓ أَهُلِ هَنذِهِ ٱلْقَرْبِيةِ رِجْزًا مِنَ ٱلسَّمَآءِ بِمَاكَانُواْ يَفْسُقُونَ اللهُ وَلَقَد تَرَكُنَا مِنْهَا ءَاكَةُ بِيَنَاةً لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ وَ إِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَنْقُومِ أَعْبُدُوا ٱللَّهَ وَٱرْجُواْ ٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَلَا تَعْثَوْاْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ اللهُ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِ دَارِهِمْ جَنْمِينَ اللهُ وَعَادًا وَثُمُودًا وَقَد تَبَيَّنَ لَكُمْ مِن مَّسَكِنِهِمٌّ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطُانُ أَعْمَالُهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَكَانُواْ مُسْتَبْصِرِينَ السَّ

وَثُكُمُودُا

وَقَنْرُونَ وَفِرْعُونَ وَهَامَانَ وَلَقَدْ جَآءَهُم مُوسَى بِٱلْبِيِّنَاتِ فَأَسْتَكُبُرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَاكَانُواْ سَبِقِينَ اللهُ المُخَدِّنَا بِذَنْبِةِ فَمِنْهُم مِّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مِّنْ أَخَذَتُهُ ٱلصَّبِحَةُ وَمِنْهُم مِّنْ خَسَفْكَ إِلَّهِ ٱلْأَرْضَ وَمِنْهُم مَّنْ أَغْرَقْنَأُومَاكَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَنكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ اللهُ مَثَلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْلِيآ اَكَمَثُلِ ٱلْعَنكَبُوتِ ٱتَّخَذَتْ بَيْتَأْلُو إِنَّ أَوْهِرَ ٱلْبُيُوتِ لَبَيْتُ ٱلْعَنْكَبُوتِ لَبَيْتُ ٱلْعَنْكَبُوتِ لَوْكَانُواْ يَعْلَمُونَ اللهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَايَدُعُونَ مِن دُونِيهِ مِن شَيْءٍ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ (اللهُ وَتِلْك ٱلْأَمْثُ لُنَضْرِبُهَ الِلنَّاسِ وَمَايَعْقِلُهَ ] إِلَّا ٱلْكَالِمُونَ الله خَلَقُ اللَّهُ السَّمَاوَتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنَ فِي ذَالِكَ لَا يَدَ لِلمُوْمِنِينَ اللهُ اتْلُمَا أُوحِي إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِئْبِ وَأُقِمِ ٱلصَّكَافَةُ إِنَ ٱلصَّكَافِةَ تَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكُرُّ وَلَذِكْرُ ٱللَّهِ أَكْبَرُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَاتَصْنَعُونَ ﴿

مَن خَسفْنَا اخفاء

> تُدُعُونَ بالناء بدل الياء

وهو

لِّلْمُومِنِينَ ابدال الهمزة واوا



و هر ر يومنون إبدال الهمزة واوأ (الموضعين)

و و دومن إبدال الهمزة واوأ

﴿ وَلَا تَجَدِلُوٓ أَهُلَ ٱلْكِتَبِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمَّ وَقُولُوٓاْءَامَنَّا بِٱلَّذِي أَنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ وَكَذَالِكَ أَنْزَلْنَا ٓ إِلَيْكَ ٱلْكِتَابُ فَٱلَّذِينَ ءَانْيَنَاهُمُ ٱلْكِنَابَ نُؤْمِنُونَ بِهِ - وَمِنْ هَنَوُلآء مَن يُؤْمِنُ بِهِ - وَمَا يَجُحُدُ بِعَايَدِينا إِلَّا ٱلْكَيْفِرُونَ ﴿ فَاكْنَتَ نَتْلُواْ مِن قَبْلِهِ عِن كَنْبِ وَلا تَخُطُّهُ. بِيمِينِكَ إِذَا لَا زَتَابَ ٱلْمُبْطِلُونَ ( اللهُ بَلْ هُوَ ءَايَنَ أَيْنَاتُ فِي صُدُورِ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمُ وَمَا يَحْدَدُ بِعَايَنتِنَآ إِلَّا ٱلظَّالِمُونَ اللَّهِ وَقَالُواْ لَوْلَآ أُنزِكَ عَلَيْهِ ءَايَنْ مِن رَّبِهِ إِنَّمَا ٱلْآيَاتُ عِندَ ٱللَّهِ وَإِنَّمَا ٱلْآيَاتُ عِندَ ٱللَّهِ وَإِنَّمَا ٱلْآيَاتُ مُّبِينُ ١٠ أُولَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ يُتَّلَىٰ عَلَيْهِمْ إِنَ فِي ذَالِكَ لَرَحْكَةً وَذِكْرَىٰ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ أَنَّ قُلْكُفَى بِأُللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا ۗ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْبَيْطِيلِ وَكَفَرُواْ بِٱللَّهِ أُولَتِيكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ اللَّهِ أَوْلَتِيكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ اللَّهِ

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِّ وَلَوْلَآ أَجَلُ مُسَمَّى لِجَآءَ هُرُ ٱلْعَذَابُ وَلَيَأْنِينَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَايَشْعُهُنَ ٣٠٠ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمُ لَمُحِيطَةُ إِأَلْكَفِرِينَ ١٠٠ يَوْمَ يَغْشَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أُرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُواْ مَا كُنْنُمْ تَعْمَلُونَ الله يَنعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِنَّ أَرْضِي وَسِعَةٌ فَإِيَّنِيَ فَأُعَبُدُونِ الله كُلُ نَفْسِ ذَآيِقَ أُو الْمَوْتِ أَثُمُ إِلَيْنَا أُرْجَعُونَ ﴿ ١٠٠ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ لَنُبُوِّتُنَهُم مِنَ ٱلْجَنَّةِ غُرَفًا تَجَرِي مِن تُعِيْهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِهَا يْعُمَ أُجُرُ ٱلْعَامِلِينَ ١٠٠ ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَنُوكَلُونَ (٥٠) وَكَأْيَن مِن دَاتَةِ لِلْتَعْمِلُ رِزْقَهَا ٱللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١٠٠ وَلَين سَأَلْتَهُم مِّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَسَخِّرَالشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ اللَّهُ ٱللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ اللَّهُ وَلَيِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَلَ مِن ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثُرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ اللَّهِ اللَّهِ مِلْ أَكْثُرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ اللَّهُ

وليكالينهم ولي البيرة المورة النفول ولي النويدل البياء البياء البياء البياء البياء البياء البيال الهمزة البيال الهمزة وكان وكان المورة وكان المورة وكان البياء المورة وكان البياء المورة وكان البياء البياء

والياء همره مكسورة ثم تسهيل الهمزة مع التوسط أو القصر وهو

مَّن خَلَقَ اخفاء يُوفَكُونَ

إسكان الهاء

إبدال الهمزه واواً لَهْیَ سکان الهاء

و هر المورد يومنون إبدال الهمزة

المرت السكت على كل حرف سكتة لطيفة مراقي

المُومِنُونَ إبدال الهمزة واوأ

وهو



وَعْدَ اللَّهِ لا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ, وَلَكِكِنَّ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ اللهُ يَعْلَمُونَ ظَلِهِرًامِّنَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنيَاوَهُمْ عَنِ ٱلْآخِرَةِ هُمُّ عَنْفِلُونَ اللهُ أُولَمْ يَنْفَكُّرُواْ فِي أَنفُسِمِمٌ مَّاخَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابِينَهُمَا إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَأَجَلِ مُّسَمِّيُّ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ ٱلنَّاسِ بِلِقَآيِ رَبِيهِم لَكَنفِرُونَ ١٠ أُولَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُّ كَانُوٓ أَ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُواْ ٱلْأَرْضَ وَعَمَرُوهِا ٓ أَكُثَرُ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمُ رُسُلُهُم بِٱلْبِيِّنَاتِ فَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوٓا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ اللَّ ثُمَّاكَانَ عَنِقِبَةٌ ٱلَّذِينَ أَسَتُوا ٱلسُّوَأَيَ أَن كَذَّ بُواْ بِكَايَنتِ ٱللَّهِ وَكَانُواْ بِهَايَسْتَهْزِءُونَ اللَّهُ ٱللَّهُ يَبْدَوُّا ٱلْخَلْقَ ثُمُّ يُعِيدُهُ, ثُمُّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللَّ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُبْلِسُ ٱلْمُجْرِمُونَ اللَّهِ وَلَمْ يَكُنَ لَهُم مِّن شُرِّكَآبِهِمْ شُفَعَتَوُّا وَكَانُواْ بِشُرِّكَا بِهِمْ كَنفِرِينَ اللَّهُ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَيِذِينَفَرَقُونَ اللَّهِ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُوا ٱلصَّلِحَنتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ السَّ

عُنِقِبَةً

رويره و كر يستهزون ضم الزاي وحدف الهمزة أَن خَلَقَكُمُ الخفاء أَنخَلَقَ

لِّلْعَكَلَمِينَ فتح اللام بعد الألف

وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكُذَّبُواْ بِعَايَنتِنَا وَلِقَآيِ ٱلْآخِرَةِ فَأُوْلَتهِكَ فِي ٱلْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ﴿ اللَّهِ فَسُبْحَانَ ٱللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصِبِحُونَ اللهُ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ اللهُ يُخْرِجُ ٱلْحَيِّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَيُحِي ٱلْأَرْضَ بَعَدَ مَوْتِهَا وَكَذَالِكَ تُخْرَجُونَ الله وَمِنْ ءَايَنِيهِ وَأَنْ خَلَقَكُم مِن تُرَابِ ثُمَّ إِذَآ أَنتُم بَشَرُ تَنتَشِرُونَ اللهِ وَمِنْ ءَاينتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزُونَجًا لِتَسْكُنُواْ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مُّودَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يَنتِ لِقُوْمِ يَنْفَكُّرُونَ اللَّ وَمِنْ اَيَٰ لِهِ عَلْقُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْذِلَفُ ٱلْسِنَدِكُمْ وَٱلْوَذِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاينتِ لِلْعَكِلِمِينَ اللهُ وَمِنْ ءَاينيهِ ، مَنَامُكُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَٱبْنِغَآ وُكُم مِن فَصْلِهِ } إِن فِي ذَلِك لَا يَنتِ لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ اللهِ وَمِنْ ءَايَكِنِهِ عَرُيكُمُ ٱلْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمْعًا وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَيُحْيِء بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَ أَإِكَ فِي ذَالِكَ لَأَيْتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ اللهَ

وهو إسكان الهاء (كل المواضع)

وَمِنْ ءَايَناهِ عَأَن تَقُومَ ٱلسَّمَآءُ وَٱلْأَرْضُ بِأَمْرِهِ عُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ إِذَآ أَنتُمْ تَغْزُجُونَ ١٠٠٠ وَلَهُ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ حُكُلُ لَّهُ, قَانِنُونَ ٣ وَهُو ٱلَّذِي يَبْدَوُ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، وَهُوَ أَهُونُ عَلَيْهُ وَلَهُ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَى فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُو ٱلْعَرِينُ ٱلْحَكِيمُ اللهُ صَرَبَ لَكُمْ مَّتُ لَا مِنْ أَنفُسِكُمْ هَل لَكُم مِن مَّا مَلكَتُ أَيْمَنُكُم مِن شُرَكَآء فِي مَارَزَقَنَاكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَآهُ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُكُمْ كُمْ كَذَٰ لِكَ نُفَصِّلُ ٱلْأَيْتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ (١٠) بَلِ ٱتَّبَعُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا أَهُوآء هُم بِغَيْرِ عِلْمِ فَمَن يَهْدِي مَنْ أَضَلَ ٱللَّهُ وَمَا لَهُم مِن نَّصِرِينَ ١٠٠ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيَّهُ أَلَا بُدِيلَ لِخَلْق ٱللَّهِ ذَالِكَ ٱلدِّيثُ ٱلْقَيَّدُ وَلِنَكِنَ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهِ ﴾ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَأُتَّقُوهُ وَأُقِيمُوا ٱلصَّلَوْةَ وَلَا تَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ (٣) مِنَ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيعًاكُلُّ حِزْبِ بِمَالَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ﴿ اللَّهِ مِنْ اللَّهُمْ فَرِحُونَ ﴿ اللَّهُ



فَهُوَ

يُومِنُونَ إبدال الهمزة واواً

لِّحْرِيُواُ بالتاء المضمومة وسكون الواو

وَ إِذَا مَسَ ٱلنَّاسَ ضُرَّدَعُواْ رَبُّهُم مُّنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَا قُهُم مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقُ مِّنْهُم برَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ﴿٣٣ لِيكُفُرُواْ بِمَا ءَانَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُواْ فَسُوفَ تَعُلَمُونَ اللَّهُمُ أَمْ أَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلُطَنَا فَهُوَ يَتَكُلُّمُ بِمَا كَانُواْ بِهِ عِيْشُرِكُونَ اللَّهِ وَإِذَآ أَذَفَنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُواْ بِمَّا وَإِن تُصِبُّهُمْ سَيِّئَةً بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ اللَّ أُولَمْ يَرُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقَدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ ٣٧ فَعَاتِ ذَا ٱلْقُرْبِي حَقَّهُ. وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلَّ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجَّهَ ٱللَّهِ وَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ اللَّ وَمَآءَاتَيْتُ مِين رِّبًا لِيَرْبُوا فِي أَمْوَالِ ٱلنَّاسِ فَلا يَرْبُواْ عِندَ ٱللَّهِ وَمَا ءَانْيَتُم مِّن زُكُوةٍ تُريدُونَ وَجْهَ ٱللَّهِ فَأُوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلْمُضْعِفُونَ ﴿ أَلَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزْقَكُمْ ثُمَّ يُمِيثُكُمْ ثُمَّ يُعْيِيكُمْ هَلْ مِن شُرَكَايِكُم مَّن يَفْعَلُ مِن ذَالِكُم مِّن شَيْءَ إِسُبْحَلنَهُ، وَتَعَالَىٰ عَمَّايُشْرِكُونَ ١٠٠ ظُهَرَ الْفَسَادُ فِٱلْبَرِّواَلْبَحْرِيمَاكُسَبَتْ أَيْدِي ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ ٱلَّذِي عَمِلُواْ لَعَلَّهُمْ رَجِعُونَ (اللهُ

قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلُ ۚ كَانَ أَكْثَرُهُم مُّشْرِكِينَ ﴿ اللَّهِ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ ٱلْقَيْمِ مِن قَبْلُ أَن يَأْتِي يُومٌ لَا مُرَدَّ لَهُ مِنَ ٱللَّهِ يُومَ إِذِيصَدَّعُونَ ﴿ اللَّهِ مَن كُفرَ فَعَلَيْهِ كُفُرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِأَنفُسِهُمْ يَمْهَدُونَ اللَّا لِيَجْزِيَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ مِن فَضْلِهِ } إِنَّهُ، لَا يُحِبُّ ٱلْكَيْفِرِينَ الْ وَمِنْ ءَاينيهِ وَأَن يُرْسِلَ ٱلرِّيَاحَ مُبَشِّرَتٍ وَلِيُذِيقَكُمُ مِّن رَّحْمَنِهِ، وَلِتَجْرِي ٱلْفُلْكُ بِأُمْرِهِ، وَلِتَبْنَغُواْ مِن فَصَّلِهِ، وَلَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ ١٠٠ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَآءُ وهُم بِٱلْبِيَنَاتِ فَأَنْفَهُمْنَا مِنَ ٱلَّذِينَ أَجْرَهُواْ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِّيكَ فَنْثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي ٱلسَّمَاآءِ كَيْفَ يَشَآءُ وَيَجْعَلُهُ, كِسَفًا فَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَخُرُجُ مِنْ خِلَلِهِ أَفْإِذَا أَصَابَ بِهِ عَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبُشِرُونَ الله وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُنزَّلُ عَلَيْهِ مِن قَبْلِهِ - لَمُبْلِسِينَ (اللهُ فَأَنظُرْ إِلَى عَاثُو رَحْمَتِ ٱللهِ كَيْفَ يُحْيِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَلِكَ لَمُحْي ٱلْمَوْتَى وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿

ياتي إبدال الهمزة

المُلُومِنِينَ إبدال الهمزة واوأ

كِسُفًا إسكان السين

مِنخِلُلِهِ. اخفاء

> حدف الألف بعد الهمزة وبعد الثاء - على

وهو

الدُّعَاءَ وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأُوهُ مُصْفَرًّا لَّظَلُّواْ مِنْ بَعْدِهِ، يَكْفُرُونَ إذا (٥) فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ ٱلدُّعَآ عَإِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ الْ وَمَا أَنتَ بِهَادِ ٱلْعُمْيِ عَنضَلَالِهِم إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِكَايَانِنَا فَهُم مُسلِمُونَ ﴿ وَ اللَّهُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّنضَعْفِ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِضَعْفِ قُوَّةُ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ صَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءَ وَهُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْقَدِيرُ (6) وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُقْسِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ مَا لِبَثُواْ غَيْرَ سَاعَةٍ بعدضعف كَذَٰلِكَ كَانُواْ يُؤْفَكُونَ ﴿ فَالَالَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَوَٱلْإِيمَٰنَ لَقَدُلِبِثُتُمْ فِي كِنْبِ ٱللَّهِ إِلَى يَوْمِ ٱلْبَعْثِ فَهَىٰذَا يَوْمُ ٱلْبَعْثِ وَلَكِنَّكُمْ كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿ فَيُومِ إِلَّا يَنفُعُ ٱلَّذِينَ ظُلَمُواْ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَاهُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ﴿ فَالْقَدْضَرَ بْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلَّ وَلَبِن جِئْتَهُم بِحَايَةٍ لِيَقُولُنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ أَإِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ ﴿ كَذَٰ لِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ أَنَّ فَأَصْبِرْ إِنَّ وَعُدَاللَّهِ حَقُّ ۗ وَلَا يَسْتَخِفَنَّكَ ٱلَّذِينَ لَا نُوقِنُونَ ﴿

د المُجْرِمُونَ (اللهُ



المر السكت على كل حرف سكتة لطيفة

رو يو ر ويوتون إبدال الهمزة واوأ

وَيُتَّخِذُهَا ضم الذال

هُرُوًا إبدال الواو ممزة

وهو

أَنُ الشَّكُمُ مثقال مِن خُردلِ

إبدال الهمزة

وَلَقَدْ ءَانَيْنَا لَقَمَنَ ٱلْحِكُمَةَ أَنِ ٱشْكُرْ لِلَّهِ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ } وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنَّى حَمِيكٌ ﴿ اللَّهُ وَلِذَقَالَ لُقْمَانُ لِإَبْنِهِ، وَهُو يَعِظُهُ مِينَهُ فَيَ لَا تُشْرِكَ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلُمُ عَظِيمٌ إِنَّ وَوَصِّينَا ٱلْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْ مُأْمُّهُ، وَهْنَّا عَلَىٰ وَهْنِ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ ٱشْكُرْ لِي وَلُوْلِدَيْكَ إِلَى ٱلْمَصِيرُ اللَّ وَإِن جَهَدَاكَ عَلَىٰٓ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ، عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَأُوصَاحِبْهُمَا فِي ٱلدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَٱتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَى ۚ ثُمَّ إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَأَنْبِتُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ يَنْبُنَيُّ إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَكِ فَتَكُن فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي ٱلسَّمَوَتِ أَوْ فِي ٱلْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴿ إِنَّ يَنْبُنَّ أَقِمِ ٱلصَّكَافِةَ وَأَمْرُ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱنَّهَ عَنِ ٱلْمُنكرِ وَٱصْبِرَ عَلَىٰ مَآ أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمُ ٱلْأُمُورِ (٧) وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلُّ مُغْنَالِ فَخُورِ (١٨) وَٱقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَٱغْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنكُر ٱلأَصْوَاتِ لَصَوْتُ ٱلْخَمِير (١١)

عَذَابِ

مَن خَلَقَ

ٱلَهْ تَرُواْ أَنَّ ٱللَّهَ سَخَّرَلَكُم مَّا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ وَظَلِهِرَةً وَبَاطِئَةً وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِ ٱللَّهِ بِغَيْرِعِلْمِ وَلَاهُدَى وَلَاكِنَبِ مُّنِيرِ أَنْ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّبِعُواْ مَا أَنْزَلُ ٱللَّهُ قَالُواْ بِلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا ۗ أُوَلُوكَانَ ٱلشَّيْطَنُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ اللهِ ﴿ وَمَن يُسْلِمُ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُو مُحْسِنٌ فَقَدِ السَّمْسَكَ بِٱلْعُرُوةِ ٱلْوُثْقَيُّ وَإِلَى اللَّهِ عَنْقِبَةُ ٱلْأُمُورِ اللَّهِ وَمَن كَفَرَ فَلا يَعْزُنك كُفْرُهُمْ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنِيَّتُهُم بِمَا عَمِلُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِٱلصَّدُودِ اللهُ نُمَيِّعُهُمْ قَلِيلًا أُمَّ نَصْطَرُهُمْ إِلَى عَذَابٍ غَلِيظٍ اللهُ اللّهُ اللهُ ا وَلَيِن سَأَ لْتَهُم مِّن خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُل ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١٠٠ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَنَّ ٱلْحَمِيدُ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن شَجْرَةٍ أُقَلَاثُ وَٱلْبَحْرُ يَمُذُّهُ مِنْ بَعْدِهِ عَسَبْعَةُ أَبْحُر مَّانَفِدَتْ كَلِمَتُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ١٠ مَّاخَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسِ وَحِدَةً إِنَّ ٱللَّهُ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ١٠٠٠

ر و و تدعون بالناء بدل

أَلْمَرَزَأَنَّ ٱللَّهَ يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِ ٱلَّيْل وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَكُلُّ يَجْرِئَ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُسَمَّى وَأَنَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اللهِ فَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَٱلْحَقُّ وَأَنَّمَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلْمَطِلُ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْعَلَىٰ ٱلْكَبِيرُ اللَّهُ ٱلْمُرَرَّ أَنَّ ٱلْفُلُكَ تَجْرِي فِي ٱلْبَحْرِ بِنِعْمَتِ ٱللَّهِ لِيُرِيكُمُ مِّنْ ءَايَتِهِ } إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيِنَتِ لِـ كُلِّ صَبَّارِشَكُورِ اللَّ وَإِذَاغَشِيهُم مَّوْجُ كَٱلظُّلُلِ دَعَوا ٱللَّهَ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا نَجَّنْهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ فَمِنْهُم مُّ مُّقَنَصِدُ وَمَا يَجْحَدُ بِعَا يَكِنِنَاۤ إِلَّا كُلُّ خَتَّارِكَفُورِ اللهِ يَكَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمْ وَاخْشُواْ يَوْمًا لَّا يَجْزِي وَالِدُّ عَن وَلَدِهِ ، وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازِ عَن وَالِدِهِ ، شَيًّا إِنَ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ اللهَ إِنَّ ٱللَّهُ عِندَهُ وعِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُنَزِّكُ ٱلْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْشُ مَّاذَا تَكْسِبُ غَذَآ وَمَاتَدُرِى نَفْسُ بِأَيّ أَرْضِ تَمُوتُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيدٌ خَبِيرٌ اللَّهَ

عَلِيمٌ عَلِيمٌ خَبِيمٌ خَبِيمٌ

الَّمْ ﴿ أَنْ تَهْزِيلُ ٱلْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ ٱلْمَاكُمِينَ اللُّهُ أَمْ يَقُولُونِ ٱفْتَرَيْكُ بِلُّهُو ٱلْحَقُّ مِن رَّبِكَ لِتُنذِر قَوْمًا مَّآ أَتَىٰهُم مِّن نَّذِيرِ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْ تَدُونَ ٣ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُ مَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ مَالَكُم مِن دُونِهِ عِن وَلِي وَلَا شَفِيعٍ أَفَلا نَتَذَكَّرُونَ الْ يُدِيِّرُ ٱلْأَمْرَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ وَأَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ۖ فَالكَ عَلِلْمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ اللَّ ٱلَّذِي ٱلَّذِي ٱلَّذِي أَخْسَنَ كُلُّشَيْءٍ خَلَقَكُمْ. وَبَدَأَ خَلْقَ ٱلْإِنسَانِ مِنطِينٍ ٧ ثُرَّجَعَلَ نَسْلَهُ ومِن سُلَالَةٍ مِّن مَّآءِ مِّهِينِ اللهُ ثُمَّ سَوَّدَ هُ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُّوحِهِ إِنَّ وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَلَرَ وَٱلْأَفْعِدَةً قَلِيلًا مَّاتَشَّكُرُونَ اللَّ وَقَالُوٓ أَأْءِذَا ضَلَلْنَا فِي ٱلْأَرْضِ أَءِنَّا لَفِي خَلْقِ جَدِيدً مِلْ هُم بِلِقَاءَ رَبِّهِمْ كَنفِرُونَ ١٠٠ ﴿ قُلْ يَنُوفَاكُمُ مَّلَكُ ٱلْمَوْتِ ٱلَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ ثُرَّجَعُونَ اللَّا

المر السكت على كل حرف سكنة لطيفة

اَلسَّمَآءِ إِلَى

تسهيل الهمزة الثانية

شيءِ خلقه و اخفاء مع اسكان اللام

اخا ممزة واحدة مكسمرة

أراقيًا سهيل الهمزة الثانية مع الإدخال



شِينًا بدال الهمزة

و عر يومِن إبدال الهمزة واوأ



مُومِنًا إبدال الهمزة واوأ

الماوكي إبدال الهمزة الفا

فماويهم

وَلَوْتَرَيْ إِذِالْمُجْرِمُونِ نَاكِسُواْ رُءُوسِهِمْ عِندَرَبِهِمْ رَبِّنَا ٓأَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَأَرْجِعْنَا نَعْمَلْ صَلِحًا إِنَّامُوقِنُونَ اللهُ وَلَوْشِنْنَا لَا نَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَاكِنْ حَقَّالْقَوْلُ مِنِي لَأُمْلَأُنَّ جَهَنَّمَ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ اللَّهُ فَذُوقُواْ بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَلَدًا إِنَّا نَسِينَكُمْ وَذُوقُواْعَذَابَ ٱلْخُلْدِيمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١١ إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِئَايَنِينَاٱلَّذِينَ إِذَاذُكِرُواْ بِهَا خَرُّواْ سُجَّدًا وَسَبَّحُواْ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ اللهِ اللهِ التَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِٱلْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنفِقُونَ اللَّ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِي لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعَيْنِ جَزَاءً بِمَاكَانُواْيِعْمَلُونَ اللَّ أَفَمَنَكَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَاتَ فَاسِقَا لَايَسْتَوْرُنَ اللَّهُ أَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّكِلِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّتُ ٱلْمَأُوكِ نُزُلًّا بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٠٠ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فَسَقُواْ فَمَأْوَرِهُمُ ٱلنَّارُ كُلِّمَا أَرَادُوٓا أَن يَغَرُجُواْمِنْهَآ أَعِيدُواْفِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلَّذِي كُنتُم بِهِ عَثَكَدِّبُونَ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّ

يقَنَّهُم مِّنِ ٱلْعَذَابِٱلْأَدْنَى دُونَ ٱلْعَذَابِٱلْأَكْبَر هُمْ يَرْجِعُونَ اللَّ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِعَايَتِ رَبِّهِ عَثْمُ عُضَعَنْهَا إِنَّا مِنَ ٱلْمُجْرِمِينَ مُنافِقِمُونَ ١٠٠ وَلَقَدْ ءَالْيْنَا مُوسَى ٱلْكِ تَنَبَ فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِن لِقَابِةٍ وَجَعَلْنَهُ هُدَى لِبَنِيّ إِسْرَتِهِ مِلُ (١٠) وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَبِمَّةً يَهْدُونَ بِأُمْرِنَا لَمَّا صَبَرُواً وَكَانُواْ بِعَايَلَتِنَا يُوقِنُونَ ١٠٠ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ فِيمَاكَ انْوُافِيهِ يَخْتَلِفُونَ الله يَهْدِهُمُ كُمْ أَهْلَكَنَامِن قَبْلِهِم مِّنَ ٱلْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَكِنِهِمُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْنَتِّ أَفَلَا يَسْمَعُونَ اللهُ أَوَلَمْ يَرُواْ أَنَا نَسُوقُ ٱلْمَآءَ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ - زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعُلُمْهُمْ وَأَنفُسُهُمْ أَفلا يُصِرُونَ (١٧) وَيَقُولُونَ مَتَى هَلَا ٱلْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَلِيقِينَ (١١) قُلْ يَوْمَ ٱلْفَتْحِ لَا يَنفُعُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا إِيمَنْهُمْ وَلَاهُمْ يُنظَرُونَ الله فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ وَأَنفَظِرُ إِنَّهُم مُّنتَظِرُونَ الله

إِسْرَآه يلُ تسهيل الهمزة مع التوسط

الماء إلى الماء الى المادة الثانية

تَاكُلُ إبدال الهمزة الفا وروقی، البابا البابا البابا المروبا المروبا

ٱلَّتِي

وصلاً:حذف لياء وتسهيل الهمزة مع التوسط أو القصر

تَظُّهُرُونَ فتح التاء وتشدید الظاء وتشدید الهاء مفتوحة وحذف الألف

وهو إسكان الهاء

أُخطاتمرو إبدال الهمزة ألفاً

بِاللَّومِنِينَ اللَّومِنِينَ إبدال الهمزة واوا يَّأَيُّهُا ٱلنَّبَيُّ ٱتَّقِ ٱللَّهَ وَلَا تُطِعِ ٱلْكَيْفِرِينَ وَٱلْمُنَافِقِينَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا اللهِ وَأَتَبِعَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِن رَّيِّكَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا اللَّ وَتُوكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ ۚ وَكَفَى بِأَللَّهِ وَكِيلًا اللَّهُ مَاجَعَلَ ٱللَّهُ لِرَجُلِ مِن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۚ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ ٱلَّتِي تُظَلِهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَا يَكُرُ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيآءَكُمْ أَبْنَآءَكُمْ ذَلِكُمْ قُولُكُم بِأَفَوْهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ ٱلْحَقَّ وَهُو يَهْدِي ٱلسَّكِيلُ اللهِ ٱدْعُوهُمْ لِأَبَابِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوٓا ءَابَآءَهُمْ فَإِخْوَنُكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَمُوَالِكُمُ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاكُ فِيمَآ أَخْطَأْتُم بِهِ ، وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمُّ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا النَّبِيُّ أَوْلَى بِٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَزُجُهُۥ أُمَّ هَا مُهَا مُهُمَّ وَأُوْلُواْ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ ٱللَّهِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوٓاْ إِلَىٰ أَوْلِيَآيِكُم مَّعْرُوفًا كَانَ ذَالِكَ فِي ٱلْكِتَابِ مَسْطُورًا اللهُ مَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

مِيثَنَقًا غَلِيظًا غِلِيظًا

الظُّنُونَا إثبات الألف وفقاً ووصلاً

ٱ**لْمُومِنُونَ** إبدال الهمزة واوأ

مُقَامً فتع الميم الأولى

ررور بر ويستلذن إبدال الهمزة

لأُتوها قصر الهمزة

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ ٱلنَّبِيِّينَ مِيثَنقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نَّوج وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى أَبُنِ مَرْيَمٌ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِيثَنَقًا غَلِيظًا ٧ لِيَسْتَلَ ٱلصَّدِيقِينَ عَن صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَنفِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ١٠ إِذْ جَآءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ ٱلْأَبْصَارُ وَيَلَغَتِ ٱلْقُلُوبُ ٱلْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِٱللَّهِ ٱلظُّنُونَا ﴿ ﴿ هَٰ اللَّهِ ٱبْتُلِي ٱلْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُواْ زِلْزَالَا شَدِيدًا اللهُ وَإِذْ يَقُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِ قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَإِلَّا عُرُورًا ١٠٠ وَإِذْ قَالَت طَّآبِفَةٌ مِّنْهُمْ يَتَأَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَأَرْجِعُواْ وَيَسْتَعْذِنُ فَرِيقُ مِّنْهُمُ ٱلنَّبَى يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَاهِي بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا اللهِ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِم مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُيِلُوا ٱلْفِتْ نَهَ لَانَوْهَا وَمَا تَلْبَتُهُواْ بِهَا ٓ إِلَّا يَسِيرًا اللَّهِ وَلَقَدْ كَانُواْ عَنَهَدُواْ ٱللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُوَلُّونِ ٱلْأَدْبِئِرُّ وَكَانَ عَهَدُ ٱللَّهِ مَسْتُولًا ١٠٠٠

قُل لَّن يَنفَعَكُمُ ٱلْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّرَ ٱلْمَوْتِ أَوِ ٱلْقَتْلِ وَإِذَا لَا تُمَنَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا اللَّهِ قُلْمَن ذَا ٱلَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُرْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَمُم مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا ١٧٠ ﴿ قَدْ يَعْلَمُ ٱللَّهُ ٱلْمُعَوِّقِينَ مِنكُمْ وَٱلْقَابَلِينَ لِإِخْوَرْبِهِمْ هَلْمٌ إِلَيْنَأُولَا يَأْتُونَ ٱلْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ اللَّهُ أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ أَفَاإِذَا جَآءَ ٱلْخُوَّفُ رَأَيْتَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعَيْنُهُمْ ياتون إبدال الهمزة كَٱلَّذِي يُغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ ٱلْخُوْفُ سَلَقُوكُم بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى ٱلْخَيْرُ أَوْلَتِكَ لَمْ نُوْمِنُوا فَأَحْبَطَ ٱلْبَاسَ ٱللَّهُ أَعْمَالُهُمُّ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا (١) يَحْسَبُونَ ٱلْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوأً وَإِن يَأْتِ ٱلْأَحْزَابُ يَوَدُّواْ لَوْ أَنَّهُم بَادُونِ فِي ٱلْأَعْرَابِ يَشْتَلُونَ عَنْ أَنْبَآبِكُمْ ۚ وَلَوْ كَانُواْ فِيكُمُ مَّا قَنَلُواْ إِلَّا قَلِيلًا ۞ لَّقَدُكَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَسْوَةً حَسَنَةُ لِمَنَ كَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَذَكَّرُ ٱللَّهَ كَثِيرًا اللَّهِ وَلَمَّارَءَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْأَحْزَابَ قَالُواْ هَنذَا مَاوَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَنَا وَتُسْلِيمًا

إبدال الهمزة

المُومِنينَ إبدال الهمزة واوا (الموضعين)

شَاءً أُو

الرعب ضم العين

وَتَاسِرُونَ المِدرة

تطوها

يات إبدال الهمزة ألفا

يضعف من الألف وتشديد

مِّنَ ٱلْمُوْمِنِينَ رِجَالُ صَدَقُواْ مَاعَ لَهُدُواْ ٱللَّهَ عَلَيْ لَهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ خَبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنْظِرُ وَمَابَدَّ لُواْ تَبْدِيلًا (٣٠) لِيَجْزى ٱللَّهُ ٱلصَّندِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ ٱلْمُنْفِقِينَ إِن شَاءً أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِم إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَّحِيمًا ١٠ وَرَدَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُواْ خَيْرٌ وَكَفَى ٱللَّهُ ٱلْمُقْمِنِينَ ٱلْمِتَالَ وَكَانَ ٱللَّهُ قَوِيًّا عَرِيزًا ١٠٥ وَأَنزَلَ ٱلَّذِينَ ظَلْهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ مِن صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلرُّعْبَ فَرِيقًا لَقَ تُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا اللهِ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِينَرَهُمْ وَأَمْوَ لَهُمْ وَأَرْضَا لَمْ تَطَعُوهِا وَكَابَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ﴿ إِنَّ يَتَأَيُّمُ اللَّهِ قُلْ لِأَزْوَكِمِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْكَ ٱلْحَيَاوَةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتُهَا فَنَعَالَيْنَ أُمَيِّعْكُنَّ وَأُسَرِّمْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ١١٠ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدنَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ,وَٱلدَّارَ ٱلْأَخِرَةَ فَإِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا (اللهُ يَنِسَاءَ ٱلنَّبِيّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُضَاعَفَ لَهَا ٱلْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَابَ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا اللَّهُ اللَّهِ يَسِيرًا اللَّهُ



نُّويِّتها إبدال الهمزة واوأ

اَلِنِّسَآءِ إنِ

لَطِيفًا خَبِيرًا اخفاء

اخدا، وَالْمُومِنِينَ وَالْمُومِنكِ

إبدال الهمزة واوأ

وَمَن يَقَنُتُ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلُ صَالِحًا نَوْتِهَا أَجْرَهَا مَرِّيَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا اللهَ يَنِسَآءَ ٱلنِّبِيّ لَسْتُنَّ كَأَحَدِ مِّنَ ٱللِّسَاءِ إِنِ ٱتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِٱلْقَوْلِ فَيَظْمَعُ ٱلَّذِي فِي قَلْبِهِ عَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ١٣ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجَ لَ تَبَرُّجَ ٱلْجَيْهِلِيَّةِ ٱلْأُولِيَّ وَأَقِمْنَ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتِينَ ٱلزَّكَوْةَ وَأَطِعْنَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرُكُرُ تَطْهِيرًا اللهُ وَأَذْكُرُن مَا يُتَلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ ءَايَنتِٱللَّهِ وَٱلْحِكَمَةُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِرًا (اللهِ) إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمَاتِ وَٱلْمُؤْمِنِينِ وَٱلْمُؤْمِنِينِ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱلْقَنِينِينَ وَٱلْقَنِينَاتِ وَٱلصَّدِيقِينَ وَٱلصَّدِيقَاتِ وَٱلصَّدِينَ وَٱلصَّابِرَاتِ وَٱلْخَاشِعِينَ وَٱلْخَاشِعَاتِ وَٱلْمُتَصَدِّقِينَ وَٱلْمُتَصَدِّقَاتِ وَٱلصَّنِيمِينَ وَٱلصَّنِيمَاتِ وَٱلْخَفِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَٱلْحَافِظَاتِ وَٱلذَّاكِرِينَ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَٱلذَّاكِرُتِ أَعَدُّ ٱللَّهُ لَمُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا اللهُ

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ ۗ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ, فَقَدْضَلَ ضَلَالًا مُّ مِينًا اللهِ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعُمُ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زُوْجَكَ وَأَيِّقَ ٱللَّهَ وَتُحْفِي فِي نَفْسِكَ مَاٱللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى ٱلنَّاسَ وَٱللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَلَهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زُوَّجْنَكُهَا لِكُي لَا يَكُونَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ حَرَّ فِي أَزُورِجِ أَدْعِيا بِهِمْ إِذَا قَضَوْ أُمِنْهُنَّ وَطَرَأُوكًاكَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا اللهُ مَاكَانَ عَلَى ٱلنِّيِّي مِنْ حَرَجٍ فِيمَافَرَضَ ٱللَّهُ لَأَدُسُنَّةَ ٱللَّهِ فِي ٱلَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَّقَدُولًا (٣٠) ٱلَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَلَاتِ ٱللَّهِ وَيَخْشُونَهُ وَلَا يَخْشُونَ أَحَدًّا إِلَّا ٱللَّهُ وَكَفَيٰ بِٱللَّهِ حَسِيبًا (٣) مَّا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَّا أَحَدِمِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمُ ٱلنَّبِيِّ نَ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ١٠٠٠ يَّنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامِنُواْ ٱذَكُرُواْ ٱللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ﴿ اللَّهِ وَسَبِّحُومُ أَكُرُهُ وَأَصِيلًا الله هُوَالَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَتَ عِكْتُهُ ولِيُخْرِعَكُمْ مِّنَ ٱلظُّلُمُنَتِ إِلَى ٱلنُّورِّ وَكَانَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا اللَّهُ اللَّهُ وَمِنِينَ رَحِيمًا اللَّ

لمومن الهمزة واواً مرمنة مرمنة الهمزة واواً الهمزة واواً الهمزة واواً الهمزة المركزة واواً الهمزة المركزة والمركزة والم

الباء **الدُّومِنِينَ** إبدال الهمزة واواً

وكاتم

بِالمُومِنِينَ إبدال الهمزة واوا المومنين إبدال الهمزة واوا (المضعون)

المومنكت إبدال الهمزة واوأ

مرمنة مرمنة إبدال الهمزة واوا

تُهُمْ يَوْمُ يَلْقُونَهُ وسَكُمُّ وَأَعَدُ لَهُمُ أَجْرًا كُرِيمًا ١٠٠ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَنِهِ دُاوَمُبَشِّرًا وَنَدِيرًا ١٠٠ وَدَاعِيًّا إِلَى ٱللَّهِ بِإِذْ نِهِ وَسِرَاجَامُّنِيرًا ﴿ وَ لَيْ مِرَالْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ فَضَلَّا كَبِيرًا اللَّ وَلَا نُطِعِ ٱلْكَنفِرِينَ وَٱلْمُنْفِقِينَ وَدَعْ أَذَنْهُمْ وَتُوكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ وَكُفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا (١٠) يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا نَكَحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَتِ ثُمَّ طَلَّقَتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُ ﴿ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْنُدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا (اللهُ يَتَأَيُّهُا ٱلنَّبَيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ ٱلَّذِيّ ءَاتَيْتَ أُجُورَهُنَ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ وَبِنَاتِ عَمِّكَ وَبِنَاتِ عَمَّلَتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَلَائِكَ ٱلَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَٱمْرَأَةً مُّوْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَ الِلنَّبِيّ إِنَّ أَرَادَ ٱلنَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَمَا خَالِصَةُ لَكَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينُ قَدْ عَلِمْنَ مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزُورِجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَنْهُمْ لِكَيْلًا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجُ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ١٠٠

الله تُرْجى مَن تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُعْوِى إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ وَمَنِ ٱبْلَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْنَىٓ أَن تَقَرَّ أَعَيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَبُ وَيُرْضَانِ بِمَا ءَانَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَافِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا ١١٠ لَلَّ لَا يَعِلُّ لَكَ ٱلنِسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَن تَبَدُّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَجٍ وَلَوْ أَعْجَبُكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَامَلَكُتْ يَمِينُكُّ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيبًا اللهُ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نَدْخُلُواْ بِيُوتَ ٱلنَّبِيِّ إِلَّا أَن يُؤْذَكَ لَكُمْ إِلَى طُعَامِ غَيْرُ نَظِرِينَ إِنَـٰنَهُ وَلَكِنَ إِذَا دُعِيتُمْ فَأَدْخُلُواْ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَأَنتَشِرُواْ وَلَا مُسْتَعْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَالِكُمْ كَانَ يُؤْذِي ٱلنَّبِيَّ فَيُسْتَحِيء مِنكُمٌّ وَٱللَّهُ لَا يَسْتَحْي، مِنَ ٱلْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَعًا فَسَّكُوهُنَّ مِن وَرَآءِ حِجَابٍ ذَالِكُمُ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَاكَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلا آَن تَنكِحُوٓا أَزُواجَهُ مِنْ بَعْدِهِ عَ أَبِدًا إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ عِندَ ٱللَّهِ عَظِيمًا ﴿ وَالْ إِنْ إِن تُبْدُواْشَيًّا أَوْتُحْفُوهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَابَ بِكُلِّ شَيْءِ عَلِيمًا ١٠٠٠

و تووي إبدال الهمزة واوا

> و ركب يوذن إبدال الهمزة واوأ

طعامِ عَيْرُ عَيْرُ الْمِنْاءُ الْمِنْاءُ

مُسْتَلِنْسِينَ إبدال الهمزة ألفاً

بر يودى إبدال الهمزة واوأ

تُوذُوا إبدال الهمزة واوأ أَبْنَآءِ إِخْوَانِهِنَّ سهيل الهمزة الثانية

أَبْنَاءَ أُخُورِتِهِنَّ إبدال الهمزة الثانية ياء مفتوحة

و و يوذون إبدال الهمزة واوأ (الموضعين)

ٱلْمُومِنِينَ إبدال الهمزة واوا

رون المنابع المابع المابه الماع الماع المابع المابع المابع الماع الماع الماع المابع الماص الماع المابع الماع المابع المابع المابع المابع المابع المابع المابه المابع المابع المابه المابع المابع المابع المابع المابع الم المابع المابع المابع المابع المابع الماع المابع المابع المابع المابع الماع الم

وُالْمُومِنْتِ إبدال الهمزة واواً

يُوذِينَ إبدال الهمزة واوأ

لَّا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِيٓ ءَابَآيِهِنَّ وَلَآ أَبْنَآيِهِنَّ وَلَآ إِخْوَنِهِنَّ وَلَآ أَبْنَآءِ إِخْوَنِهِنَّ وَلَا آَبْنَآءِ أَخُوَتِهِنَّ وَلَا نِسَآبِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمُنْهُنُّ وَأَتَّقِينَ أَللَّهَ إِنَّ أَللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا انَّ اللَّهَ وَمَلَيْكَتُهُ. يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيُّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ١٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ. لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا اللهُ وَٱلَّذِينَ يُؤَذُونَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا ٱكْ تَسَبُواْ فَقَدِ ٱحْتَمَلُواْ بُهْتَنَا وَإِثْمَا مُبِينًا (٥٠) يَتَأَيُّهُا ٱلنَّبِيُّ قُل لِأَزْوَجِكَ وَبَنَائِكَ وَنِسَآءِ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدْنِيك عَلَيْهِنَّ مِن جَلَبِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفَن فَلَا يُؤْذَيْنُ وَكَابَ ٱللَّهُ عَنْفُورًا رَّحِيمًا ١٠٠ ﴿ لَهِ لَيْنَ لَّمْ يَنْكُهِ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُ وَٱلْمُرْجِفُونَ فِي ٱلْمَدِينَةِ لَنُغْرِيِّنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا ١٠ مَّلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُواْ أُخِذُواْ وَقُتِلُواْ تَفْتِيلًا اللهِ سُنَّةَ ٱللَّهِ فِ ٱلَّذِينَ خَلُواْ مِن قَبْلُ وَلَن يَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا اللَّهِ اللَّهِ تَبْدِيلًا الله

سَعِيرًا خُلدِينَ الفاء

> ألرَّسُولًا إثبات الألف وصلاً ووقفاً

السبيلا إثبات الالف وصلاً ووقفا

كَثيرًا بالثاء بدل الباء

المُومِنِينَ إبدال الهمزة واواً والمُومِنكِتِ إبدال الهمزة

يَسْتُلُكَ ٱلنَّاسُ عَنِ ٱلسَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ ٱللَّهِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَ ٱلسَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا اللَّ إِنَّ ٱللَّهَ لَعَنَ ٱلْكَفِرِينَ وَأَعَدُّ لَمُ مُسَعِيرًا اللهِ خَلِدِينَ فِهَا أَبَدا لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا الله يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِ النَّارِ يَقُولُونَ يَلَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا ٱلرَّسُولِا ١ وَقَالُواْ رَبِّنا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبْرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا ٱلسَّبِيلا ﴿ ﴿ رَبُّنَاءَاتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ ٱلْعَذَابِ وَٱلْعَنْهُمْ لَعَنَّا كَبِيرًا ﴿ إِنَّ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَاتَكُونُوا كَالَّذِينَ ءَاذَوْا مُوسَىٰ فَبَرَّاهُ ٱللَّهُ مِمَّاقَالُواْ وَكَانَ عِندَاللَّهِ وَجِيهَا اللهِ يَّأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا ﴿ يُصَلِحَ لَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَيَغْفِرْلَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا الله إِنَّا عَرَضْنَا ٱلْأَمَانَةُ عَلَى ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْجِبَالِ فَأَبَيْكَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمْلَهَا ٱلْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظُلُومًا جَهُولًا ١٠٠ لِيُعَذِّبَ ٱللَّهُ ٱلْمُنَفِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا اللَّهُ

وهو

تَاتِينَا لَتَاتِينَكُمُ ابدال الهمزة

عَلِمُ

أُلِيمِ تنون كسر بدل تنوين الضم



أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أُم بِهِ عِنَّةُ أَبَلِ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ فِي ٱلْعَذَابِ وَٱلضَّمَلَالِ ٱلْبَعِيدِ ( أَ أَفَامَ يَرَوْ أَ إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُم مِّنَ السَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ إِن نَّشَأْ نَخْسِفْ بِهِمُ ٱلْأَرْضَأُوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِنَ ٱلسَّمَآءِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيَةً لِّكُلِّ عَبْدِمُّنِيبِ أَنْ ﴿ وَلَقَدْءَ الْيَنَا دَاوُرُدَمِنَّا فَضَلًّا يَنجِبَالُ أُوبِي مَعَهُ وَالطَّيْرُ وَأَلْنَا لَهُ ٱلْخَدِيدُ (اللهُ أَنْ أَعْمَلُ سَيِغَنتِ وَقَدِّرْ فِي ٱلسَّرَدِ وَاعْمَلُواْ صَلِحً إِنِي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اللهُ وَلِسُلَيْمَانَ ٱلرّبِيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرُوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَالُهُ, عَيْنَ ٱلْقِطْرِ وَمِنَ ٱلْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْدِ إِذْنِ رَيِّهِ وَمَن يَزِغُ مِنْهُمْ عَنْ أَمْر نَا نُذِفُ مُمِنْ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ اللهِ يَعْمَلُونَ لَهُ مَايَشَاء مِن مَّكْرِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانِ كُأَلْجُوابِ وَقُدُورِ رَّاسِيَنتِّ أَعْمَلُوٓ أَءَالَ دَاوُرِدَ شُكُرًا وَقِيلُ مِّنْ عِبَادِي ٱلشَّكُورُ الله فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَوْتَ مَادَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَاتِتَةُ ٱلْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْكَأَتُهُ فَلَمَّا خَرَّبَيِّنَتِ ٱلْجِحْنُّ أَن لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ٱلْغَيْبَ مَالِيثُواْ فِي ٱلْعَذَابِ ٱلْمُهِينِ اللهِ

يُومِنُونَ إبدال الهمزة واها

نَّتُ إبدال الهمزة أنفأ



كُسُفًا إِسكَانِ السِينِ

السّماء إنّ سهيل الهمزة الثانية

الرِيكَ

والف بعدما

تَاكُلُ إبدال الهمزة ألفاً

منساته

مسكنهم و ونح السين والف بعدها وكسر الكاف وكسر الكاف ورب ورب عفور

> كُولِ خَمْطٍ اخفاء

بيجري إبدال النون ياءً وفتح الزاي وبعدها ألف بدل الياء

الكفورُ ضم الواء

صكر قى تخفيف الدال

المومنين ومو يومن ابدال الهمزة

> قلع ضم اللام وصلاً

لَقَدْكَانَ لِسَبَإِ فِي مُسْكَنِهِمْ ءَايَةٌ جَنَّتَانِ عَن يَمِينِ وَشِمَالً كُلُواْ مِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَٱشْكُرُواْ لَهْ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبُّ عَفُورٌ الله فَأَعْرَضُواْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ ٱلْعَرِمْ وَبَدَّلْنَهُم بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَى أُكُلِ خَمْطٍ وَأَثْلِ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرِ قَلِيلِ اللهُ خَزِيْنَاهُم بِمَاكُفُرُواْ وَهُلَ مُجْزِئَ إِلَّا ٱلْكُفُورُ اللهُ وَجَعَلْنَابِيَّنَهُمْ وَبَيْنَ ٱلْقُرَى ٱلَّتِي بَنرَكَنَافِيهَا قُرَّى ظَيهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِهَا ٱلسَّنْيِرِ سِيرُواْ فِهَا لَيَا لِي وَأَيَّامًا عَلِمِينَ ﴿ فَقَالُواْ رَبِّنَا بَعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقَنَاهُمْ كُلُّ مُمَزَّقٍ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيْتٍ لِٓ كُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ اللهُ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِيلِيسُ ظَنَّهُ، فَأَتَّ بَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللهِ وَمَا كَانَ لَهُ, عَلَيْهِم مِّن سُلَطَانِ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِٱلْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَمِنْهَا فِي شَكِّ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ (أ) قُلِ اُدْعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهَ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِ ٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرَكِ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِن ظَهِيرِ اللهِ

وهو سكان الهاء الموضعين) هوالله

وَلَا نَنفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ عِندُهُۥٓ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُۥحَتَّى إِذَافُزَّعَ عَن قُلُوبِهِمْ قَالُواْ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُواْ ٱلْحَقِّ وَهُو ٱلْعَلَيُّ ٱلْكَبِيرُ وَإِنَّا أَوْلِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْفِي ضَلَالِ مُّبِينِ ١٠٠٠ قُل يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِٱلْحَقِّ وَهُو ٱلْفَتَاحُ ٱلْعَلِيمُ اللهُ عُلُ أَرُونِي ٱلَّذِينَ ٱلْحَقْتُم بِهِ عِشْرَكَ أَء كُلَّا بَلْ هُوَ ٱللَّهُ ٱلْمَذِيزُٱلْحَكِيمُ اللهِ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَكِذِيرًا وَلَئِكِنَّ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا ٱلْوَعَدُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ١٠ قُل لَكُمْ مِيعَادُ يَوْمِ لَا تَسْتَعْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلا تَسْتَقْدِمُونَ الله وَقَالَ ٱلَّذِينَ كُفَرُواْ لَن نُؤْمِنَ بِهَاذَا ٱلْقُرْءَ انِ وَلَا بِٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْدُ وَلُوْ تَرَيَّ إِذِ ٱلظَّالِمُونَ مُوقُّوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ ٱلْقَوْلَ يَـقُولُ ٱلَّذِينَ ٱسۡتُضۡعِفُواْ لِلَّذِينَ ٱسۡتَكۡبَرُواْ لَوْلَاۤ أَنتُمۡ لَكُنَّا مُؤۡمِنِيكَ (٣)

تستنخرون إبدال الهمزة أنفأ نومر إبدال الهمزة

مومنين إبدال الهمزة واوأ نَا مُرُونَنَا إبدال الهمزة

قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسۡتَكۡبُرُواْ لِلَّذِينَ ٱسۡتُصۡعِفُوۤا أَنَعۡنُ صَكَدَدَنَكُمْ عَنِ ٱلْمُدَىٰ بَعَدَ إِذْ جَآءَكُمُ بِلُكُنتُم تُجْرِمِينَ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ بَلْ مَكْرُ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ لِذَ تَأْمُرُونَنَا آنَ نَكُفُرَ بِٱللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَندَادًا وَأَسَرُواْ ٱلنَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوْا ٱلْعَذَابَ وَجَعَلْنَا ٱلْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ ٱلَّذِينَ كُفُرُواْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتَرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أَرْسِلْتُم بِهِ عَكَيْفِرُونَ (اللهُ وَقَالُواْ نَحَنُ أَكَ ثُرُ أَمْوَ لَا وَأُولَندًا وَمَا نَحَنُ بِمُعَذَّبِينَ (٣٠) قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْشُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ وَلَاكِنَّ أَكُثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَمَا أَمُوا لَكُمْ وَلَا أَوْلَنَذُكُمْ بِٱلَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَيْ إِلَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَأُولَيْهِكَ لَهُمْ جَزَآءُ ٱلضِّعْفِ بِمَاعَمِلُواْ وَهُمْ فِي ٱلْغُرُفَاتِ ءَامِنُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي ءَايَنتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَيِّهِكَ فِي ٱلْعَذَابِ مُعْضَرُونِ ﴿ اللَّهُ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَشُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ، وَيَقْدِرُ لُهُ وَمَا أَنْفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُو يُخْلِفُ أَنْ وَهُو حَيْرُ ٱلرَّزقين (٢٠)

فَهُوَ الماء

وهو

وَيُوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَيْكِةِ أَهَنَّوُلَاِّءِ إِيَّاكُمْ كَانُواْ يَعْبُدُونَ اللَّ قَالُواْ سُبْحَننك أَنتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِمْ بَلْ كَانُواْ يَعْبُدُونَ ٱلْجِنَّ أَكَثُرُهُم بِهِم مُّؤْمِنُونَ اللَّهِ فَٱلْيُومَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ نَّفْعًا وَلَا ضَرًا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ ١٠٠٠ وَإِذَا ثُنَّكَى عَلَيْهِمْ اَيَثُنَا يَتِنَتِ قَالُواْ مَا هَلْذَآ إِلَّا رَجُلُ يُرِيدُأَن يَصُدُّكُمْ عَمَّاكَانَ يَعْبُدُ ءَابَآ قُكُمْ وَقَالُواْ مَا هَنَذَآ إِلَّا إِفَكُ مُّفْتَرَى ۚ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَ هُمْ إِنْ هَلَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿ إِنَّ وَمَآءَ النَّيْنَ هُم مِّن كُتُبِ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلُكَ مِن نَّذِيرٍ اللهُ وَكُذَّب ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُواْ مِعْشَارَ مَآ ءَانَيْنَاهُمْ فَكُذُّبُواْ رُسُلِيٌّ فَكُيْفَ كَانَ نَكِيرِ ١٠٠ ﴿ قُلُ إِنَّمَا أَعِظُكُم بِوَحِدَةً أَن تَقُومُواْ بِلَّهِ مَثَّنَىٰ وَفُرَادَىٰ ثُمَّ لَنَفَكُّرُواْ مَا بِصَاحِبِكُمْ مِّن جِنَّةً إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرُ لَكُم بَيْنَ يَدَى عَذَابٍ شَدِيدٍ (اللهُ قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِّنْ أَجْرِفَهُو لَكُمْ إِنْ أَجْرِيَ إِلَا عَلَى ٱللَّهِ وَهُوَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُ ﴿ فَا إِنَّ رَبِّ يَقَذِفُ بِٱلْحَقِّ عَلَّمُ ٱلْغَيُوبِ ﴿ اللَّهِ مَا لَكُ عَلَمُ ٱلْغَيُوبِ ﴿ اللَّهُ عَلَمُ ٱلْغَيُوبِ ﴿ اللَّهُ عَلَيْمُ ٱلْغَيُوبِ ﴿ اللَّهُ عَلَيْمُ ٱلْغَيُوبِ اللَّهُ عَلَيْمُ الْغَيُوبِ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللّلْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمِ عَلَيْكُمِ اللَّهُ عَلَيْمِ عَلَيْكُ عَلَيْكُولِ اللَّهُ عَلَيْمِ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولُ اللَّهِ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَّا عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَالْكُولِ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُ عَلَيْ

مروع و و و و و بالنون بدل الياء فقول بالنون بدل الياء بالنون بدل النون بدل الياء الياء

الياء أَهْنُوُلاَءَ إيَّاكُمُوُ سهيل الهمزة الثانية



فَهُوَ الماء

وهو

رَجِّت فتع الياء قُلُ جَآءَ ٱلْحَقَّ وَمَا يُبْدِئُ ٱلْبَطِلُ وَمَا يُعِيدُ ﴿ فَ قُلْ إِن صَلَّتُ فَا الْحَقَ الْحَقِ الْحَقَ الْحَقَ الْحَقَ الْحَقَ الْحَقَ الْحَقَ الْحَقَ الْحَقَ

دشاء إن دابدال الهمزة الثانية واواً مكسورة ٢. تسهيلها بين الهمزة والياء

وَهُوَ اسكان الهاء من خُلق

مِن خالِقِ

حلمِ عيرِ اخفاء

الْخَمَدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَكَتِ كَهِ رُسُلا أُولِيَ الْمَنْ عَنْ وَرُبَعَ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ الْمَنْ عَنْ وَهُ الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّ مَّا يَفْتَح اللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْ قِ فَلا مُمْسِكَ لَهَ اللَّهُ وَمَا يُمُسِكَ لَهَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَمْتَ اللَّهِ عَلَيْكُمُ هُو اللَّهُ عَرْدُ اللَّهُ يَرُزُ فَكُم اللَّهُ عَمْتَ اللَّهِ عَلَيْكُمُ هَلَ مِنْ خَلِقٍ عَبْرُ اللَّهِ يَرُزُ فَكُم اللَّهُ عَمْتَ اللَّهِ عَلَيْكُمُ هَلَ مِنْ خَلِقٍ عَبْرُ اللَّهِ يَرُزُ فَكُمُ مِنْ خَلِقٍ عَبْرُ اللَّهِ يَرُزُ فَكُمُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْعَلَى الْمُعَلَّى الْعَلَقِ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَيْ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَمِ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعُلِي الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَى اللْعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعُلَا عُلَا عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَى اللْعَلَمُ اللْعَلَمُ اللْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْعَلَمُ اللْعَلَمُ الْعُلِي الْعَلَمُ الْعُلِي الْعُلِمُ اللَّهُ الْعُو

وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدُ كُذِّبَتْ رُسُلُ مِن قَبْلِكَ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ اللهُ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّ وَعَدَاللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْكِ وَلاَيَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ ٱلْغَرُورُ ١٠ إِنَّ الشَّيطَانَ لَكُو عَدُوُّ فَأَتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدَّعُواْ حِزْبَهُ لِيكُونُواْ مِنْ أَصْحَبِ ٱلسَّعِيرِ ١ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَمُهُمْ عَذَابُ شَدِيدٌ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَمُهُ مَّغْفِرةً وَأَجْرُكِبِيرُ ٧ أَفْمَن زُيِّنَ لَهُ سُوَّءُ عَمْلِهِ عَلْهِ عَلْمَ الْحَسْنَا فَإِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَبَهْدِي مَن يَشَاءً فَلَا نُذْهَبْ نَفْسُكُ عَلَيْهِمْ حَسَرَتٍ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ بِمَايَصْنَعُونَ ﴿ وَٱللَّهُ ٱلَّذِيَّ أَرْسَلَ ٱلرِّيَحَ فَتُشِيرُ سَحَابًا فَسُقَنَهُ إِلَى بَلَدٍ مَيِّتِ فَأَحْيَيْنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَٰلِكَ ٱلنُّشُورُ ١٠ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعِزَّةَ فَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةَ جَمِيعًا إِلَيْهِ يَصْعَدُ ٱلْكَامِرُ ٱلطَّيِّبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّلِحُ يَرْفَعُهُ. وَٱلَّذِينَ يَمْكُرُونَ ٱلسَّيِّئَاتِ لَمُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكُرُ أُوْلَيْكَ هُوَيَوْرُ اللهُ خَلَقَكُمْ مِن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُطُفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أُزُوجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ، وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُّعَمِّرِ وَلَا يُنقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِنْكِ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرُ اللَّهُ اللَّهِ يَسِيرُ

رج فدهب ضم الناء وكسر الهاء

نفسك فتع السين تَاكُلُونَ إبدال الهمزة الفا

ٱلْفُقَرَآءُ إِلَى

وجهان: ۱-إبدال الهمزة الثانية واوًا مكسورة ۲- تسهيلها بين الهمزة

يشاً إبدال الهمزة الفا

وكيات إبدال الهمزة الفا

وَمَا يَسْتَوِي ٱلْبَحُرَانِ هَنْذَا عَذْبُ فُرَاثُ سَآبِغُ شَرَابُهُ, وَهَنْذَا مِلْحُ أُجَاجٌ وَمِن كُلِّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةُ تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى ٱلْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْنَغُواْ مِن فَضَلِهِ، وَلَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ اللَّ يُولِجُ الَّيْلَ فِي ٱلنَّهَادِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ كُلُّ يَجْرِي لِأَجَلِ مُسَمَّى ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرِ ١٠٠ إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُواْ دُعَاءً كُرْ وَلَوْسِمِعُواْ مَا أَسْتَجَابُواْ لَكُورَ وَيُوْمُ ٱلْقِيْمَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنْبِّنُكَ مِثْلُ خَبِيرِ ٱلْحَمِيدُ اللهِ إِن يَشَأْ يُذُهِبُكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقِ جَدِيدٍ اللهِ وَمَا ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَرْبِيرِ اللَّ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةً إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلُوْ كَانَ ذَا قُـرْ بَنَّ إِنَّمَا نُنذِرُ ٱلَّذِينَ يَخْشَوْنِ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَمَن تَزَكِّنُ فَإِنَّمَا يَتَزَّكُنُ لِنَفْسِهِ } وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ اللَّهُ

وَمَايِسْتُوى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ ﴿ إِنَّ وَلَا ٱلظَّلُمَاتُ وَلَا ٱلنَّورُ الله وَلَا الظِّلَ وَلَا ٱلْحُرُورُ (١٠) وَمَايِسْتَوَى ٱلْأَحْيَاءُ وَلَا ٱلْأَمْوَتُ إِنَّ ٱللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَآءُ وَمَآأَنت بِمُسْمِعِ مَّن فِي ٱلْقُبُورِ ٣٠ إِنَّ إِنَّ أَنتَ إِلَّا نَذِيرٌ ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِٱلْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَافِهَا نَذِيرٌ ١٠٠ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَآءَ تَهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبِيِّنَاتِ وَبِٱلزُّبُر وَبِٱلْكِتَاب ٱلْمُنير اللهُ ثُمَّ أَخَذْتُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَكَيْفَكَاكَ نَكِيرِ اللهُ ٱلْمُرْتَرُ أَنَّ ٱللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجْنَا بِهِۦثُمَرَتٍ تُخْلِفًا أَلُوا نُهَا وَمِنَ ٱلْحِبَالِ جُدَدُ إِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَكِفُ ٱلْوَنْهَا وَغُرَابِيبُ سُودٌ ﴿ ﴿ وَمِنَ النَّاسِ وَالدُّوآبِ وَالْأَنْعَامِ مُغْتَلِفُ أَلُونُهُ وَكُذَالِكُ إِنَّمَا يَغْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَ وَأُ إِنَّ ٱللَّهَ عَن بِزُعَفُورٌ ١١ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَتْلُونَ كِئْبَ ٱللَّهِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلانِيةً يَرْجُونَ بِجَنَرَةُ لَن تَبُورَ اللَّ لِيُوفِيهُمْ أَجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُم مِن فَضَالِهُ ۚ إِنَّهُ مَعْ فُورُشَكُورُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مِن فَضَالِهُ ۚ إِنَّا لَهُ مَا فَضُا

أَخُدتُ الدال الدا

العكمتة المحتوث وجهان: دابدال والمحتودة المانية والمحتودة بين الهمزة بين الهمزة والمانية والمحتودة والمحت

عَزِيزٌ عَفُورُ عَفُورُ

و لُولُولُوكُ إبدال الهمزة الأولى واوا

صَلِحًا غيرً إخفاء

وَٱلَّذِيَّ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِئْبِ هُوَٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْةً إِنَّ ٱللَّهَ بِعِبَادِهِ - لَخَبِيرًا بَصِيرٌ اللهُ ثُمَّ أَوْرَثْنَا ٱلْكِنْبَ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَّافَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، وَمِنْهُم مُّقْتَصِدُ وَمِنْهُمْ سَابِقُ بِٱلْخَيْرَتِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَضَٰلُ ٱلْكَبِيرُ اللهِ جَنَّتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فهَامِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبِ وَلُوْلُوا وَلِهَا شُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ اللهُ وَقَالُواْ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا ٱلْحَزَنِّ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ ﴿ اللَّهِ اللَّذِي أَخَلُّنَا دَارَ ٱلْمُقَامَةِ مِن فَضْلِهِ لَا يَمَشُّنَا فَهَا نَصَبُ وَلَا يَمَشُّنَا فِهَا لُغُوبٌ ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُجَهَنَّمَ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُم مِّنْ عَدَابِهَا كَذَالِكَ بَعَزِي كُلَّ كَفُورِ اللَّ وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِهَا رَبِّنَآ أُخْرِجْنَا نَعْمَلُ صَلِحًا غَيْرُ ٱلَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أُوَلَمْ نُعُكِيِّرُكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرُ وَجَاءَكُمُ ٱلنَّذِيرُ فَذُوقُواْ فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرِ ﴿ اللَّهُ عَلِمُ غَيْبِٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ، عَلِيمُ إِنْدَاتِ ٱلصُّدُورِ السَّ

هُوَالَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَتِهِ فِي ٱلْأَرْضَ فَهَن كُفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ. وَلا يَزِيدُ ٱلْكَنِفِرِينَ كُفُرُهُمْ عِندَرَبِّهِمْ إِلَّا مَقْنَا ۖ وَلَا يَزِيدُ ٱلْكَنفرينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا ﴿ أَنَّ قُلْ أَرَ ءَيْتُمْ شُرَكَآ ءَكُمُ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْ لَمُمْ شِرْكُ فِي ٱلسَّمَوَتِ أَمْرَءَ اتَيْنَهُمْ كِنْبُا فَهُمْ عَلَى بَيِّنَتِ مِّنْهُ بَلْ إِن يَعِدُ ٱلظَّالِمُونَ بَعْضُهُم بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ أَن تَزُولًا وَلَهِن زَالْتَآ إِنْ أَمْسَكُهُمَامِنْ أَحَدِمِّنَ بَعْدِهِ عِ إِنَّهُ وَكَانَ حَلِيمًا غَفُورًا اللَّ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهَدَأَيْمَ نِهِمْ لَيِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لِّيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى ٱلْأُمَمِّ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَّازَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا ﴿ السَّاسَ عَبَارًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَكْرَ ٱلسِّيَّ وَلَا يَحِيقُ ٱلْمَكُرُ ٱلسَّةِ مُ إِلَّا بِأَهْلِهِ ۚ فَهَلَّ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ ٱلْأُوَّلِينَ فَلَن يَجِدَ لِشُنَّتِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن يَجِدَ لِشُنَّتِ ٱللَّهِ تَحْوِيلًا (٤٣) أُوَلَمْ يُسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنْظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَلِقِبَةُ ٱلنَّنَامِن قَبْلَهِمْ وَكَانُو ٱلْسُدِّمِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِن شَيْءٍ فِي ٱلسَّمَنوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلَيمًا قَدِيرًا ﴿ اللَّهُ السَّمَنوَتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ ا

أَرْأَيْتُمُو سهيل الهمزة الثانية وقد أنفاً بعد النون - على



حليمًا عَفُورًا عَفُورًا

وجهان: وجهان: ۱.إبدال الهمزة الثانية واوأ مكسورةوهو المقدم المقدم ۲.شبهيلها يُوَاخِذُ يُوخِرهم إبدال الهمزة واوا مفتوحة جاءً معرفي بعد معرفي المعرفة المانية

لسن على السكت على حرف المحتدة لطيفة لطيفة لطيفة لطيفة للام منه اللام المواقع المواقع



وَأَضْرِبْ لَهُمْ مَّثُلًا أَصْحَابَ ٱلْقَرْيَةِ إِذْ جَآءَ هَا ٱلْمُرْسَلُونَ السَّا إِذْ أَرْسَلْنَاۤ إِلَيْهِمُ ٱثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُ مَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثِ فَقَالُوۤاْ إِنَّآ إِلَيْكُمْ مُّرْسَلُونَ اللَّا قَالُواْ مَا أَنتُمْ إِلَا بَشَرُّ مِثْلُنَا وَمَآ أَنزَلَ ٱلرَّمْنَ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلَا تَكْذِبُونَ ١٠٠ قَالُواْ رَبُنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُورُ لَمُرْسَلُونَ ١٠٠ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا ٱلْبَكَعُ ٱلْمُبِيثُ ١٠٠ قَالُوٓا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمَّ لَبِن لَّمْ تَنتَهُواْ لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمُ مِّنَاعَذَابُ أَلِيثُ اللهُ قَالُواْ طَيَرُكُم مِّعَكُمُ أَبِن ذُكِرْتُمُ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ إِنَّ وَجَآءَ مِنْ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَنْقُوْمِ ٱتَّبِعُواْ ٱلْمُرْسِكِينِ ١٠٠٠ اتَّبِعُواْ مَن لَّا يَسْتَلُكُو أَجْرًا وَهُم مُّهْ تَدُونَ اللَّ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ ٱلَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللهِ عَأْتَغِذُ مِن دُونِهِ عَ اللهِ عَ إِن يُرِدُنِ ٱلرَّمْكَنُ بِضُرِّ لَا تُغَنِّنِ عَنِّى شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونِ ﴿ ۚ إِنِّ إِذَا لَّفِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ﴿ ۚ ۚ إِنِّ عَامَنتُ بِرَيِّكُمْ فَأَسْمَعُونِ ١٠٠ قِيلَ أَدْخُلِ ٱلْجَنَّةَ قَالَ يَالَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ (١) بِمَاغَفَرُ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُكْرَمِينَ (١٧)

المان الهدرة المانية وتسهيلها مع الإدخال وتركز المركز الم

تخفیف الکاف مرا ترز

ع الحكاد تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

يردن م إثبات الياء مفتوحة وصلاً ساكنة

> إنى الحضياء (الموضعين)

11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13 11:13

صيحةً والحِدة المون شم

كاليهمرو إبدال الهمزة

روروبر لستهرون ضم الزاي وحذف الهمزة

لَّمَا

ابن وردان: تخفيف الميم

الميتنة تشديد الياء وكسرها

ياكُلُونَ الممرة

ليا كُلُواْ أبدال الهمزة الفا ﴾ وَمَا أَنزِلْنَا عَلَى قُومِهِ عِن بَعْدِهِ عِن جُندٍ مِّن ٱلسَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ ١١٠ إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَدِمِدُونَ (١) يُحَسَّرَةً عَلَى ٱلْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِ مِن رَّسُولِ إِلَّا كَانُواْ بِهِ ع يَسْتَهْزِءُونَ إِنَّ أَلَوْ يَرُواْ كُمْ أَهْلَكُنَا فَبْلَهُم مِّنِ ٱلْقُرُونِ نَهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ اللَّ وَإِن كُلُّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ اللهُ وَءَايَةٌ لَمُمُ ٱلْأَرْضُ ٱلْمَيْسَةُ أَحْيَيْنَهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبَّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ ﴿ آ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّنتِ مِن نَّخِيلِ وَأَعْنَابِ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ ٱلْعُيُونِ اللَّهِ لِيَأْكُلُواْمِن ثَمَرُهِ ع وَمَاعَمِلَتُهُ أَيْدِيهِم أَفَلَا يَشُكُرُونَ أَنَّ سُبْحَنَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْأَزُواجَ كُلُّهَا مِمَّا تُنْإِيثُ ٱلْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ( وَ وَايَدُّ لَهُمُ ٱلَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ ٱلنَّهَارَ فَإِذَاهُم مُّظْلِمُونَ ﴿ ﴿ وَالشَّمْسُ تَحْرِي لِمُسْتَقَرِّلَّهِ كَأَ ذَ لِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَرْبِيرِ ٱلْعَلِيمِ ﴿ إِنَّ وَٱلْقَصَرَ قَدَّرُنَكُ مَنَازِلَحَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ ٱلْقَدِيمِ ﴿ إِنَّ لَا ٱلشَّمْسُ بَلْبَغِي لَهَا آَن تُدُرِكَ ٱلْقَمْرَ وَلَا ٱلَّيْلُ سَابِقُ ٱلنَّهَارِّ وَكُلَّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ١٠٠٠

وَءَايَةٌ لَمْمُ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتُهُمْ فِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ (١٠) وَخَلَقْنَا لَمُم مِّن مِّثْلِهِ عَمَا يَرَّكُبُونَ ١٠٠ وَإِن نَّشَأْنُغُرِقْهُمْ فَلَاصَرِيخَ لَمُمْ وَلَاهُمْ يُنقَذُونَ ﴿ إِنَّا إِلَّارَحْمَةً مِّنَّا وَمَتَعَّا إِلَى حِينِ ﴿ فَا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ أَتَّقُواْ مَابِينَ أَيْدِيكُمْ وَمَاخَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ١٠٠٠ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْءَ ايَةٍ مِّنْءَ ايكتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُواْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ اللهُ وَإِذَا قِيلَ لَمُمُ أَنفِقُواْمِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَنْطُعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ ٱللَّهُ ٱطْعَمَهُ ۚ إِنَّ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالِ مُبِينِ ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَى هَلَذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ الماكُ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَنِحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِمُونَ (اللهُ فَلايستَظِيعُونَ تُوصِيَةُ وَلا إِلَى أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ اللهِ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ ٱلْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِهِمْ يَنسِلُونَ اللهِ عَالُواْ يَنُوَيْلُنَا مَنْ بَعَثَنَا مِن مِّرْقَدِنَّاهَنذَا مَاوَعَدَ ٱلرَّحْمَنُ وَصَدَقَ ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿ أَنْ إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ ١٠٥ فَٱلْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْشُ شَيْعًا وَلَا تَجُهُ زَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُهُ تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ مَا كُنتُهُ تَعْمَلُونَ ﴿

ذُرِيلتِهِمُو ألف بعد الياء وكسر التاء والهاء

نَّشَا

إبدال الهمزة الفاً

تأتيم مر و إبدال الهمزة الفأ

تَاخِدُهُمُ و المال الهمزة الفأ

> يُخْصِّمُونَ إسكان الخاء

مَّرُقَدِنَا هَندَا لاسكت على الألف وصلا



صيحة صيحة وحدة توين ضم فَكِلَهُونَ حذف الالف

مُتَّكُونَ حذف الهمزة وضم الكاف

> و**نگی** ده ۲۰<del>۱۹</del>

وَأَنُّ ٱعْبُـدُونِي سم النون وصلا

نتكسية فتح النون الأولى وإسكان النون الثانية مخفاة وضم الكاف

تَعْقِلُونَ بالناء بدل الباء لِلتُنذِرَ بالناء بدل

إِنَّ أَصْحَبَ ٱلْجَنَّةِ ٱلْيَوْمَ فِي شُغُلِ فَكِهُونَ ١٠٠ هُمْ وَأَزْوَجُهُمْ فِي ظِلَالِ عَلَى ٱلْأَرْآبِكِ مُتَكِفُونَ اللهِ لَمُتُم فِهَا فَاكِمَهُ وَلَهُم مَّايَدَعُونَ ٧٠ سَكَنُمُ قَوْلًا مِن رَّبِّ رَّحِيمٍ ١٠٥ وَٱمْتَنزُواْ ٱلْيَوْمَ أَيُّهَا ٱلْمُجْرِمُونَ ١٠ ١ ١ ﴿ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَسَنِيٓ ءَادَمَ أَن لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَّ إِنَّهُ الكُورِ عَدُقُّ مَبِينٌ ١٠٠ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَندَاصِرُطُ مُسْتَقِيمٌ ١٠ وَلَقَدْ أَضَلَ مِنكُمْ جِبلًا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُواْ تَعْقِلُونَ ١٠٠ هَلذِهِ عَهَنَّمُ ٱلَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ الله أَصْلَوْهَا أَلْيُومَ بِمَا كُنتُمْ تَكُفُرُونَ اللهُ ٱلْيُومَ نَخْتِمُ عَلَىٰٓ أَفُوٰهِ هِمْ وَتُكَلِّمُنَآ أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ اللَّ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٓ أَعْيُنهِمْ فَأَسْتَبَقُواْ ٱلصِرَاطَ فَأَنَّ يُبْصِرُونَ ﴿ أَنَّ وَلَوْ نَشَآءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَ انْتِهِمْ فَمَا ٱسْتَطَاعُواْ مُضِيًّا وَلَا رَجِعُونَ الله وَمَن نُعَمِّرُهُ نُنَكِّسُهُ فِي ٱلْخَلْقَ أَفَلًا يَعْقِلُونَ اللهُ الل وَمَاعَلَّمُنَكُ ٱلشِّعْرَ وَمَايَنْبَغِي لَهُ ۚ إِنَّ هُو إِلَّاذِكُرٌ وَقُرْءَانُ مُّبِينُ (1) لَيُنذِرَمَنَكَانَ حَيَّاوَيَحِقَّ ٱلْقَوْلُ عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ ﴿﴿ ۖ ﴾ الْكَنفِرِينَ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾

ياً كُلُونَ إبدال الهمزة الفأ

وهي السكان الها

وهو إسكان الهاء (الموضعين)

أَوَلَمْ يَرُواْ أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَاۤ أَنْعَكُمَا فَهُمْ لَهُ مَلِكُونَ اللهُ وَذَلَلْنَهَا لَمُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُونَ اللهُ مَلِكُونَ اللهُ وَلَمْتُمْ فِهَا مَنْ فِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلا يَشَكُرُونَ ﴿ ١٧٧ وَاتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ ءَالِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ اللهِ الإيسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَكُمْ جُندُ تُحْضَرُونَ اللَّهِ فَلا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ اللَّ أَوَلَمْ يَرَ ٱلْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَهُ مِن نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ ﴿ ٧٧ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خُلْقَهُ وَال مَن يُحِي ٱلْعِظَامَ وَهِي رَمِيتُ اللهُ اللهُ وَهِي رَمِيتُ اللهُ قُلْ يُعْيِمَا ٱلَّذِي أَنشَاهَا أَوَّلَ مَرَّةً وَهُو بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمُ اللَّهُ اللَّذِي جَعَلَ لَكُومِ مِنَ الشَّجِرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنتُم مِنْهُ تُوقِدُونَ ﴿ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ بِقَدِدِ عَلَىٰٓ أَن يَغُلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلُّقُ ٱلْعَلِيمُ اللهُ إِنَّمَا أَمْرُهُ وَإِذا آَرَادُ شَيْعًا أَن يَقُولَ لَهُ رَكُن فَيكُونُ ١٠٠٠ فَسُبْحَنَ ٱلَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللهُ الْيُوْرَاقُ الْجِينَافَانِيَ الْمُ

ا أنّا حذف الهمزة الأولى

اق إسكان الواو



مَالَكُورُ لَانْنَاصَرُونَ ١٠٠ بَلْ هُوْ ٱلْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ ١٠٠ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَتَسَاءَ لُونَ ﴿ إِنَّ قَالُوٓ أَإِنَّكُمْ كُنَّمْ تَأْتُونَنَّا عَنِ ٱلْيَمِينِ ﴿ اللَّهُ عَلَى الْمُعَالِدِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّه قَالُواْ بَلِ لَمْ تَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ﴿ أَنَّ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِن سُلْطَكَيٌّ بَلْكُننُمْ قَوْمًا طَلِغِينَ ﴿ إِنَّ فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنآ ۚ إِنَّا لَذَآ بِقُونَ ﴿ ال فَأَغُونِيَنَكُمْ إِنَّا كُنَّا غَنُوِينَ ﴿ إِنَّ فَإِنَّهُمْ يَوْمَ إِذِ فِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ اللهُ إِنَّا كَذَٰ لِكَ نَفْعَلُ بِٱلْمُجْرِمِينَ اللَّ إِنَّهُمْ كَانُوٓا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لاَ إِلَهَ إِلَّا ٱللَّهُ يَسْتَكُمْ رُونَ اللَّهُ وَيَقُولُونَ أَبِنًا لَتَارِكُوٓا عَالِهَتِنَا لِشَاعِي مِّجُنُونِ إِنَّ بَلْجَآءَ بِٱلْحَقِّ وَصَدَّقَ ٱلْمُرْسَلِينَ ١٠ إِنَّكُمْ لَذَآبِهُوا ٱلْعَذَابِ ٱلْأَلِيمِ اللهِ عَمَا يُحَزُّونَ إِلَّا مَاكُنُهُمْ تَعْمَلُونَ الله عِبَادَ اللهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿ أُولَتِهِكَ هُمْ رِزْقٌ مَعْلُومٌ ﴿ اللَّهِ الْمُخْلُومُ اللَّهِ فَوَاكِهُ وَهُم مُّكُرَمُونَ اللهُ فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ اللهَ عَلَى سُرُرِ مُنَقَابِلِينَ اللهُ يُطَافُ عَلَيْهِم بِكَأْسِ مِن مَعِينِ اللهُ بَيْضَاءَ لَذَهِ لِلشَّرِبِينَ (الله فِيهَا غَوْلُ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ الله وَعِندُهُمْ قَاصِرَتُ ٱلطَّرْفِ عِينُ ﴿ كَأَنَّهُ فَأَبُنَّ بِيضٌ مَّكُنُونٌ ﴿ إِنَّ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَغْضِ يَتَسَاءَ لُونَ ١٠٠ قَالَ قَآبِلُ مِنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ ١٠٠

لا تناصرون تشديد الناء وصلا مع المد المشبع المشبع المداء المختص

تَاثُونَنَا إبدال الهمزة الفا

مُومِنِينَ إبدال الهمزة واوأ

أُديناً تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

بِكاسِ

أَ•نَّكُ تسهيل الهمز الثانية مع الادخال

اذا ممزة واحدة مكسورة

مُنْنَا ضم الميم

أ • نّا تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

المُوَّ الها الها

فَمَالُونَ

يَقُولُ أَءِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُصَدِّقِينَ ﴿ ٥٠ ۖ أَءِذَا مِنْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَءِنَّا لَمَدِينُونَ ﴿ وَاللَّهِ مُلَّا أَنتُم مُطَّلِعُونَ ﴿ وَاللَّهِ فَأَطَّلَعَ فَرَءَا مُفِي سَوْآءِ ٱلْجَحِيمِ ٥ قَالَ تَأْلَقُهِ إِن كِدتَّ لَتُرْدِينِ ٥ وَلَوْلَانِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ ﴿ ٥٧ أَفَمَا غَنُ بِمَيِّتِينَ ﴿ ٥٨ إِلَّا مَوْلَتَنَا ٱلْأُولَى وَمَانَعَنُ بِمُعَذَّبِينَ ١٠٠ إِنَّ هَلْذَا لَهُوَٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ١٠٠ لِمِثْلِ هَاذَا فَلْيَعْمَلُ ٱلْعَلَمِلُونَ ﴿ إِنَّ أَذَٰ لِكَ خَيْرٌ نُزُلًا أَمْ شَجَرَةُ ٱلزَّقُومِ اللهِ إِنَّاجِعَلْنَهَ افِتْنَةً لِلظَّلِمِينَ اللهِ إِنَّهَا شَجَرَةً تَغْرُجُ فِي أَصْلِ ٱلْحَصِيمِ اللهِ طَلْعُهَا كَأَنَّهُ. رُءُ وسُ ٱلشَّيَطِينِ اللهُ فَإِنَّهُمْ لَأَ كِلُونَ مِنْهَا فَمَالِكُونَ مِنْهَا أَلْبُطُلُونَ (١٠) مُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًامِّنْ حَمِيمٍ اللهُ أُمُّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لِإِلَى ٱلْحَجِيمِ اللهُ إِنَّهُمْ أَلْفَوْا ءَابَآءَ هُرْضَآلِينَ ١٠ فَهُمْ عَلَىٓ ءَاتُرِهِمْ يُهُرَعُونَ ٧٠ وَلَقَدْضَلَ قَبْلَهُمْ أَكُثُرُ أَلْأَقَلِينَ اللَّهِ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِم مُنذِرِينَ ﴿ اللَّهِ فَأَنظُرُكَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴿ ٧٧﴾ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ اللَّهِ وَلَقَدْ نَادَ لِنَانُوحٌ فَلَنِعْمَ ٱلْمُجِيبُونَ ١٠٠ وَبَعَيْنَهُ وَأَهْلَهُ مِنَ ٱلْكَرْبِ ٱلْعَظِيمِ ١٠٠

وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُۥهُمُ ٱلْبَاقِينَ ٧٧) وَتَركَّنَاعَلَيْهِ فِي ٱلْأَخِرِينَ ١٧٧) سَلَمُ عَلَىٰ فُوجٍ فِي ٱلْعَالَمِينَ ﴿ ﴿ إِنَّا كَذَلِكَ مَعْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ (١١) ثُمَّ أَغْرَقْنَا ٱلْآخَرِينَ (١١) ﴿ وَإِنَّ مِن شِيعَنِهِ عَلِيمِ لَإِبْرُهِيمَ اللهُ إِذْ جَاءَ رَبُّهُ. بِقَلْبِ سَلِيمٍ اللهُ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ عَمَاذَا تَعْبُدُونَ ١٠٠ أَبِفًا عَالِهَةً دُونَ ٱللَّهِ تُرِيدُونَ (١٠) فَمَا ظَنُّكُو بِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ (٧٠) فَنَظَرَنَظُرَةً فِي ٱلنُّجُومِ (١١) فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ اللهِ فَنُولِّوْاْعَنْهُ مُدْبِرِينَ اللهَ فَرَاغَ إِلَى عَالِهَ بِمَ فَقَالَ أَلَا تَأْكُمُونَ ١١ مَالَكُمْ لَانْنطِقُونَ ١١ فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِٱلْيَمِينِ اللهُ فَأَقْبَلُواْ إِلَيْهِ يَزِفُونَ ١٠٠ قَالَأْتَعْبُدُونَ مَالَنْحِتُونَ (٥٠) وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ (١٠) قَالُواْ ٱبْنُواْ لَهُ, بُنْيَنَا فَأَلْقُوهُ فِي ٱلْجَيِيمِ (٧٠) فَأَرَادُواْ بِهِ عَيْدًا فِعَكَلْنَاهُمُ ٱلْأَسْفَلِينَ ١٠٠ وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبُ إِلَى رَبِّي سَيَهْدِينِ ١٠٠ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ ٱلصَّالِحِينَ اللهُ فَبَشَرْنَهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ اللهُ فَأَمَّا بَلَغَ مَعَهُ ٱلسَّعْىَ قَالَ يَبُنَى إِنِّ أَرَىٰ فِي ٱلْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَأَنظُرْ مَاذَا تَرَكِ قَالَ يَنَأْبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمِرُ سَتَجِدُنِ إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّابِرِينَ اللَّهُ اللَّهُ مِنَ ٱلصَّابِرِينَ

المُومِنينَ إبدال الهمزة واوا



أُرِيفًكُ تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

تَاكُلُونَ إبدال الهمزة

يَبُنَيَ

إِنِّيَ فتع الباء

الموضعين) (الموضعين)

وصلاً : فتح التاء، وقفأ: بالهاء

قومر أبدال الهمزة واوأ

سَتَجِدُ فِيَ

الرُّيًا إبدال الهمزة واوأ ثم قلبها ياءً ثم

المَوْ إسكان الها،

المُومِنِينَ إبدال الهمزة واواً (الموضعين)

الله سم الهاء رب گرو سم الباء سم الباء ورب

ضم الباء

فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ, لِلْجَبِينِ اللَّ وَنَكَدَيْنَهُ أَن يَتَإِبْرَهِيمُ اللَّهُ قَدْ صَدَّقْتَ ٱلرُّونِيُّ إِنَّا كَذَلِكَ بَخِزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ١٠ إِنَ هَاذَا لَمُوّ ٱلْبَلَتُوا ٱلْمُبِينُ اللَّ وَفَدَيْنَهُ بِذِبْجٍ عَظِيمٍ اللَّ وَتَرَّكُنَا عَلَيْهِ فِي ٱلْأَخِرِينَ اللَّهُ سَلَمٌ عَلَى إِبْرَهِيمَ اللَّ كَذَلِكَ نَجْرِي ٱلْمُحْسِنِينَ الله إِنَّهُ وَمِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ اللهُ وَبَشَّرْنِهُ بِإِسْحَقَ بَيتًا مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ اللهُ وَبَرَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِسْحَاقً وَمِن ذُرِيَّتِهِ مَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ عَمْبِينُ ﴿ اللَّهُ وَلَقَدْ مَنَانًا عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَـُرُونَ اللهُ وَنَجَيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ ٱلْكَرْبِ ٱلْعَظِيمِ الله وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُواْ هُمُ ٱلْفَالِمِينَ اللهُ وَءَالْيُنَاهُمَا ٱلْكِنَابَ ٱلْمُسْتَبِينَ اللهُ وَهَدَيْنَهُمَا ٱلصِّرَطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ اللهُ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي ٱلْآخِرِينَ اللهُ سَلَنُمُ عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَنرُونَ الله إِنَّا كَذَلِكَ نَجْرَى ٱلْمُحْسِنِينَ اللهُ إِنَّهُمَامِنُ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ } أَلَا نَنَقُونَ إِنَ أَلَدُعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ 

فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ اللَّهِ إِلَّاعِبَادَاللَّهِ الْمُخْلَصِينَ اللَّهِ وَتَرَكُّنَاعَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ اللَّهُ سَلَمٌ عَلَى إِلْ يَاسِينَ اللَّهُ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ آلَ كُوطًا لَّمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَأَهْلُهُ. أَجْمَعِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ الْمُحُوزَا فِي ٱلْفَكِيرِينَ الْ اللهُ ثُمَّ دَمَّرَنَا ٱلْآخَرِينَ اللهَ وَإِنَّكُمُ لَنَمُرُونَ عَلَيْهِم مُصْبِحِينَ ﴿ اللَّهِ وَبِالَّيْلِّ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ اللَّهُ وَإِنَّا يُونُسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ السُّ إِذْ أَبَقَ إِلَى ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ السَّافَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْ حَضِينَ (١٤) فَٱلْفَمَهُ الْحُوتُ وَهُومُلِيمُ (١٤١) فَلُولًا أَنَهُ كَانَ مِنَ ٱلْمُسَيِّحِينَ ﴿ اللَّهِ لَلْبِثَ فِي بَطْنِهِ عِ إِلَى يُوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿ اللَّهِ مَا ﴿ فَنَبَذْنَكُ بِٱلْعَرَاءِ وَهُوسَقِيمٌ النَّ وَأَنْلَتَنَاعَلَيْهِ شَجَرَةً مِّنَ يَقْطِينِ ﴿ اللَّهُ وَأَرْسَلْنَهُ إِلَى مِأْتَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ إِلَّهُ مِأْتَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ إِلَّهُ مِأْتَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّ فَعَامَنُواْ فَمُتَّعْنَهُمْ إِلَى حِينِ اللَّ فَأَسْتَفْتِهِ مُ أَلِرَبِكَ ٱلْبَنَاتُ وَلَهُ مُ ٱلْبَنُونَ اللَّهُ أَمْ خَلَقْنَا ٱلْمَلَتَبِكَ قَ إِنْكُا وَهُمْ شَنهِدُونَ اللهُ أَلآ إِنَّهُم مِنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ اللهُ وَلَدَ ٱللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَندِبُونَ ﴿ اللَّهِ أَصْطَفَى ٱلْبَنَاتِ عَلَى ٱلْبَنِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ

المُومِنِينَ إبدال الهمزة واوا

> وهو إسكان الهاء (الموضعين)



مِاْيَةِ إبدال الهمزة ياءً مفتوحة أصطفى إبدال ممزة الستنهام تَذُكُرُونَ تشديد الذال

فَاتُوا إبدال الهمزة الفا



مِلْلَهُ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرَّحِبِ ص وَٱلْفُرْءَانِ ذِي ٱلذِّكْرِ اللَّهِ بَلِٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِيعِزَّةٍ وَشِفَاقٍ اللَّهِ كُرْ أَهْلَكُنَا مِن قَبْلِهِم مِن قَرْنِ فَنَادَواْ قَلَاتَ حِينَ مَنَاصِ اللهُ وَعِجْبُوٓاْ أَن جَاءَهُم مُنذِرُ مِنْهُم وَقَالَ ٱلْكَنفِرُونَ هَذَاسَحِرُ كُذَّابُ أَجَعَلُ لَا لِهَا وَالِهَا وَاحِدًا إِنَّ هَلَا لَشَيْءُ عُجَابٌ اللَّهِ وَأَنطَلَقَ ٱلْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ آمْشُواْ وَأُصْبِرُواْ عَلَىٰٓ ءَالِهَتِكُمْ ۗ إِنَّ هَلَا الشَّيْءُ يُرَادُ اللَّ مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي ٱلْمِلَّةِ ٱلْأَخِرَةِ إِنْ هَلْذَاۤ إِلَّا ٱخْلِلَقُّ اللَّ الْمُنْلَالُ عَلَيْهِ ٱلذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُمْ فِ شَكِ مِن ذِكْرِي بَل لَمَّا يَذُوقُوا عَذَابِ المُ المَّعِندُهُمْ خَزَابِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ ٱلْوَهَّابِ الْ أَمْ لَهُم مُّلُكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَلْيَرْنَقُوا فِي ٱلْأَسْبَبِ (اللهُ اللهُ اللهُ جُندُ مَّا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِّنَ ٱلْأَحْزَابِ اللهُ كَذَّبَ قَبْلُهُمْ قَوْمُ نُوجٍ وَعَادُ وَفِرْعَوْنُ ذُو ٱلْأَوْنَادِ الس وَتَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْعَابُ لْتَيْكُةً أُوْلَيَهِكَ ٱلْأَخْزَابُ اللَّهِ إِن كُلُّ إِلَّا كَذَّبَ ٱلرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ اللَّ وَمَا يَنظُرُ هَلَوُلآءِ إِلَّا صَيْحَةً وَحِدَةً مَّا لَهَا مِن فَوَاقٍ اللهِ وَقَالُواْ رَبَّنَا عَجِل لَّنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ ٱلْحِسَابِ اللهِ

ص السكت على لصاد وصلاً

أنزل تسهيل الهمزة الثانية مع الادنال

لَيْكُهُ فتح اللام وحذف الهمزة وفتح التاء

هَـُوُلاءِ إلَّلا تسهيل الهمزة الأولى

وَلِي



ٱصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَٱذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُدِ ذَا ٱلْأَيْدِ إِنَّهُۥ أَوَّابُ ﴿ إِنَّا سَخَّرْنَا ٱلْجِبَالَ مَعَهُ لِيُسِبِّحْنَ بِٱلْعَشِيّ وَٱلْإِشْرَاقِ اللَّهِ وَٱلطَّيْرُ عَشُورَةً كُلُّ لَهُ وَأُوَّابُ إِنَّ وَشَدَدْنَا مُلْكُهُ وَءَاتَيْنَهُ ٱلْحِكْمَة وَفَصْلُ ٱلْخِطَابِ اللهِ ﴿ وَهَلَ أَتَىٰكَ نَبُوا الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا ٱلْمِحْرَابَ اللهُ إِذْ دَخَلُواْ عَلَى دَاوُردَ فَفَرْعَ مِنْهُمَّ قَالُواْ لَا تَحَفَّ خَصْمَانِ بَغَيْ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضِ فَأَحْكُم بَيْنَنَا بِٱلْحَقِّ وَلَا تُشْطِطُ وَٱهْدِنَاۤ إِلَى سَوۡآءِٱلصِّرَطِ السُّ إِنَّ هَلَاۤ ٱجۡعَلَهُۥ تِسْعُ وَتَسْعُونَ نَعْجَةً وَلِي نَعْجَةٌ وَحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي ٱلْخِطَابِ (٣) قَالَ لَقَدْ ظُلَمَكَ بِسُوَّالِ نَعْجَيْكَ إِلَى نِعَاجِهِ ۚ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْخُلُطَآءِ لِيَبْغي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَغْضٍ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّاهُمُّ وَظُنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَنُنَّهُ فَأَسْتَغْفَرُرَيَّهُ، وَخُرَّ رَاكِعًا وَأَنابَ الله الله وَهُ وَاللَّهُ وَإِنَّ لَهُ وَعِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَعَابِ الله المُودُ إِنَّا جَعَلْنَكَ خَلِيفَةً فِي ٱلْأَرْضِ فَأَحُكُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ ٱلْهَوَىٰ فَيُضِلُّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَكِبِيلِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابُ شَدِيدًا بِمَا نَسُواْ يَوْمَ ٱلْحِسَابِ (1)

وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطِلًا ۚ ذَٰلِكَ ظَنُّ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ فَوِيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنَ ٱلنَّارِ (٧٧) أَمْ نَجْعَلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمُلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ كَٱلْمُفْسِدِينَ فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ ٱلْمُتَّقِينَ كَٱلْفُجَارِ الله كِنَابُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبكُرُكُ لِيَنَبّرُوا عَاينيهِ عَولِينَذُكَّرَ أُولُوا ٱلْأَلْبُكِ اللهُ وَوَهَبُنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَنَ نِعْمَ ٱلْعَبُدُ إِنَّهُ وَأَوَّابُ الله عَرضَ عَلَيْهِ بِٱلْعَشِيّ ٱلصَّافِنَاتُ ٱلْجِيَادُ الله عَلَيْهِ بِٱلْعَشِيّ ٱلصَّافِنَتُ ٱلْجِيَادُ الله عَلَيْهِ بِٱلْعَشِيّ ٱلصَّافِنَاتُ ٱلْجِيَادُ الله عَلَيْهِ بِالْعَشِيّ ٱلصَّافِينَةُ أَحْبَبُتُ حُبُّ ٱلْخَيْرِعَن ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِٱلْحِجَابِ اللهُ رُدُّوهَا عَلَى فَطَفِقَ مَسْحًا بِٱلسُّوقِ وَٱلْأَعْنَاقِ اللهُ وَلَقَدُ فَتَنَا سُلَيْمَنَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرُسِيِّهِ عِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ اللَّ قَالَ رَبِّ أَغْفِرُ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَّا يَنْبَغِي لِأَحَدِمِنْ بِعَدِيٍّ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَابُ (0) فَسَخَّرْنَا لَهُ ٱلرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ وَرُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ (أَنَّ وَالشَّيَطِينَ كُلُّ بَنَّآءٍ وَغَوَّاصٍ ١٧ وَءَاخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ ١٠ هَذَا عَطَآؤُنَا فَأَمْنُنَ أَوْ أَمْسِكَ بِغَيْرِ حِسَابٍ (٣) وَإِنَّ لَهُ, عِندَنَا لَزُلْفِي وَحُسَّنَ مَعَابِ اللهُ وَأَذْ كُرْعَبْدُنَا أَيُوب إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ وَأَنِّي مَسَّنِي ٱلشَّيْطَانُ بِنُصْبِ وَعَذَابٍ (اللهُ أَرْكُضُ بِرِجْ لِكَ هَلْنَا مُغْتَسَلُ بَارِدٌ وَسُرَابُ اللهُ

لتَدبروا بالناء بدل لياء وتخفيف الدال

إني الياء

بع ركي وقتع الياء

الرياح فتح الياء وألف بعدها (على الجمع)

بنصب بنصب ضم الصاد

وَعَذَابٍ أَرْكُضُ ضم النفوين

ضم التنوين وصلاً

وَوَهَبْنَا لَهُ وَأَهْلُهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي ٱلْأَلْبَبِ اللهُ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْتُا فَأُصْرِب بِهِ ۽ وَلَا تَحْنَثُ إِنَّا وَجَدْنَهُ صَابِرًا \* نِعْمَ ٱلْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّاكُ اللَّ وَأَذَكُرْ عِبَدَنَا إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي ٱلْأَيْدِي وَٱلْأَبْصَدِ اللهِ إِنَّا آخْلَصْنَاهُم بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى ٱلدَّادِ اللهُ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ ٱلْمُصْطَفَيْنَ ٱلْأَخْيَادِ اللهُ وَٱذْكُرُ إِسْمَعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَذَا ٱلْكِفْلِّ وَكُلُّ مِنَ ٱلْأَخْيَارِ (١٠) هَنَا ذِكْرٌ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَعَابِ (اللهُ جَنَّتِ عَدْنِ مُفَنَّحَةً لَمُمُ ٱلْأَبُوبُ الله مُتَكِمِينَ فِيهَا يَدُّعُونَ فِيهَا بِفَكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابِ (اللهُ ﴿ وَعِندَهُمْ قَضِرَتُ الطَّرْفِ أَنْرَابُ اللَّهِ هَندَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ اللَّ إِنَّا هَنَذَا لَرِزْقُنَا مَالُهُ مِن نَّفَادٍ (00) هَنذَّا وَإِنَ لِلطَّنِعِينَ لَشَرَّ مَثَابِ ( صُ جَهَنَّمَ يَصَلَوْنَهَا فَيِثْسَ الْمِهَادُ ( صُ هَلَذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَعَسَاقٌ (٥٠) وَءَاخَرُمِن شَكْلِهِ عَأَزُوبُ ﴿ ١٥٥) هَنذَا فَوْجٌ مُقْنَحِمٌ مَّعَكُمْ لَا مَرْحَبًا بِهِمْ إِنَّهُمْ صَالُوا النَّارِ (٥) فَالْوَابِلُ أَنتُمْ لَا مَرْحَبًا بِكُرْ أَنتُمْ فَدَّمْتُمُوهُ لَنَّا فَبِئْسَ ٱلْفَرَارُ (0)

بخالِصة كسر الناء يدل النتوين

مُتَكِكِينَ حذف الهمزة

فَيِلِسَ إبدال الهمزة ياءُ (الموضعين)

وعساق تخفيف السين

قَالُواْ رَبَّنَا مَن قَدَّمَ لَنَا هَنذَا فَزِدْهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِي ٱلنَّارِ اللهِ

وَقَالُواْ مَالَنَا لَانْرَىٰ رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُم مِّنَ ٱلْأَشْرَارِ ١٦ التَّحَدُّنَهُمْ سِخْرِيًّا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ ٱلْأَبْصَنْ ﴿ اللَّهِ إِنَّ ذَلِكَ لَحَقُّ تَخَاصُمُ أَهْلِ ٱلنَّارِ ١٠ قُلْ إِنَّمَا أَنَّا مُنذِرُّ وَمَامِنْ إِلَهِ إِلَّا اللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْفَهَارُ ١٠ رَبُّ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابَيْنَهُمَا ٱلْعَزِيزُ ٱلْغَفَّارُ (11) قُلُهُونَبَوُّا عَظِيمٌ ﴿ اللهِ أَنتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ ﴿ مَاكَانَ لِي مِنْعِلْمِ بِٱلْمَلِإِ ٱلْأَعْلَىٰ إِذْ يَخْصَمُونَ اللَّ إِن يُوحَى إِلَى إِلَّا أَنْمَا أَنَّا نَذِيرٌ مُّسِنُّ اللَّ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَتِهِكَةِ إِنِّي خَلِقًا بَشَرًا مِن طِينٍ اللَّ فَإِذَا سَوِّيتُهُ. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُواْ لَهُ, سَجِدِينَ ﴿ اللَّهِ فَسَجَدَ الْمَلَيْكُةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ اللهِ إِلَّا إِبْلِيسَ أَسْتَكْبَرُ وَكَانَمِنَ ٱلْكَفِرِينَ اللهِ قَالَ يَّا إِبْلِيسُ مَامَنَعَكَ أَن تَسَجُدُ لِمَا خَلَقْتُ بِيدَيِّ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ ٱلْعَالِينَ ﴿ ٥ فَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْ مِنَا مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ وَخَلَقْنَهُ مِن طِينٍ اللهُ قَالَ فَأَخْرُجُ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمُ اللهُ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ ٱلدِّينِ ﴿ اللَّهِ فَالَرَبِّ فَأَنظِرُ فِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿ اللَّهِ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظرِينَ ١٠٠ إِلَى يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ ١١٠ قَالَ فَبِعِزَّ لِكَ لَأُغُوبِنَهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ ١٠ إِلَّاعِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿ ١

سُخُرِيًّا ضم السين

> لِی اِسکان الیا

إِنَّمَا كسر الهمزة

لَعُنَيِيَ

فَأَلَحُقَّ فنع القاف

قَالَ فَأَلْحَقُ وَٱلْحَقَ أَقُولُ ﴿ اللَّهُ لَأَمْلاَنَّ جَهَنَّمَ مِنكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ الْ اللَّهُ قُلْ مَآ أَسْتُلُكُوْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ وَمَآ أَنَا مِنَ لَكُ كَلِفِينَ (١٠) إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرُ لِلْعَالَمِينَ (٧٧) وَلَنْعَلَمُنَّ نَبَأُهُ, بَعْدَحِينِ (٨٨) رالله التَّمَاز الرَّحِيدِ تَنزِيلُ ٱلْكِنْبِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ اللَّهِ إِنَّا أَنزَلْنَا ٓ إِلَيْكَ ٱلْكِتَنَبُ بِٱلْحَقِّ فَأَعْبُدِ ٱللَّهَ تُخْلِصًا لَّهُ ٱلدِّينَ ﴿ ۖ ۖ أَلَا لِلَّهِ ٱلدِّينُ ٱلْخَالِصُ وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ۚ أَوْلِيٓ ٓ أَ مَانَعَنْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَآ إِلَى ٱللَّهِ زُلْفَيْ إِنَّ ٱللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِ مَاهُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوكَندِبُ كَفَّارُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ أَن يَتَّخِذَ وَلَذَا لَّاصْطَفَىٰ مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ شُبْحَنَهُ مُهُوَ اللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَارُ (ا) خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ يُكُوِّرُٱلَّيْلَ عَلَى ٱلنَّهَارِ وَيُكَوِّرُ ٱلنَّهَارَ عَلَى ٱلْيُلِّ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرِ كُلُّ يَجِّرِي لِأَجَلِ مُسَعِّى أَلَاهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْغَفَّرُ الْ

خَلَقَكُمْ مِن نَفْسِ وَحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زُوْجَهَا وَأَنزَلَ لَكُم مِنَ ٱلْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةً أَزْوَاجٍ يَغْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَا يَكُمْ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقِ فِي ظُلْمَنتِ ثَلَثْ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱلْمُلْكَ لَآ إِلَاهُ إِلَّا هُوِّ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ ١٠ إِن تَكْفُرُوا فَإِتَ ٱللَّهَ غَنِيُّ عَنكُمْ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ ٱلْكُفْرِ وَإِن تَشْكُرُواْ يَرْضُهُ لَكُمُّ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةً وِزَرَ أُخْرَيُّ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَتِّتُ كُم بِمَا كُنْكُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيكُمْ بِذَاتِ ٱلصَّدُودِ ٧ ﴿ وَإِذَا مَسَ أَلِانسَانَ ضُرُّ دَعَارَيَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةُ مِنْهُ نِسِيَ مَاكَانَ يَدْعُوٓ إَإِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًا لِيُضِلُّ عَن سَبِيلِهِ - قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَبِ ٱلنَّارِ اللهُ أَمَّنْ هُوَ قَننِتُ ءَانَآءَ ٱلَّيْلِ سَاجِدًا وَقَآيِمًا يَحْذَرُ ٱلْآخِرَةَ وَيَرْجُواْ رَحْمَةَ رَبِهِ أَ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكُّرُ أُولُوا ٱلْأَلْبَبِ اللَّ قُلْ يَعِبَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱنَّقُواْ رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ فِي هَنذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ ٱللَّهِ وَسِعَةً إِنَّمَا يُولَقَّ ٱلصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ اللهِ

برضه أو وردان: بالصلة برضه أو المراضة ابن جماز: إسكان الهاء



انی این این این این انتخاب الموضعین)

مَاشِيتُمُو إبدال الهنزة باءً

لَكِكِنَّ الَّذِينَ تشديد النون وفتحها

قُلْ إِنِّ أُمِرْتُ أَنْ أَعَبُدُ ٱللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ ٱلدِّينَ ﴿ اللَّهِ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ ٱلْمُسْلِمِينَ اللَّ قُلْ إِنِّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيم اللهُ قُلِ ٱللَّهَ أَعْبُدُ مُغْلِصًا لَّهُ، دِينِي اللَّهُ فَأَعْبُدُ وَأَمَا شِنْتُمْ مِّن دُونِهِ ۗ قُلْ إِنَّ ٱلْخَسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيمَةِ أَلَا ذَالِكَ هُوَالْخُسُرَانُ ٱلْمُبِينُ ١٠٠ هَكُم مِن فَوْقِهِمْ ظُلُلُ مِن ٱلنَّارِ وَمِن تَعْلِمٍ مُ ظُلَلُ ذَلِكَ يُحَوِّفُ ٱللَّهُ بِعِدِ عِبَادَهُ, يَعِبَادِ فَأَتَّقُونِ اللَّهُ اللهُ عِبَاد وَٱلَّذِينَ ٱجْتَنَبُوا ٱلطَّاغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوٓ أَ إِلَى ٱللَّهِ لَهُمُ ٱلْبُشْرَيُّ فَبَشِّرْعِبَادِ اللهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقَوْلَ فَيَتَبِعُونَ أَحْسَنَهُ وَ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ هَدَمْهُمُ ٱللَّهُ وَأُولَتِهَكَ هُمُ أُولُوا ٱلْأَلْبَبِ (١١) أَفْمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ أَفَأَنتَ تُنقِذُ مَن فِي ٱلنَّارِ اللهِ الْفَائِتَ تُنقِذُ مَن فِي ٱلنَّارِ لَكِنِ ٱلَّذِينَ ٱنَّقَوا رَبَّهُمْ لَكُمْ غُرُفٌ مِّن فَوْقِهَا غُرَفُ مَّبْنِيَّةُ تَجْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَعْدَاللَّهِ لَا يُخْلِفُ ٱللَّهُ ٱلْمِيعَادَ اللَّهُ ٱللَّهُ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَسَلَكُهُ مِنكَبِيعَ فِي ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يُغْرِجُ بِهِ - زَرْعًا مُخْلِفًا أَلْوَانُهُ أَمْ يَهِيجُ فَتَرَيْهُ مُصْفَرَّاثُمَّ يَجْعَلُهُ, حُطَامًا إِنَّ فِ ذَلِكَ لَذِكْرَى لِأُولِي ٱلْأَلْبَبِ اللهِ اللهُ اللَّهُ لَبُبِ اللهُ

فهوً

أَفَمَن شَرَحَ ٱللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورِ مِن زَّيْهِ ۚ فَوَيْلُ لِلْقَنَسِيَةِ قُلُوبُهُم مِن ذِكْرِ ٱللَّهِ أَوْلَيَكَ فِي ضَلَالٍ مُّمِينٍ "" ٱللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ ٱلْحَدِيثِ كِنْبَا مُّتَشَبِهَا مَّثَانِي نَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ ٱلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبُّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ ذَٰ لِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى بِهِ عَمَن يَشَكَآهُ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ (١٠ أَفَمَن يَنَّقِي بِوَجْهِدِ عَسُوٓءَ ٱلْعَذَابِ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَقِيلَ لِلظَّلِمِينَ ذُوقُواْ مَاكُنُمُ تَكْسِبُونَ اللهُ كُذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَنْتُهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ١٠٠ فَأَذَا قَهُمُ ٱللَّهُ ٱلْخِزْيَ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَ الْكَنْابُ ٱلْأَخِرَةِ أَكُبْرُلُو كَانُواْ يَعْلَمُونَ ١٠ وَلَقَدُ ضَرَبْ الِلنَّاسِ فِي هَذَا ٱلْقُرْءَ انِمِن كُلِّ مَثَلِ لَّعَلَّهُمْ يَنْذَكَّرُونَ ١٠ فُرُءَ انَّا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَّعَلَّهُمْ يَنَقُونَ اللَّ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا رَّجُلًا فِيهِ شُرَكَاء مُتَشَكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ بَلُ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١٠ إِنَّكَ مَيْتُ وَإِنَّهُم مَّيْتُونَ اللهُ تُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمُ ٱلْقِيكَمَةِ عِندَرَيِّكُمْ تَخْلُصِمُوكَ اللهُ

عربياً عير عير



﴿ فَمَنْ أَظْلُمُ مِمَّن كَذَبَ عَلَى ٱللَّهِ وَكُذَّبَ بِٱلصِّدْقِ إِذْ جَآءَهُ ۚ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّ مَ مَثْوَى لِلْكَنفِرِينَ اللَّهُ وَٱلَّذِي جَآءَ بِٱلصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أَوْلَتِيكَ هُمُ ٱلْمُنَّقُونَ اللهَ لَهُم مَّا يَشَاءُ ونَ عِندَ رَبِهِمْ ذَالِكَ جَزَاءُ ٱلْمُحْسِنِينَ اللهُ لِيُكَفِّرَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ أَسُواً ٱلَّذِي عَمِلُواْ وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ ٱلَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّهُ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُۥ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ ، وَمَن يُضْلِل ٱللَّهُ فَمَالَهُ مِنْ هَادٍ اللَّهُ وَمَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَمَالَهُ مِن مُّضِلِّ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِعَزِيزِ ذِي ٱنِفَامِ اللَّهِ وَلَبِن سَأَلْتَهُ مِ مِّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنِ اللَّهُ قُلْ أَفَرَةً يَثُمُ مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَنِي ٱللَّهُ بِضُرِّ هَلْ هُنَّ كَنْشِفَاتُ ضُرِّهِ = أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُرَ كُمْسِكُتُ رَحْمَتِهِ ۚ قُلْحَسْبِي ٱللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ ٱلْمُتَوكِّلُونَ ۞ قُلُ يَنْقُوْمِ أَعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَئِكُمُ إِنِّي عَنَمِلُ فَسُوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخَزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللّ

عبكه، كسر العين وفتح الباء وألف بعدها على الجمع

مَن خَلَقَ الْحَفَاء

أَفْرُهُ يَسْمُوكُ تسهيل الهمزة الثانية

> ياتيم إبدال الهمزة الفأ

إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِئْبَ لِلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ فَمَنِ ٱهْتَكَدَى فَلِنَفْسِهِ فَ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَ أَوْمَآ أَنتَ عَلَيْهِم بُوَكِيلِ اللهُ اللهُ يَتُوفَى ٱلْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَٱلِّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهِ أَفْيَمْسِكُ ٱلَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا ٱلْمَوْتَ وَيُرْسِلُ ٱلْأُخْرَى إِلَى أَجَلِ مُسَمِّي إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَتٍ لِقَوْمِ يَنْفَكُّرُونَ اللَّهِ أَمِ ٱتَّخَذُواْمِن دُونِ ٱللَّهِ شُفَعَاءً قُلْ أَوَلَوْ كَانُواْ لَا يَمْلِكُونَ شَيْءًا وَلَا يَعْقِلُونَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل قُل لِلَّهِ ٱلشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَّهُ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ اللَّهِ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحُدَهُ الشَّمَأَزَّتَ قُلُوبُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ١٠٠ قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ عَلِمَ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ أَنتَ تَعَكُّرُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُواْ فِيهِ يَغْنَلِفُونَ اللَّهِ وَلَوْأَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَافِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلُهُ مَعَهُ لِا فَنْدَوْ اللهِ عِن سُوِّعِ ٱلْعَذَاب يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَبَدَا لَهُم مِن ٱللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُواْ يَحْتَسِبُونَ (٧)

يُومِنُونَ إبدال الهمزة واواً ستهزون ضم الزاي وحذف الهمزة

يومنون إبدال الهمزة واوأ

ياتيكم إبدال الهمزة الفأ (الموضعين)

یکحسرتکی ابن جماز: زادیاء مفتوحة بعد الالف

يلحسرنگ ابن وردان: وجهان ۱. كابن جماز ۲. زادياءً ساكنه بعد الألف مع المد

وَبَدَا لَهُمْ سَيِّعَاتُ مَا كَسَبُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ، يَسْتَهُزِءُونَ ١٠ فَإِذَامَسَ ٱلْإِنسَانَ ضُرُّدُ عَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَهُ نِعْمَةً مِّنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ,عَلَى عِلْمِ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِكَّنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ السَّ قَدْ قَالَمَا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ١٠٠ فَأَصَابَهُمْ سَيِّعَاتُ مَاكَسَبُواْ وَٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْ هَنَوُكُ آءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّعَاتُ مَا كَسَبُواْ وَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ ١٠٥ أُوَلَمْ يَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَينتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ (اللهُ اللهُ ﴿ قُلْ يَعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ أَسْرَفُواْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا نُقْنَطُواْ مِن رِّحْمَةِ ٱللَّهِ إِنَّاللَّهَ يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُۥ هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ الله وَأَنِيبُوٓ إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُواْ لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيكُمُ ٱلْعَذَابُ ثُمَّ لَا نُصَرُونَ فَ وَأَتَّبِعُوٓ أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِن زَّيِّكُم مِن قَبْلِ أَن يَأْنِيكُمُ ٱلْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ﴿ أَن تَقُولَ نَفْسُ بِحَسْرَقَى عَلَىٰ مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ ٱللَّهِ وَإِن كُنتُ لَمِنَ ٱلسَّنِ فِينَ أَنْ

أَوْتَقُولَ لَوْأَبَ ٱللَّهَ هَدَىنِي لَكُنتُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ ﴿(٥٧) أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى ٱلْمَذَابَ لَوْ أَنْ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّ بَلَىٰ قَدْ جَآءَ تُكَ ءَايَنِي فَكُذَّبْتَ بِهَا وَٱسْتَكْبَرْتَ وَكُنتَ مِنَ ٱلْكَنفِرِينَ اللهُ وَيَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ تَرَى ٱلَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى ٱللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسُودَّةً ٱلْيُسَ فِي جَهَنَّمَ مَثُوَّى لِلْمُتَكَبِينَ ﴿ وَيُنَجِى اللَّهُ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوَّا بِمَفَازَتِهِمْ لَايَمَتُ هُمُ ٱلسُّوَّةُ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ الْ اللهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلُ اللهُ لَهُ مَقَالِيدُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَدِ اللَّهِ أُوْلَيَكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونِ ﴿ اللَّهِ قُلْ أَفَعَيْرَ ٱللَّهِ مَا أَمُرُونِ أَعَبُدُ أَيُّهَا ٱلْجَنِهِلُونَ اللَّ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَهِنَّ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ (0) بَلِ ٱللَّهَ فَأَعْبُدُ وَكُن مِّن ٱلشَّكِرِينَ اللَّهُ وَمَاقَدُرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ع وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَ تُهُ. يَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ وَٱلسَّمَواتُ مَطُوِيَّاتُ بِيَمِينِهِ عَشَبَحَنَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٧)

وهو اسكان الها

تامروني إبدال الهمزة الفاً وتخفيف النون وفتح الياء وهو

م ر ر و فرحت نشدید الناء

ياتِكُمُمُو إبدال الهمزة ألفاً

فَرِيسَ إبدال الهمزة باءُ

ر فِي رُدُّ وفيِّحتُ تشديد الناء

وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَن فِي ٱلأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ ٱللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ الله وَأَشْرَقَتِ ٱلْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ ٱلْكِنَابُ وَجِأْيَءَ بِٱلنَّبِيِّينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِٱلْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ الله و و فِيتَ كُلُّ نَفْسِ مَا عَمِلَتْ وَهُو أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ الله وَسِيقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ ا إِلَى جَهَنَّمَ زُمُرَّا حَتَّى إِذَا جَآءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَنُهُ ٓ أَلُمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ ءَاينتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَنذَاْ قَالُواْ بِكِنِ وَلَنكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ الله قِيلُ أَدُخُلُواْ أَبُوابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثُوى ٱلْمُتَكَيِّرِينَ اللهُ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقُواْ رَبَّهُمْ إِلَى ٱلْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّىٰ إِذَا جَآءُوهَا وَفُتِحَتُّ أَبُوَبُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَهُمَا سَلَمُ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَأَدْخُلُوهَا خَلِدِينَ اللهِ وَقَالُواْ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي صَدَقَنَا وَعَدَهُ, وَأَوْرَتَنَا ٱلْأَرْضَ نَتَبُوّا مِنَ ٱلْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَآّهُ فَنِعُمَ أَجْرُ ٱلْعَمِلِينَ اللهِ



السكت على كل حرف سكنة لطيفة

لِيَاخُدُوهُ إبدال الهمزة الفا

فَأَخَذَتْهُمُ إدغام الذال إدغام الذال

كُلِمَات ألف بعد الميم على الجمع

و كومنون ابدال الهمزة واوا

رَبِّنَا وَأَدْخِلُهُمْ جَنَّتِ عَدْنٍ ٱلَّتِي وَعَدتَّهُمْ وَمَن صَكَحَ مِنْ ءَابَآبِهِمْ وَأَزْوَجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمّْ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ١ وَقِهِمُ ٱلسَّيَّ عَاتُّ وَمَن تَقِ ٱلسَّيِّعَاتِ يَوْمَهِذٍ فَقَدْرَحِمْتَهُ.وَذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُٱلْعَظِيمُ ١٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُنَادَونَ لَمَقْتُ ٱللَّهِ أَكُبُرُ مِن مَّقْتِكُمُ أَنفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَونَ إِلَى ٱلْإِيمَنِ فَتَكْفُرُونَ اللهِ قَالُواْ رَبَّنَا آَمَتَنَا ٱشْنَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا ٱثْنَتَيْنِ فَأَعْتَرَفْنَا بِذُنُو بِنَا فَهَلَ إِلَى خُرُوجٍ مِّن سَبِيلِ اللهُ ذَالِكُم بِأَنَّهُ وَإِذَا دُعِيَ ٱللَّهُ وَحَدَهُ، كَ فَرْتُمْ وَإِن يُشَرَكَ بِهِ - ثُونِمِنُواْ فَٱلْحُكُمُ لِلَّهِ ٱلْعَلَى ٱلْكَبِيرِ اللهُ هُوَ ٱلَّذِي يُرِيكُمُ ءَايَتِهِ وَيُنَزِّكُ لَكُمْ مِّنَ ٱلسَّمَاءِ رِزْقَاْ وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنيبُ اللَّهُ فَأَدْعُواْ اللَّهَ مُغْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كُرِهَ ٱلْكَنفِرُونَ اللَّهِ رَفِيعُ ٱلدَّرَجَاتِ ذُو ٱلْعَرْشِ يُلْقِي ٱلرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ، عَلَىٰ مَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِهِ عِلِيُنذِرَيُوْمَ ٱلنَّلَاقِ اللَّهِ عَمْ هُم بَدرِزُونَ لَا يَخْفَى عَلَى ٱللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِمَنِ ٱلْمُلْكُ ٱلْيُومِ لِلَّهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْفَهَادِ اللَّهِ

تُومِنُواُ إبدال الهمزة واواً

النكرق م ابن وردان : بالياء وصلاً

ٱلْيُوْمَ تُجُنَزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَاكَسَبَتْ لَا ظُلْمَ ٱلْيُوْمَ إِنَ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ اللهِ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ ٱلْأَزِفَةِ إِذِ ٱلْقُلُوبُ لَدَى ٱلْحَنَاجِرِ كَظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ اللهُ يَعْلَمُ خَآبِنَةَ ٱلْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي ٱلصُّدُورُ اللهُ وَٱللَّهُ يَقْضِي بِٱلْحَقِّ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَقْضُونَ بِشَىء اللَّهُ اللَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ مَيسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَقِبَةُ ٱلَّذِينَ كَانُواْ مِن قَبِّلِهِمُّ كَانُواْ هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَءَاثَارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَاكَانَ لَهُم مِنَ ٱللَّهِ مِن وَاقٍ اللَّهُ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَت تَأْتِهِمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِنَاتِ فَكَفَرُواْ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ إِنَّهُ قَوِيُّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ السَّ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِعَايَدِينَا وَسُلَطَنِ مُّبِينٍ آلًا إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُواْ سَنحِرُ كَذَّابُ اللهِ فَلَمَّا جَآءَهُم بِٱلْحَقِّ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ اَقْتُلُواْ أَبْنَاءَ الَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ, وَاسْتَحْيُواْ نِسَاءَهُمْ وَمَا كَيْدُ ٱلْكَنفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالِ ١٠٠٠

تَّاتِيمِمُو إبدال الهمزة الفا إِنِيَّ فتع الياء (كل المواضع)

وَأَن فتح الواو دون همزة قبلها

م المجات عدت إدغام الذال إدغام الذال

و مر يومِن إبدال الهمزة واوأ

و مومن مومن إبدال الهمزة

باس إبدال الهمزة

دَابِ

النادے ابن وردان: بالناء وصلاً

وَقَالَ فِرْعَوْثُ ذَرُونِيَ أَقَتُلُ مُوسَىٰ وَلْيَدُعُ رَبَّهُ ۗ إِنِّ أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَن يُظْهِرَ فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْفَسَادَ اللهُ وَقَالَ مُوسَى إِنِّي عُذْتُ بِرَتِي وَرَيِّكُم مِّن كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ اللَّ وَقَالَ رَجُلُ مُّؤْمِنُ مِّنْ عَالِ فِرْعَوْنَ يَكُنُمُ إِيمَانَهُ وَأَنْقَتْلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّي ٱللَّهُ وَقَدْ جَآءَكُم بِٱلْبَيِّنَاتِ مِن زَّتِكُمْ وَإِن يَكُ كَنْدِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبُكُم بَعْضُ ٱلَّذِي يَعِدُكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَ مُسْرِفُ كُذَّابُ ۗ ۞ يَقَوْمِ لَكُمُ ٱلْمُلْكُ ٱلْيَوْمَ ظَلِهِ رِينَ فِي ٱلْأَرْضِ فَمَن يَنصُرُنَا مِنْ بَأْسِ ٱللَّهِ إِن جَآءَ نَأْقَالَ فِرْعَوْنُ مَآ أُرِيكُمْ إِلَّا مَآ أَرَىٰ وَمَآ أَهْدِيكُو إِلَّا سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ اللَّ وَقَالَ ٱلَّذِي ءَامَنَ يَنقَوْمِ إِنَّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِّثْلَ يَوْمِ ٱلْأَخْزَابِ اللهِ مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوجٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ اللهِ وَيَنقَوْمِ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ ٱلنَّنَادِ اللَّهِ يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ مَالَكُمُ مِنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِيِّهِ وَمَن يُضَلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادِ اللَّهُ

وَلَقَدْ جَآءَ كُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكِي مِّمَّا جَآءَ كُم بِهِ عَلَيْ حَتَّىَ إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثُ ٱللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ ، رَسُولًا كَذَلِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُّرْتَابُ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَنِ أَتَىٰهُم اللَّهُ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ وَعِندَ الَّذِينَ ءَامَنُواْ كَذَالِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرِ جَبَّادٍ اللَّ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَكُهُ مَنْ أَبْنِ لِي صَرْحًا لَعَلِيَّ أَبْلُغُ ٱلْأَسْبَبَ (اللَّهُ أَسْبَبَ ٱلسَّمَوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَىٓ إِلَىٰٓ إِلَىٰهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُۥ كَندِبًّا وَكَذَالِكَ زُيِّنَ لِفِرْعُوْنَ شُوَّءُ عَمَلِهِ - وَصُدَّ عَنِ ٱلسَّبِيلِْ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابِ اللَّهِ وَقَالَ ٱلَّذِي ءَامَنَ يَنْقُوْمِ أَتَبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ (٣) يَنَقُوْمِ إِنَّمَا هَلَذِهِ ٱلْحَيَاةُ ٱلدُّنْيَا مَتَنَّعٌ وَإِنَّ ٱلْآخِرَةَ هِي دَارُ ٱلْقَكَرَادِ اللَّ مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَئَ إِلَّا مِثْلَهَا ۗ وَمَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَتِيكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ (1)

لَعَلَى فَأَطَّلِعُ فَأَطَّلِعُ فَأَطَّلِعُ فَأَطَّلِعُ فَأَطَّلِعُ ضم الدين فتح الصاد فتح الصاد وصلاً الميان الهاء وصلاً مومن مومن مومن الدال الهمزا



مًا لِيَ فتع الباء

وَأَنَا أَدْعُوكُمْ البّات الألف وصلاً

أُمَّرِي فتع الباء

﴿ وَيَكْفُومِ مَا لِيَ أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلنَّجَوْةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى ٱلنَّارِ ﴿ أَنَّ تَدْعُونَنِي لِأَكَفُرُ بِٱللَّهِ وَأَشْرِكَ بِهِ عَمَا لَيْسَ لِيهِ، عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلْغَفَارِ (اللهُ لَاجَرَهَ أَنَّمَا تَدْعُونَنِيٓ إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ, دَعُوةٌ فِي ٱلدُّنْيَا وَلَا فِي ٱلْأَخِرَةِ وَأَنَّ مَرِدَّنا إِلَى اللَّهِ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ (١٣) فَسَتَذُكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بَصِيرُ إِلَّهِ سَادِ اللَّهُ فَوَقَعُهُ ٱللَّهُ سَيِّعَاتِ مَامَكُرُواْ وَحَاقَ بِعَالِ فِرْعَوْنَ سُوَّءُ ٱلْعَذَابِ (60) ٱلنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَبُوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ أَدْخِلُوٓا ۗ ءَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ ٱلْعَذَابِ اللهِ وَإِذْ يَتَحَاَّجُونَ فِي ٱلنَّارِ فَيَقُولُ ٱلضُّعَفَتَوُّا لِلَّذِينَ ٱسْتَكَبُّرُوٓا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبْعًا فَهَلَ أَنتُم مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ ٱلنَّارِ الله قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكَبُّرُواْ إِنَّاكُلُّ فِيهَ آ إِنَّ ٱللَّهَ قَدْ حَكُمُ بَيْنَ ٱلْعِبَادِ ( فَ وَقَالَ ٱلَّذِينَ فِي ٱلنَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ٱدْعُواْ رَبَّكُمْ يُحَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ ٱلْعَذَابِ (اللهُ

تَاتِيكُمُ و إبدال الهمزة أنفأ

> تَنفُعُ بالناء بدل الياء

إسراء يل تسهيل الهمزة مع التوسط والقصر

من خَلْقِ اجفاء يَتَذَكَرُونَ بالياء بدل

قَالُوٓاْ أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُم بِٱلْبَيِنَاتِ قَالُواْ بَكَنَّ قَالُواْ فَأَدْعُواْ وَمَا دُعَتُواْ الْكَنْفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالِ ا إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَيُوْمَ يَقُومُ ٱلْأَشْهَادُ (٥) يَوْمَ لَا يَنفَعُ ٱلظَّلِلِمِينَ مَعْذِرَتُهُمَّ وَلَهُمُ ٱللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوَّهُ ٱلدَّارِ اللَّهُ وَلَقَدْ ءَالْيُنَا مُوسَى ٱلْهُدَىٰ وَأُوْرَثُنَا بَنِيٓ إِسْرَتِهِيلَ ٱلْكِتَنَبُ اللهِ هُدًى وَذِكْرَىٰ لِأُولِي ٱلْأَلْبَبِ اللهِ فَأَصْبِرَ إِنَ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ وَٱسْتَغْفِرُ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِٱلْعَشِيّ وَٱلْإِبْكَرِ اللهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُجَدِلُونَ فِي عَايَتِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانِ أَتَنَهُمْ إِن فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرُ اللَّهِ مِنْ أَورِهِمْ إِلَّا كِبْرُ مَّا هُم بِبَلِغِيةً فَأَسْتَعِذْ بِٱللَّهِ إِنَّهُ، هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ اللهُ لَخَلَقُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَكَبُرُ مِنْ خَلْقِ ٱلنَّاسِ وَلَكِلَّنَّ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (٥٠) وَمَا يَسْتَوى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ وَلَا ٱلْمُسوحِ فَمْ قَلِيلًا مَّا لَتَذَكِّرُونَ ﴿

يُومِنُونَ إبدال الهمزة واواً

سَيُدْخُلُونَ ضم الياء وفتح الخاء

يُوفكك إبدال الهمزة واواً

إِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَآئِنِيُّةٌ لَّا رَيْبَ فِيهَا وَلَكِكَنَّ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّ وَقَالَ رَبُّكُمُ أَدْعُونِي ٓأَسْتَجِبُ لَكُوْ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسَتَكُمْرُونَ عَنْ عِبَادَقِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ اللهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضَلِ عَلَىٱلنَّاسِ وَلَكِكَنَّ أَكْ تُرَ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ اللَّهُ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ لَّا إِلَكَ إِلَّا هُوَّ فَأَنَّ تُوْفَكُونَ الله كَذَالِكَ يُؤْفِكُ ٱلَّذِينَ كَانُواْ بِتَايَنتِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ عَكَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَازًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَرَزْقَكُمْ مِنَ ٱلطَّيِبَاتِ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ فَتَبَارِكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ اللهُ هُوَٱلْحَيُ لَآ إِلَنَهُ إِلَّا هُوَفَادُعُوهُ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ۗ ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ (0) ﴿ قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنَّ أَعْبُدُ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَمَّا جَآءَ فِي ٱلْبِيَننَتُ مِن رَّبِي وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ اللهُ اللَّهِ الْمَالَمِينَ اللهُ

هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُغْرِجُكُمْ طِفَلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوٓا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخًا وَمِنكُم مَّن يُنُوفَى مِن قَبْلُ وَلِلْبَلْغُوا أَجَلًا مُسَمَّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ الله هُوَ ٱلَّذِي يُحِي ، وَيُمِيثُ فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ رَكُنُ فَيَكُونُ ١٠٠ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي ءَايَنتِ ٱللَّهِ أَنَّى يُصْرَفُونَ ﴿ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِٱلْكِتَبِ وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ، رُسُلْنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ الله فِي الله فِي المُنتِقِهِمْ وَالسَّلَسِلُ يُسْحَبُونَ اللهُ ال فِي ٱلْخَمِيمِ ثُمَّ فِي ٱلنَّارِ يُسْجَرُونَ اللَّهُ مُمَّ قِيلَ لَمُمَّ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تُشْرِكُونَ ﴿ ١٧ مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالُواْضَ لُواْعَنَّا بَل لَّمْ نَكُن نَدْعُواْمِن قَبْلُ شَيْعًا كَذَلِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ ٱلْكَنْفِرِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ ٱلْكَنْفِرِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّ ذَالِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَبِمَاكُنْتُمْ تَمْرَحُونَ اللهِ الْمَخْلُوا أَبُوابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيما فَيِلْسَ مَثْوَى ٱلْمُتَكَبِّرِينَ اللهِ فَأَصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ فَإِمَّا نُرِينَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نِعِدُهُمْ أَوْ نَتُوفِّينَّكَ فَإِلَّيْنَا يُرْجَعُونَ ٧٧

فَرِيسَ إبدال الهمزة ياءً يا بي إبدال الهمزة

جياءً أمر نسهيل الهمزة الثانية

تَمَا كُلُونَ إبدال الهمزة الفا

يستهرون ضم الزاي وحذف الهمزة

باسنا إبدال الهمزة الفأ (الموضعين)

وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِن قَبْلِكَ مِنْهُم مِّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكُ وَمَا كَانَ لِرَسُولِ أَن يَأْتِي بِتَايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ فَإِذَا جِئَاءَ أَمْرُ ٱللَّهِ قُضِيَ بِٱلْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْمُبْطِلُونَ ١ اللهُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَنْعَهُمُ لِتَرْكَبُواْ مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ اللهُ وَلَكُمْ فِيهَا مَنْ فِعُ وَلِتَ بَلْغُواْ عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلْكِ ثُحْمَلُونَ ﴿ وَيُرِيكُمْ ءَايكتِهِ عَأَى ءَايكتِ ٱللَّهِ تُنكِرُونَ (١) أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوٓا أَكُثَرُ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَءَاثَارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَمَآ أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ الله فَلَمَّا جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبِيِّنَاتِ فَرِحُواْ بِمَاعِندَهُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ - يَسْتَمُّزِءُونَ (اللهُ فَالْمَا رَأَوْاْ بَأْسَنَا قَالُوٓاْءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَحُدَهُ، وَكَ فَرَنَا بِمَاكُنَّا بِهِۦ مُشْرِكِينَ ﴿ اللَّهُ فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَنْهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَّا سُلَّتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ - وَخَسِرَ هُنَا لِكَ ٱلْكَفِرُونَ (٥٠)



محمر السكت على حرف المكت على حرف يولون واوا الهمزة واوا الهمزة المكت على المكت على المكت المكت

وهی انتها انتها درنها درها

وَلِلْأَرْضِ أيتيا وصلاً: ابدال الهوزة باء وَمِن خَلْفِهِمُ و اِنْفَاء فَقَضَىٰهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَآءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا ٱلسَّمَاءَ ٱلدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظَا ذَالِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ اللهُ فَإِنْ أَعْرَضُواْ فَقُلْ أَنذَرْتُكُو صَعِقَةً مِثْلَ صَعِقَةٍ عَادِ وَثَمُودَ الله إِذْ جَاءَ تَهُمُ ٱلرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعَبُدُوٓا إِلَّا ٱللَّهُ قَالُوا لُو شَآءَ رَبُّنَا لَأَنزَلَ مَلَتِهَكَّةً فَإِنَّا بِمَا أَرْسِلْتُم بِهِ-كَفِرُونَ اللَّهُ فَأَمَّا عَادُّ فَأَسْتَكَبُرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَقَالُواْ مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَةً أَوَلَمْ مَرُواْ أَتَ اللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُواْ بِعَايَنِتِنَا يَجْحَدُونَ الله المُناعَلَيْم رِيعًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَّحِسَاتٍ لِّنُذِيقَهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزْيِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَآ وَلَعَذَابُ ٱلْأَخِرَةِ ٱخْزَى وَهُمَ لَا يُنْصَرُونَ اللَّ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَهُمْ فَأَسْتَحَبُّوا ٱلْعَمَىٰ عَلَى ٱلْمُدَىٰ فَأَخَذَتُهُمْ صَعِقَةُ ٱلْعَذَابِ ٱلْمُونِ بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ اللهُ وَنَجَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَنَّقُونَ اللهُ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعَدَآءُ ٱللَّهِ إِلَى ٱلنَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ اللَّهَ حَتَّى إِذَا مَاجَآءُ وَهَاشَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُم بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ الله

وَهُوَ

جَزَآءُ أعداء إبدال الهمزة الثانية واوا

وَقَالُواْ لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُمْ عَلَيْنَا قَالُوٓا أَنطَقَنَا ٱللَّهُ ٱلَّذِي أَنطَقَ كُلُّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللَّ اللَّهِ اللَّهِ تُرْجَعُونَ الله وَمَا كُنتُهُ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَاجُلُودُكُمْ وَلَكِن ظَنَنتُمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ الله وَذَالِكُمْ ظَنُّكُوا لَّذِي ظَنَنتُم بِرَيِّكُمْ أَرْدَىكُمْ فَأَصْبَحْتُم مِّنَ ٱلْخَسِرِينَ اللهُ فَإِن يَصَّبِرُواْ فَٱلنَّارُ مَثُوَى لَهُمُّ وَإِن يَسْتَعْتِبُواْ فَمَاهُم مِّنَ ٱلْمُعْتَبِينَ ١٠٠ ﴿ وَقَيْضَ خَا لَهُمْ قُرْنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ فِي أَمَدٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِنَ ٱلْجِينَ وَٱلْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُواْ خَسِرِينَ اللَّهِ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَاتَسْمَعُواْ لِهَذَا ٱلْقُرْءَانِ وَٱلْغَوْاْفِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ ١٠٥ فَلَنَّذِيقَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِينَهُمْ أَسُواً الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ اللَّهُ ذَالِكَ جَزَّاهُ أَعْدَاتِهِ ٱللَّهِ ٱلنَّارُّ لَهُمْ فِيهَا دَارُ ٱلْخُلُدِّ جَزَاءً مِمَا كَانُواْ بِاللَّفِا يَجْحَدُونَ ( وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ رَبُّنَا ٓ أَرِنَا ٱلَّذَيْنِ أَضَلَّا نَامِنَ ٱلْجِنّ وَٱلْإِنِسِ بَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَامِنَ ٱلْأَسْفَلِينَ اللَّا

مِّن عَفُورِ عَفُورِ

إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَامُواْ تَــَّنَزُّلُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَلَيْكَ أَلَا تَخَافُواْ وَلَا تَحْزَنُواْ وَأَبْشِرُواْ بِٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ اللَّ نَعَنُ أَوْلِيآ وَكُمْ فِي ٱلْحَيَاٰوةِ ٱلدُّنْيَا وَفِي ٱلْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَامَاتَشْتَهِيٓ أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَاتَدَّعُونَ اللهُ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيم اللهُ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمِّن دَعَآ إِلَى ٱللَّهِ وَعَمِلَ صَلِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ وَلَا تَسْتَوى ٱلْحَسَنَةُ وَلَا ٱلسِّيتَ أَوُّ ٱدْفَعْ بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَكُ، عَلَا وُهُ كَأَنَّهُ, وَلِيُّ حَمِيمٌ اللَّ وَمَا يُلَقَّ مِهَا إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَمَا يُلَقَّ مِهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ (٥٠ ) وَإِمَّا يَنزَعَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطِينِ نَزْغُ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ مُو السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اللَّ وَمِنْ ءَايَتِهِ ٱلَّيْلُ وَٱلنَّهَارُ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ لَا تَسَجُدُواْ لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَهَرِ وَٱسْجُدُواْ بِلَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَهُ رَبِّ إِن كُنتُمَّ إِيَّاهُ تَعَبُّدُونَ ﴿ اللَّهُ فَإِنِ ٱسۡتَكَبُّرُواْ فَٱلَّذِينَ عِندَ رَيِّكَ يُسَيِّحُونَ لَهُ بِأَلْيُّ لِ وَأَلنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْعَمُونَ ١٠ (١)



وَمِنْ ءَايَكِيهِ عَ أَنَّكَ تَرَى ٱلْأَرْضَ خَلْشِعَةً فَإِذًا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآءَ ٱهْتَزَتْ وَرَبَتْ إِنَّ ٱلَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِ ٱلْمَوْتَنَّ إِنَّهُ, عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي ءَايَتِنَا لَا يَخْفُونَ عَلَيْنَا ۗ أَفَنَ يُلْقَىٰ فِي ٱلنَّارِ خَيْرًا مَ مَّن يَأْتِي عَامِنًا يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ ٱعْمَلُواْ مَاشِئْتُمُ إِنَّهُ, بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِٱلذِّكْرِ لَمَّا جَآءَ هُمٍّ وَإِنَّهُ لِكِنْتُ عَزِيزٌ (اللهُ لَا يَأْنِيهِ ٱلْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ مَنْ مَنْ حَكِيمِ حَمِيدٍ (" مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِن قَبْلِكَ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُوعِقَابِ أَلِيمٍ اللَّ وَلَوْجَعَلْنَهُ قُرْءَانًا أَعْجَمِيًّا لَّقَالُواْ لَوْلَا فُصِّلَتْ ءَايِنْهُ ﴿ ءَاعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيُّ قُلُ هُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ هُدَّى وَشِفَاآةٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي ءَاذَانِهِمْ وَقُرُ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَّى أُولَتِيكَ يُنَادَونَ مِن مَّكَانِ بَعِيدٍ (" وَلَقَدُ ءَالَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئْبَ فَأَخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلًا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِي بَيْنَهُمُّ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِّي مِنْهُ مُرِيبٍ ١٠٠ مَّنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِنَفْسِهِ } وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَ أَوْمَا رَبُّكَ بِظَلَّهِ لِلْعَبِيدِ

وركت زاد همزة مفتوحة بعد

زاد همزة مفتوحة بع الباء

ياتي إبدال الهمزة الفا

سِيتُمُ إبدال الهمز

**یانید** ابدال الهمز

مِن خَلْفِهِ ۽ اخفاء

ءَ الْمُجَمِيُّ سهيل الهمزة

تسهيل الهمزة الثانية مع الادخال

يُومِنُونَ إبدال الهمزة واوا

وهو



﴿ إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَمَا تَخْرُجُ مِن ثَمَرَتٍ مِنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ - وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَآءِى قَالُوٓا ءَاذَنَّكَ مَامِنًا مِن شَهِيدٍ ﴿ لَا اللَّهُ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَدْعُونَ مِن قَبْلُ وَظَنُّواْ مَا لَكُم مِّن تِّحِيصٍ (١١) لَا يَسْتَمُ ٱلْإِنسَانُ مِن دُعَاءِ ٱلْخَيْرِ وَإِن مَّسَّهُ ٱلشَّرُّ فَيَعُوسُ قَنُوطٌ اللهُ وَلَيِنَ أَذَقَنَاهُ رَحْمَةً مِّنَّا مِنْ بَعْدِضَرَّاءَ مَسَّنَّهُ لَيَقُولَنَّ هَلَا لِي وَمَآأَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَآبِمَةً وَلَبِن رُّجِعْتُ إِلَى رَبِيّ إِنَّ لِي عِندَهُ ولَلْحُسنَى فَلَنُنَيِّ أَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِمَا عَمِلُواْ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابِ غَلِيظٍ ١٠٠ وَإِذَا أَنْعَمْنَاعَلَى ٱلْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَعَا بِجَانِيهِ ، وَإِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّ فَذُو دُعَآ ۽ عَريض اللهِ قُلُ أَرَءَيْتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمُ بِهِ عَنْ أَضَلُّ مِتَّنْ هُوَ فِي شِقَاقِ بَعِيدٍ ﴿ وَاللَّهُ سَنُرِيهِمْ ءَايَنِنَافِي ٱلْأَفَاقِ وَفِيٓ أَنفُسِمِ مَحَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ أُوَلَمْ يَكُفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ, عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُ ١٠ أَلآ إِنَّهُمْ فِ مِرْيَةٍ مِن لِقَاءَ رَبِهِمُّ أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيءٍ مُحِيطًا ١٠٠

منع آليا، عَذَابٍ عُليظً عُليظً

وناء تقديم الألف على الهمزة

أرا يسمرو سهيل الهمزة الثانية



حمر مسة

السكت على كل حرف سكتة لطيفة ويلزم من السكت الإظهار بدل الإخفاء

وهو إسكان الهاء (كل المواضع) وهو

ورون المرازيا المرازيا المرازيا

فَاطِرُ ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَجًا وَمِنَ ٱلْأَنْعَكِمِ أَزُورَجًا يَذُرَؤُكُمْ فِيدٍ لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَنْسَ يُ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ اللهُ لَهُ,مَقَالِيدُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ اللهِ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللهُ اللَّهُ مِّنَ ٱلَّذِينِ مَا وَصَّى بِهِ عَنُوحًا وَٱلَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَاوَصَّيْنَا بِهِ ٤ إِبْرَهِمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَيٌّ أَنَ أَقِيمُواْ ٱلدِّينَ وَلَا نَنْفُرَ قُواْ فِيدِ كُبُرَ عَلَى ٱلْمُشْرِكِينَ مَانَدُعُوهُمْ إِلَيْ فَاللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنيبُ ﴿ اللَّهُ وَمَا نَفَرَقُوا إِلَّا مِنْ بَعَدِ مَاجَاءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيَا بَيْنَهُمْ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتُ مِن زَيِكَ إِلَى أَجَلِ مُسَمَّى لَقَضِى بَيْنَهُمْ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُورِثُواْ ٱلْكِئْبَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكِي مِنْهُ مُرِيبِ (١) فَلِنَالِكَ فَأَدُعُ وَأَسْتَقِمْ كَمَآ أُمِرْتُ وَلَا نَلْبِعُ أَهُوآ هُمْ وَقُلْ عَامَنتُ بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِن كِتَنبُّ وَأُمِرْثُ لِأَعْدِلَ بِيْنَكُمُ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ لَاحْجَة بِيْنَنَا وَبِيْنَكُمُ اللَّهُ يَجْمَعُ بِيْنَنَا وَإِيْهِ الْمَصِيرُ اللَّهُ اللَّهُ يَجْمَعُ بِيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ اللَّهُ

وَٱلَّذِينَ يُحَاَّجُونَ فِي ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ٱسْتُجِيبَ لَهُ, حُجَّنَّهُمْ دَاحِضَةُ عِندَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَكِيدً اللهُ اللهُ اللَّذِي أَنزَلَ الْكِئبَ بِالْحَقِّقِ وَالْمِيزَانَّ وَمَا يُدِّرِيكُ لَعَلَ ٱلسَّاعَةَ قَرِيبٌ ﴿ يَسْتَعْجِلُ بِهَا ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا ۚ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا ٱلْحُقُّ أَلاَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُمَارُونَ فِي ٱلسَّاعَةِ لَفِي ضَلَالِ بَعِيدٍ ١ ٱللَّهُ لَطِيفُ بِعِبَادِهِ ، يَرْزُقُ مَن يَشَآَّهُ وَهُوَ ٱلْقَوِي ٱلْعَزِيزُ الله مَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ، وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلدُّنْيَا نُؤْتِهِ عِنْهَا وَمَالَهُ, فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ اللهُ أَمْ لَهُمْ شُرَكَ وَأَا شَرَعُواْ لَهُم مِنَ ٱلدِينِ مَا لَمْ يَأْذَنَّ بِهِ ٱللَّهُ ۚ وَلَوْ لَا كَلِمَةُ ٱلْفَصِّلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمُّ وَإِنَّ ٱلظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ اللَّهُ تَرَى ٱلظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُواْ وَهُوَ وَاقِعُا بِهِمُّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ فِي رَوْضَاتِ ٱلْجَنَاتِ لَهُم مَّا يَشَاءُ ونَ عِندَرَبِهِم ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَضْلُ ٱلْكَبِيرُ اللهُ

يو منون أيدال الهمزة واوأ

> وهو اسكان الهاء (الموضعين)

مر نويه إبدال الهمزة واوأ وإسكان العام

ياذن بدال الهمزة ألفأ يشا إبدال الهمزة الفا وقفا

وهو إسكان الهاء (كل المواضع)

يَفُعَلُونَ ابدال الناء باءُ

> وروس النائن النائن المروس المور المور

يَشَاءُ إِنَّهُ، وجهان:

رجهان. المرزة الثانية واوًا مكسورة ٢. تسهيلها بين الهمزة

مُصِيبَةٍ

ذَلِكَ ٱلَّذِي يُبَشِّرُ ٱللَّهُ عِبَادَهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ قُل لَا أَسْئُلُكُو عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا ٱلْمَودَّةَ فِي ٱلْقُرْبَى وَمَن يَقْتَرِفَ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ، فِهَا حُسَنًا إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ ﴿ اللَّهِ الْمَهِ مَقُولُونَ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًّا فَإِن يَشَا اللَّهُ يَغْتِمْ عَلَى قَلْبِكُ وَيَمْحُ ٱللَّهُ ٱلْبَطِلَ وَيُحِقُّ ٱلْحَقَّ بِكُلِمَتِهِ } إِنَّهُ عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصَّدُودِ السَّ وَهُو ٱلَّذِي يَقْبُلُ ٱلنَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُواْ عَنِ ٱلسَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا نَفْعَ لُونَ وَيَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضَّلِهِ -وَٱلْكَفِرُونَ لَمُمْ عَذَابُ شَدِيدٌ ١٠٠ ﴿ وَلَوْ بَسَطَ ٱللَّهُ ٱلرِّزْقَ لِعِبَادِهِ عَلَيْفَواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَآمُ إِنَّهُ، بِعِبَادِهِ ع وَيَنشُرُ رَحْمَتُهُ. وَهُو ٱلْوَلْيُ ٱلْحَمِيدُ ﴿ وَمِنْ ءَايْنِهِ عَلْقُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَثَ فِيهِمَا مِن دَاَّبَةٍ وَهُو عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ اللهُ وَمَا أَصَابَكُم مِن مُصِيبَةٍ فَهِمَا كَسَبَتُ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ اللهُ وَمَآ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا لَكُم مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيَّ وَلَا نَصِيرِ اللهِ

وَمِنْءَ اِينِهِ ٱلْجُوَارِ فِي ٱلْبَحْرِكَا لَأَعَلَيهِ ﴿ إِنْ إِن يَشَأْ يُسْكِنِ ٱلرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَا كِدَ عَلَى ظَهْرِوَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْتٍ لِّكُلِّ صَبَّادٍ شَكُودٍ يُجَادِلُونَ فِي ءَايَنِنَامَا لَهُم مِن تَحِيصٍ اللهِ فَمَا أُوتِيتُم مِن شَيْءٍ فَلَكُعُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَأَ وَمَا عِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّمَ يَتُوَّكُلُونَ ٣ وَٱلَّذِينَ يَجْنَنِبُونَ كَبَتَهِرَ ٱلْإِثْمِ وَٱلْفَوَحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُواْ هُمْ يَغْفِرُونَ اللهِ وَٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ لِرَبِّمْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنفِقُونَ ﴿ ۖ وَٱلَّذِينَ إِذَآ أَصَابُهُمُ ٱلْبَغِّيُ هُمْ يَنْكَصِرُونَ اللَّ وَجَنَزَوُّا سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَ وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ, عَلَى ٱللَّهِ إِنَّهُ, لَا يُحِبُّ ٱلظَّلِلِمِينَ ١٠٠ وَلَمَنِ ٱلنَّصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ عَأُولَيْكَ مَاعَلَيْم مِن سَبِيلِ اللهُ إِنَّمَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَظْلِمُونَ ٱلنَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقَّ أَوْلَيْهِكَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيهُ اللهُ وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَالِكَ لَمِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ اللهُ وَمَن يُضَلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ, مِن وَلِيِّ مِّن بَعْدِهِ - وَتَرَى ٱلظَّلِلِمِينَ لَمَّا رَأَوْا ٱلْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلَ إِلَى مَرَدٍّ مِّن سَبِيلِ

الجوارِ ع بالياء وصلاً

يشا إبدال الهمزة ألفاً

الريكح فتح الياء والف بعدها

وألف بعدها - على الجمع-

ويعلم

طَرُفِ خَفِيّ اخْنا،

مایی ابدال الهمزه الفاً

يشاء إذاثا وجهان: الهمزة الثانية وأوا مكسورة ٢. تسهيلها بين الهمزة والياء

يَشَاءُ إِنَّهُ

وجهان: ١.إبدال الهمزة الثانية وأوًا مكسورة ٢. تسهيلها بين الهمزة والياء

وَتَرَنَّهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَنْشِعِينَ مِنَ ٱلذُّلِّ يَنظُرُونَ مِن طَرِّفٍ خَفِيًّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّ ٱلْخَسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ أَلَاۤ إِنَّ ٱلظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُوقِيمٍ ١٠٠ وَمَا كَانَ لَهُم مِّنْ أَوْلِيآ ، يَنْصُرُونَهُمُ مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَمَن يُضَلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِن سَبِيلِ ﴿ ٱللَّهُ السَّبَحِيبُواْ لِرَبِكُمْ مِّن قَبِّلِ أَن يَأْقِ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِن اللَّهِ مَا لَكُمْ مِّن مَّلْجَإِيوْمَهِيذِ وَمَالَكُمُ مِّن نَّكِيرٍ اللهُ فَإِنْ أَعْرَضُواْ فَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا ٱلْبَكَثُّمْ وَإِنَّا إِذَا أَذَقَنَا ٱلْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِتَكُ بِمَاقَدَّمَتُ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ ٱلْإِسْكَنَ كَفُورٌ ﴿ اللَّ لِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَآهُ يَهَبُ لِمَن يَشَآهُ إِنْتُ وَيَهَبُ لِمَن يَشَآءُ ٱلذُّكُورَ ١ أَوْ يُزُوِّجُهُمْ ذُكُرَاناً وَإِنكَا وَيَجْعَلُ مَن يَشَآءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ١٠٠٠ ١ وَمَاكَانَ لِبَشَرِ أَن يُكَلِّمَهُ ٱللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَآبِي جِعَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ عَمَا يَشَآهُ إِنَّهُ، عَلِيُّ حَكِيمٌ ٥٠٠

وَكَذَالِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَاكُنْتَ تَدْرِى مَا ٱلْكِنْبُ وَلَا ٱلَّإِيمَانُ وَلَكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَّهْدِي بِهِ عَ مَن نَّشَآءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ (٥٠) صِرَطِ ٱللَّهِ ٱلَّذِي لَهُ، مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضَّ أَلاَّ إِلَى ٱللَّهِ تَصِيرُ ٱلْأُمُورُ ٥ سُوْرَةُ النِّعُ فِنْ اللَّهِ اللَّهِ عُنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا بِسْ إِللَّهُ ٱلرَّحْمَزِ ٱلرَّحِيمِ مِ اللَّهِ وَالْكِتَنبِ المُبِينِ اللَّهِ إِنَّا جَعَلْنَهُ قُرْءَ الْمُعَرِبِّيا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ آنَ وَإِنَّهُ فِي أَمِّ ٱلْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلَيْ حَكِيمٌ اللهُ أَفَنَضْرِبُ عَنكُمُ ٱلذِّكْرَ صَفْحًا أَن كُنتُمْ قَوْمًا مُّسْرِفِينَ ٥ وَكُمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيِّ فِي ٱلْأُوَّلِينَ اللَّ وَمَا يَأْنِيهِم مِن نَبِيٍّ إِلَّا كَانُواْ بِهِ - يَسْتَهْزِءُ ونَ ( ) فَأَهْلَكُنَا أَشَدَ مِنْهُم بَطْشًا وَمَضَىٰ مَثَلُ ٱلْأُوَّلِينَ اللهُ وَلَين سَأَلْنَهُم مِّنْ خَلَقَ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ ٱلْعَزِيرُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهِ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا شُبُلًا لَعَلَكُمْ تَهْ تَدُونَ اللهُ

السكت على كل حرف سكتة لطيفة

ع الهمزة كسر الهمزة

يَانِيهِ مُ و إبدال الهمزة الفا

> يستهزون ضم الزاي وحذف الهمذة

مَنخَلَقَ اخفاء

مهدا كسر الميم وفتح الهاء وألف بعدها میتاً تشدید الیاء مکسورة

جُرِّاً تشديد الزاي وحذف الهمزة

وهو إسكان الهاء (الموضعين)

كنشوً فتح الياء وإسكان النون مع الإخفاء وتخفيف الشين

عند بنون ساكنة بدل الباء دون ألف وفتح الدال

أو مشهد أوا بهمزتين الثانية مضمومة مسهلة مع الإدخال وإسكان

وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً بِقَدَرِ فَأَشَرْنَا بِهِ، بَلْدَةً مَّيْتًا كَنَالِكَ تُخْرَجُونَ اللَّ وَٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْأَزْوَجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ ٱلْفُلْكِ وَٱلْأَنْعَكِمِ مَاتَرَكَبُونَ اللهِ لِتَسْتَوُواْ عَلَى ظُهُورِهِ -ثُمَّ تَذَكُّرُوا نِعْمَةً رَبِّكُمْ إِذَا ٱسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَنَ ٱلَّذِي سَخَّرَ لَنَاهَنذَا وَمَاكُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ١٠٠ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ اللهُ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ حَزَّةً إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَكُفُورٌ مُّبِينُ ١٠٠ أَمِ ٱتَّخَذَ مِمَّا يَغُلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَىٰكُم بِٱلْمَـنِينَ اللَّ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَكُا ظَلَّ وَجُهُهُ. مُسَّوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ﴿ ﴿ أُومَن يُنَشَّوُا فِي ٱلْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي ٱلْخِصَامِ عَيْرُمُبِينٍ ١٠ وَجَعَلُوا ٱلْمَلَتَمِكَةُ ٱلَّذِينَ هُمْ عِبُدُ ٱلرَّحْمَانِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكُنَّبُ شَهَندَ ثُهُمْ وَيُسْتَلُونَ ﴿ وَقَالُواْ لَوْ شَاءَ ٱلرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَهُمُّ مَّالَهُم بِذَالِكَ مِنْ عِلْمِ ۖ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ١٠٠ أَمْ ءَانَيْنَاهُمْ كِتَنَبًا مِّن قَبِّلِهِ عَهُم بِهِ مُسْتَمُسِكُونَ (١٠) بَلُ قَالُواً إِنَّا وَجَدْنَآءَابَآءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰٓءَاثُرِهِم مُّهُمَدُونَ 👚

وَكَذَٰلِكَ مَاۤ أَرْسَلْنَا مِن قَبِلِكَ فِي قَرْبَيةٍ مِن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتَرَفُوهَآ إِنَّا وَجَدُنَا ءَابَآءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ ءَاثَرِهِم مُّفْتَدُونَ اللَّهُ ﴿ قَالَ أُولُو جِنْتُكُمْ بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدُّتُمْ عَلَيْهِ ءَابَآءَكُمْ قَالُوٓاْ إِنَّا بِمَا أَرْسِلْتُم بِهِ عَكَفِرُونَ اللَّ فَأَنْفَمْنَا مِنْهُمٌّ فَأَنْظُرُكَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ اللهِ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ اللَّهِ إِلَّا ٱلَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ مسَيَّمُ دِينِ اللهُ وَجَعَلَهَا كُلِمَةُ بَاقِيَةً فِي عَقِيهِ - لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اللهُ بَلّ مَتَّعْتُ هَنَوُلآء وَءَابَآءَ هُمْ حَتَّى جَاءَ هُمُ ٱلْحَقُ وَرَسُولُ مُّبِينُ اللهِ وَلَمَّا جَآءَهُمُ ٱلْحَقُّ قَالُواْ هَنذَاسِحُرٌ وَإِنَّا بِهِ عَكَفِرُونَ اللَّ وَقَالُواْ لُولَا نُزِلَ هَنذَا ٱلْقُرْءَانُ عَلَىٰ رَجُلِ مِنَ ٱلْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمِ اللهُ أَهُمَّ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَيِّكَ نَحُنُ قَسَمْنَا بِيِّنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنيا ورَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَنتِ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضَا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ 🕝 وَلُوَّلًا أَن يَكُونَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَن يَكُفُرُ بِٱلرَّحْمَٰنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِن فِضَةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ اللهَ

٩٥٥) الزينا ١٠٠٠

> قُلُ بضم القاف وحذف الألف وإسكان اللام

إبدال الهمزة ياءً ثم نون مفتوحة بعدها ألف

> سقفاً فتع السين وإسكان

يتگون ضم الكاف وحذف الهمزة

> لَما ابن وردان:

فهو فهو السكان الهاء

جاً عَانًا زاد ألفاً بعد الهمزة - على التثنية -

فريس فريس ابدال الهمزة

وَلِبُيُوتِهِمْ أَبُوْبَا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَكِفُونَ ﴿ اللَّهِ وَزُخُرُفَا وَإِن كُلُّ ذَٰلِكَ لَمَّا مَتَنَعُ لَخْيَوْةِ ٱلدُّنْيَا ۚ وَٱلْآخِرَةُ عِندَرَيِكَ لِلْمُتَّقِينَ اللهُ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّمْيَن نُقَيِّضٌ لَهُ. شَيْطَنَا فَهُوَ لَهُ وَقِينُ اللهِ وَإِنَّهُمْ لَيصُدُّ ونَهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهُ مَنكُونَ ١٧٧ حَتَّى إِذَا جَآءَنَا قَالَ يَكلِّتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ ٱلْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ ٱلْقَرِينُ ﴿ ﴿ وَلَن يَنفَعَكُمُ ٱلْيَوْمَ إِذَ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴿ اللَّ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ أَوْ تَهْدِىٱلْعُمْىَ وَمَن كَانَ فِي ضَلَالِ مُبِينِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُم مُّننَقِمُونَ ﴿ اللَّهِ أَوْ نُرِيَّنَّكَ ٱلَّذِي وَعَدْنَهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِم مُّفْتَدِرُونَ ٤٠٠ فَأَسْتَمْسِكْ بِٱلَّذِيَّ أُوحِي إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمِ ﴿ ثُنَّ وَإِنَّهُ لَذِكُرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ ۗ وَسَوْفَ تُستَّعُلُونَ ﴿ وَسَّعُلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِن دُونِ ٱلرَّحْمَنِ ءَالِهَةً يُعْبَدُونَ ١٠٠ وَلَقَدَأَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِاَيْدِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ، فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ (اللهُ فَلَمَّا جَآءَهُم بِتَايَائِنَآ إِذَا هُم مِّنْهَا يَضْعَكُونَ (١٠)

وَمَا نُرِيهِ مِنْ ءَايَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبُرُ مِنْ أُخْتِهَ ۖ أَوَأَخُذُنَّهُم بِٱلْعَذَابِلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿ وَقَالُواْ يَتَأَيَّهُ ٱلسَّاحِرُ ٱدْعُلْنَا رَبِّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ اللَّ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ ﴿ وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَنَقُوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَاذِهِ ٱلْأَنْهَرُ تَجْرَى مِن تَحْتِيٌّ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿ ﴿ أَمْ أَنَّا خَيْرٌ مِنْ هَذَا ٱلَّذِى هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ ﴿ أَن فَلَوْ لَا أُلْقِي عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِّن ذَهَبِ أَوْ جَآءَ مَعَهُ ٱلْمَلَيْكِ اللَّهِ مُقْتَرِنِينَ اللَّهُ فَأَسْتَخَفَّ قَوْمَهُ. فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَسِقِينَ ﴿ فَا فَلَمَّا ءَاسَفُونَا ٱنْقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَهُمْ أَجْمَعِينَ ١٠٠٠ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينِ ﴿ ﴿ إِنَّ اللَّهِ وَلَمَّا ضُرِبَ أَبْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ ﴿ وَقَالُوٓا عَأَلِهَتُنَا خَيْرُ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُرْ قَوْمٌ خَصِمُونَ ١٠٠٠ إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدُّ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَهُ مَثَلًا لِبَنِي إِسْرَةِ مِلَ ( ) وَلَوْ نَشَآءُ لِمَعَلَنَا مِنكُم مَّلَيْكُةً فِي ٱلْأَرْضِ يَخَلُفُونَ ( )

أُسلورةً فتح السين وزاد الفأ بعدها

يَصُدُّونَ ضم الصاد

مُ الله من المهرة الثانية

قُومٌ خَصِمُونَ اخذاء

إِسْرَ ويلُ تسهيل الهمزة مع التوسط أو القصر وَالَّبِعُونِ م بالباء وصلا

جيت گُروُ إبدال الهمزة ياءً

تَانِيهُ مُرْدِ إبدال الهمزة الفا

الفا يكعبادى إثبات الباء ساكنة وصلاً ووقفاً

تَاكُلُونَ إبدال الهمزة إندال الهمزة

وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلاَ تَمْتَرُكَ بِهَا وَأُتَّبِعُونِ هَلْاَ اصِرَطُّ مُّسْتَقِيمٌ اللَّهِ وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ ٱلشَّيْطَانُ ۚ إِنَّهُ لِكُوْعَدُوٌّ مُّبِينٌ الله وَلَمَّا جَآءَ عِيسَىٰ بِٱلْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْجِئْتُكُمْ بِٱلْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ ٱلَّذِي تَخْلَلِفُونَ فِيلَّةٍ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ اللهُ اللهُ هُوَرَتِي وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ هَنذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمُ (اللهُ فَأَخْتَلَفَ ٱلْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنَهُم فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ أَلِيمِ ١٠٥ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْلِيَهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اللَّهُ ٱلْأَخِلَّةُ يَوْمَإِذِ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ عَدُقُّ إِلَّا ٱلْمُتَّقِينَ ١٠٠ يَعِبَادِ لَا خَوْفُ عَلَيْكُمُ ٱلْيَوْمَ وَلَا أَنتُمْ تَحَنَّزَنُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَا مَنُواْ بِعَايَدِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ (١١) أَدْخُلُوا ٱلْجَنَّةَ أَنتُمْ وَأَزْوَجُكُمُ تُحْبَرُون ﴿ إِنَّ يُطَافُ عَلَيْهِم بِصِحَافٍ مِّن ذَهَبٍ وَأَكُوابٍّ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِ مِهِ ٱلْأَنفُسُ وَتَكَذُّ ٱلْأَعْيُثُ وَأَنتُمْ فِيهَا خَلِدُونَ اللهُ وَيِلْكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِيَّ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ اللَّ لَكُوْ فِيهَا فَكِكُهُ أُكْثِيرَةٌ مِّنْهَا تَأْكُلُونَ اللَّهُ

إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَلِدُونَ ﴿ ١٠ كَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ١٠٠٠ وَمَا ظُلَمْنَاهُمْ وَلَكِن كَانُواْ هُمُ ٱلظَّالِمِينَ ١١٠ وَنَادَوْا يَكُمُلِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَارَبُّكُّ قَالَ إِنَّكُم مَّلِكُثُونَ ٧٧ لَقَدْ جِنْنَكُمْ بِٱلْحَقِّ وَلَكِكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَنْرِهُونَ ١١١ أَمْ أَبْرَمُوٓ أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ ﴿ ﴿ أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجُولُهُمَّ بَلَي وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكُنُبُونَ ١٠٠ قُلْ إِن كَانَ لِلرَّمْكِنِ وَلَدُ فَأَنَا أَوَّلُ ٱلْمَنْبِدِينَ اللهُ سُبْحُنَ رَبِّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ رَبِّ ٱلْمَرْشِ عَمَّايَصِفُونَ ﴿ ١٨ فَذَرَهُمْ يَخُوضُواْ وَيَلْعَبُواْ حَتَى يُلَقُواْ يَوْمَهُمُ ٱلَّذِي يُوعَدُونَ (٣٠) وَهُوَ ٱلَّذِي فِي ٱلسَّمَآءِ إِلَكُ وَفِي ٱلْأَرْضِ إِلَنَّهُ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهِ وَتَبَارَكَ ٱلَّذِى لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا يَيْنَهُمَا وَعِندُهُ، عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللهِ وَلَا يَمْلِكُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلشَّفَعَةَ إِلَّا مَن شَهِدَ بِٱلْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ أَنَّ وَلَيِن سَأَلْتَهُم مِّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴿ ﴿ كُلُّ وَقِيلِهِ عِنَرَتِ إِنَّ هَـٰ وَلَآء قَوْمٌ اللَّهِ لَا يُؤْمِنُونَ ( الله فَاصَفَحَ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَمُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ (١٠)



حم السكت على كل حرف

رَبُّ رُبُّ

تاقي إبدال الهمزة أنفأ

مومنون أبدال الهمزة واوأ

بَرِّهُمُ مِ نَبطش ضم الطاء

وَأَن لَّا تَعْلُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِنِّ ءَاتِكُمْ بِسُلْطَنِ مُّبِينٍ ١٠٠ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَقِي وَرَبِكُمْ أَن تَرْجُمُونِ ( ) وَإِن لَّهَ فُوْمِنُواْ لِي فَأَعْذِلُونِ ( أَ) فَدَعَا رَبُّهُ وَأَنَّ هَلَوُلآء قَوْمٌ مُجْرِمُونَ ١٠٠ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُم مُّتَبَعُونَ اللَّ وَأَتْرُكِ ٱلْبَحْرَ رَهُوًّ إِنَّهُمْ جُندُ مُّغْرَقُونَ اللَّ كَمْ تَرَكُواْمِن جَنَّتِ وَعُيُونِ ١٠٥ وَزُرُوعِ وَمَقَامِ كَرِيمِ ١٠٥ وَنَعْمَةِ كَانُواْ فِيهَا فَكِهِينَ ﴿ ١٧ كَذَلِكَ وَأُوْرَثَنَهَا قُوْمًا ءَاخَرِينَ ﴿ ١٠ فَمَا بَكَتَ عَلَيْهِمُ ٱلسَّمَآءُ وَٱلْأَرْضُ وَمَا كَانُواْ مُنظرِينَ ١٠٠ وَلَقَدُ بَحِيْنَا بَنِي إِسْرَةِ عِلَ مِنَ ٱلْعَذَابِٱلْمُهِينِ اللهِ مِن فِرْعَوْ لَ إِنَّهُ. كَانَ عَالِيًا مِّنَ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿ وَلَقَدِ ٱخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمِ عَلَى ٱلْعَكَمِينَ اللَّهُ وَءَانَيْنَهُم مِّنَ ٱلْآيِئَتِ مَا فِيهِ بَلَتَوُّا مُّبِيثُ ا إِنَّ هَنَوُلَاءِ لَيَقُولُونَ اللَّهِ إِنَّ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَاٱلْأُولَى وَمَا نَعَنُ بِمُنشَرِينَ ﴿ فَأَنُواْ بِعَابَآ إِنا كَنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿ اللَّهُمْ خَيْرُ أَمْ قَوْمُ تُبَعِ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ أَهْلَكُنَكُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ الله وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابِيِّنَهُمَا لَعِينَ اللهِ مَا خَلَقْنَاهُمَآ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَكِكَنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ السَّ

انت الباء عدت الباء عدت الباء النقاء الناء الفيدة وصل الفيدة وصل عدرة الفيدة الناء الناء

إِسْرَ ويلَ تسهيل الهمزة مع التوسط أو القصر

فَاتُواْ إبدال الهمزة الفا تَغَلِی ایدال الیاء راسیه می الیام مقام

إِنَّ يَوْمَ ٱلْفَصِّلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ كَأْيُومَ لَايُغَنِي مَوْلًى عَن مَّوْلَى شَيْعًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿ إِنَّ إِلَّا مَن رَّحِمَ ٱللَّهُ إِنَّهُ مُوالْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ اللهِ إِنَّ شَجَرَتَ ٱلزَّقُومِ اللهِ طَعَامُ ٱلْأَيْدِ ﴿ اللَّهُ كَالْمُهُلِ يَغْلِي فِي ٱلْبُطُونِ ﴿ كَغَلِّي ٱلْحَمِيمِ (أَنَّ خُذُوهُ فَأَعْتِلُوهُ إِلَىٰ سَوَآءِ ٱلْجَحِيمِ (٧) ثُمَّ صُبُّواْ فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ ٱلْحَمِيمِ (١٠) ذُقَ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْمَازِيرُ ٱلْكَرِيمُ اللهِ إِنَّ هَلَذَا مَاكُنتُم بِهِ عَتَمْتُرُونَ الله إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينِ اللهِ عَنَّاتٍ وَعُيُوبٍ (أَنَّ يَلْبَسُونَ مِن سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُّتَقَدِيلِينَ (أَنَّ) كَذَالِكَ وَزَوَّجْنَاهُم بِحُورٍ عِينٍ ١٠٠ يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلّ فَنَكِهَةٍ ءَامِنِينَ ﴿ اللَّهِ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا ٱلْمَوْتَ إِلَّا ٱلْمَوْتَةَ ٱلْأُولَكِ وَوَقَنْهُمْ عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ (٥٠) فَضَلًا مِن زَيْكُ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ ﴿ فَإِنَّمَا يَسَرِّنَكُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿ فَأَرْتَقِبَ إِنَّهُم مُرْتَقِبُونَ ﴿ ٢٠٠٠ لَعَلَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ ﴿ ٢٠٠٠

حم المَّ تَنزِيلُ ٱلْكِنْبِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ اللَّهِ إِنَّ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَأَيْتِ لِلْمُؤْمِنِينَ اللَّهِ وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَايَبُثُ مِن دَابَّةٍ ءَايَثُ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ اللهِ وَأَخْلِلْفِ ٱلَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مِن رِّزْقٍ فَأَحْياً بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ ٱلرِّياحِ ءَايَنَ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ٥ تِلْكَ ءَايَتُ ٱللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ ٱللَّهِ وَءَايَنِهِ ، يُؤْمِنُونَ ١٠ وَيَلُّ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَيْمِ ٧ يَسْمَعُ ءَايَنتِ ٱللَّهِ تُنْكَى عَلَيْهِ مُمَّ يُصِيُّرُ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَرْيَسْمَعُهَا فَبَشِرَهُ بِعَذَابِ أَلِيم اللهُ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ ءَايَكِتِنَا شَيًّا ٱتَّخَذَهَا هُزُوًّا أُولَتِيكَ لَهُمْ عَذَابُ مُّهِينٌ ١ أَن مِّن وَرَآيِهِمْ جَهَنَّمُ وَلَا يُغْنِي عَنْهُم مَّا كُسَبُوا شَيَّا وَلَا مَا ٱغَّذُوا مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْلِيَّاةً وَلَمْمُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ اللَّهِ مَاذَا هُدُكُ وَٱلَّذِينَ كَفُرُواْ بِنَايَنتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِن رِّجْزٍ ٱلبِيرُ اللهِ ﴿ اللَّهُ ٱلَّذِي سَخَّرَ لَكُم الْبَحْرَ لِتَجْرِي ٱلْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِنَبْنَغُواْ مِن فَضْلِهِ } وَلَعَلَكُمْ تَشَكُّرُونَ الله وَسَخَّرَكُكُم مَّا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَنتِ لِقَوْمِ يَنْفَكُّرُونَ اللَّهُ

حم السكت على كل حرف سكتة لطيفة

لِّلْمُومِنِينَ ابدال الهمزة واواً يُومِنُونَ

واوا م

اليمر تنوين كسر بدل تنوين الضم



ليجرك باء مضمومة وفتح الزاي وألف بعدها

إِسْرَآهيلَ سهيل الهمزة مع التوسط أو القصر

سواءً"

قُل لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ يَغْفِرُواْ لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ ٱللَّهِ لِيَجْزِي قَوْمَا بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ اللهُ مَنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِنَفْسِمِّ، وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْما أَثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ اللَّ وَلَقَدْ ءَالْيَنَا بَنِيَّ إِسْرَةِ عِلَ ٱلْكِئْبَ وَٱلْحُكُمْ وَٱلنَّبُوَّةَ وَرَزَقْنَهُم مِنَ ٱلطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴿ إِنَّ وَءَاتَيْنَاهُم بَيِّنَتِ مِنَ ٱلْأُمْرِ فَمَا ٱخْتَلَفُوٓ أَإِلَّا مِنْ بَعَدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغَيْا بَيْنَهُمْ إِنَّ رَبُّكَ يَقْضِى بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَاكَانُواْ فِيهِ يَخْلَلِفُونَ اللهُ ثُمَّ جَعَلْنَكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ ٱلْأَمْرِ فَٱتَّبِعُهَا وَلَائتَبِعُ أَهْوَاءَ ٱلَّذِينَ لَا يَعَلَمُونَ ١١٠ إِنَّهُمْ لَن يُغَنُّواْ عَنكَ مِنَ ٱللَّهِ شَيْعًا وَإِنَّ ٱلظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٌ وَٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلْمُنَّقِينَ (الله هَنذَا بَصَنَّ مِرُ لِلنَّاسِ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمِ يُوقِننُونَ الله الله عَلَم عَسِبَ ٱلَّذِينَ ٱجْتَرَحُوا ٱلسَّيِّعَاتِ أَن بَعْعَلَهُ مْ كَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ سَوَاءً تَعَياهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءً مَا يَعْكُمُونَ اللَّهُ وَخَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسِ بِمَا كَسَبَتَ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ "

أَفْرَءَيْتَ مَنِ أَتَخَذَ إِلَهُهُ وَهُونهُ وَأَضَلَّهُ ٱللَّهُ عَلَى عِلْمِ وَخَتُمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقُلْبِهِ ، وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ ، غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلا تَذَكُّرُونَ اللهُ وَقَالُواْ مَا هِيَ إِلَّا حَيَانُنَا ٱلدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَّا إِلَّا ٱلدَّهُرُّ وَمَاهُم بِذَالِكَ مِنْ عِلْمِ إِنَّ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ١٠٠ وَإِذَانُتْكَى قَالُوا عَلَيْهِمْ ءَايَنُنَا بَيْنَتِ مَّاكَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا أَنْتُوا بِعَابَا بِنَا إِن كُنتُدُ صَادِقِينَ ١٠٠ قُلِ ٱللَّهُ يُحِيدِكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ لَا رَبِّ فِيهِ وَلَكِنَّ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (١) وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَةِ وَٱلْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَ إِذِيخُسَرُ ٱلْمُبْطِلُونَ الله وَمَرَى كُلُّ أُمَّةٍ جَائِمةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِنْبِهَا ٱلْيَوْمَ تُحْزُونَ مَاكُنُمُ تَعْمَلُونَ اللَّ هَلَاكِئْبُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُمْ بِٱلْحَقَّ إِنَّاكُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١٠٠ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ

0.1

فَيُدِّخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ عَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمُبِينُ اللَّهُ وَأَمَّا

ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَفَامَرَ تَكُنَّ ءَاينِي تُتَّلَى عَلَيْكُمْ فَأَسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنَّمُ قَوْمًا

مُجْرِمِينَ اللَّهُ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعُدَاللَّهِ حَقُّ وَٱلسَّاعَةُ لَارَيْبَ فِيهَا قُلْتُمُ

مَانَدْرِي مَا ٱلسَّاعَةُ إِن نَّظُنُّ إِلَّا ظُنَّا وَمَا غَنْ بِمُسْتَيْقِنِينَ (٣)

وَبَدَاهُمُ سَيِّئَاتُ مَاعَمِلُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِدِهِ يَسْتَهْزِءُونَ (٣٣) وَقِيلَ ٱلْيَوْمَ نَنسَىٰكُو كُمَّا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَنذا وَمَأْوَنكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُو مِن نَصِرِينَ اللهُ ذَالِكُو بِأَنَّكُو أَنَّخَذْتُمْ ءَاينتِ ٱللَّهِ هُزُوًّا وَغَرَّ تَكُورُ ٱلْحَيَوَةُ ٱلدُّنيَّا فَٱلْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَاهُمْ يُسْنَعْنَبُونَ (اللهُ فَلِلَّهِ ٱلْحَمْدُ رَبِّ ٱلسَّمَوَاتِ وَرَبِّ ٱلْأَرْضِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ (٣) وَلَهُ ٱلْكِنْرِيَّاءُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيرُ ٱلْحَكِيمُ اللهُ ( النُوْلَةُ لَا أَخْفَا فَيْ اللَّهِ بس \_ آللّه الرَّحْمَز الرَّحْبَ الرَّحْبَ الرَّحْبَ الرَّحْبَ حم الا تنزيلُ ٱلكِنبِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ اللهُ مَاخَلَقْنَا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَاۤ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَأَجَلٍ مُسَعَّى وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَمَّا أَنْذِرُواْ مُعْرِضُونَ آلَ قُلْ أَرْءَيْتُم مَّا تَدْعُوك مِن دُونِ ٱللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْ لَكُمْ شِرْكُ فِي ٱلسَّمَوَاتِّ ٱقْنُونِي بِكِتَنبِ مِن قَبِّلِ هَلذَا أَوْ أَثكرَةٍ مِنْ عِلْمِإِن كُنتُمُّ صَلِدِقِينَ اللهِ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُوا مِن دُونِ ٱللهِ مَن ألسكوك لَايسَتَجِيبُ لَهُ وَإِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ وَهُمَّ عَن دُعَآبِهِ مِغَافِلُونَ 💮

وَإِذَا حُشِرَ ٱلنَّاسُ كَانُواْ لَهُمُ أَعْدَاءً وَكَانُواْ بِعِبَادَتِهِمْ كَفِرِينَ ١٠ وَإِذَا نُتَلَى عَلَيْهِمْ عَلَيْنُنَا بَيْنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِّ لَمَّاجَآءَهُمْ هَلْذَا سِحْرُمُبِينُ ﴿ ﴾ أَمْ يَقُولُونَ أَفْتَرِيكُ قُلْ إِنِ أَفْتَرَبِتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا هُوَ أَعُلَمُ بِمَا نُفِيضُونَ فِيلِّهِ كَفَى بِهِ عَهِم يَذَا بَيْنِي وَبِيْنَكُورُ وَهُو النَّغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿ قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ وَمَآ أَدۡرِى مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُوۡ ۚ إِنْ أَنِّبُ إِلَّا مَا يُوحَىۤ إِلَىَّ وَمَآ أَنَا ْ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ١٠ قُلُ أَرَءً يَتُم إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَكَفَرْتُم بِهِ-وَشَهِدَ شَاهِدُ مِنْ بَنِيَ إِسْرَتِهِ يِلَ عَلَى مِثْلِهِ عَنَامَنَ وَاسْتَكْبَرُثُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ ۖ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّاسَبَقُونَاۤ إِلَيْهُ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُواْ بِهِـ فَسَيَقُولُونَ هَنَدًا إِفْكُ قَدِيمٌ اللهِ وَمِن قَبْلِهِ كِنَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَنَذَا كِتَنْ مُصَدِقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا لِمُنذِرً الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشِّرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ اللَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْ زَنُونَ اللَّهُ أُوْلَتِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ خَلِدِينَ فِيهَا جَزَاءً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّهُ

وهو

أرايسمرو سهيل الهمزة الثانية

إِسْرَة ويلَ سهيل الهمزة مع التوسط أو القصر

لِّتُنذِرَ بالنا، بدل الياء مستاً دون همزة وضم الحاء وإسكان السين دون ألف بعدها

كرها فتح الكاف (الموضعين)

يُنْقَبَّلُ إبدال النون باء مضمومة

أحسن النون

رور را و في المرود إبدال النون باء مضمومة

أَتِعِدَ إِنفِيَ

وَلِنُوفِيهِمُ بالنون بدل الياء

عادهمزة زادهمزة استفهام وسهل الثانية مع الإدخال

وَوَصِّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَلِدَيْهِ إِحْسَنَّا حَمَلَتُهُ أُمُّهُ كُرُّهُا وَوَضَعَتْهُ كُرُهِمًا وَحَمْلُهُ، وَفِصَلْلُهُ, ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّى إِذَا بِلَغَ أَشُدَّهُ، وَبِلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِيٓ أَنْ أَشْكُر نِعْمَتَكَ ٱلَّتِيٓ أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَى وَأَنَّ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَانُهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّنَتَّى إِنَّ ثُبُّتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ ۖ أُولَكِمِكَ ٱلَّذِينَ نَنَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَبِلُواْ وَنَنَجَاوَزُعَن سَيِّعَانِهِمْ فِي أَصْحَبِ ٱلْجَنَّةِ وَعَدَ الصِّدْقِ ٱلَّذِي كَانُواْ يُوعَدُونَ اللَّ وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفِّ لَكُمَّا أَتَعِدَانِنِيٓ أَنَّ أُخْرَجَ وَقَدُ خَلَتِ ٱلْقُرُونُ مِن قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ ٱللَّهَ وَيَلَكَ ءَامِنَ إِنَّ وَعُدَ ٱللَّهِ حَقُّ فَيَقُولُ مَاهَنَدَآ إِلَّا أَسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ اللَّهِ أَوْلَتِكَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ فِي أَمْرٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِنَ ٱلِجِنِ وَٱلْإِنسِ ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ خَسِرِينَ اللَّ وَلِكُلِّ دَرَجَتُ مِّمَّاعَمِلُوا وَلِيُوفَيِّهُمْ أَعْمَالُهُمْ وَهُمَّ لَا يُظْلَمُونَ ١٠٠ وَيَوْمَ يُعْرَضُ لَذِينَ كَفَرُواْ عَلَى لَنَادِ أَذَهَبْتُمْ طَيِّبَيْتِكُمْ فِي حَيَاتِكُو ٱلدُّنْيَا وَٱسْتَمْنَعْتُم بِهَا فَٱلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَاكُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَبِكَاكُنُمْ لَفْسُقُونَ الْ

﴿ وَأَذْكُرْ أَخَاعَادٍ إِذْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ مِا لَأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ ٱلنَّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ۚ أَلَّا تَعْبُدُوٓ اللَّا ٱللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ١ قَالُوٓ أَجِعُنَنَا لِتَأْفِكُنَا عَنْ عَالِمَ تِنَافَأْنِنَا بِمَا تَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّندِقِينَ ١٠٠ قَالَ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِندَاللَّهِ وَأُبَلِّفُكُمْ مَّا أَرْسِلْتُ بِهِ وَلَكِنِّي آرَىكُمْ قَوْمًا بَعْهَالُون (اللهُ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَهِمْ قَالُواْ هَلْذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَّا بَلْ هُوَ مَا ٱسْتَغْجَلْتُم بِهِ أَرِيحُ فِيهَا عَذَابُ أَلِيمٌ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ شَىء بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُواْ لَا يُرَى إِلَّا مَسَكِنْهُمْ كَذَالِكَ نَحْزِي ٱلْقَوْمُ ٱلْمُجْمِِينَ ١٠٠ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيمَا إِن مَّكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَنَرًا وَأَفَّئِدَةً فَمَا أَغَنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلاَ أَبْصَدُرُهُمْ وَلاَ أَفْءِدُ مُهُم مِن شَيْءٍ إِذْ كَانُواْ يَجْحُدُونَ بِثَايَاتِ ٱللَّهِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِهُ وِنَ اللَّ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِّنَ ٱلْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا ٱلْآيَنِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اللهِ فَلُوْلَا نَصَرَهُمُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ قُرُّبَانًا ءَالِمَ مَّ بَلْ ضَلُّواْ عَنَّهُمَّ وَذَلِكَ إِفَكُهُمْ وَمَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ (١٠)

وِمِن خَلْفِهِ ۽ اخفاء

> اِنِيَ فتع الباء

أَجِيلَنَا الممزة باء

لِتَافِكُنَا إبدال الهمزة ألفاً

فَالِنَا إبدال الهمزة ألفاً

> وَلَكِكِنِيَ فتع الباً،

ترى تاء مفتوحة بدل الياء

مسكونهم و فتح النون يُستهز ون

ضم الزاي وحذف المماة

وَإِذْ صَرَفْنَآ إِلَيَّكَ نَفَرًا مِّنَ ٱلْمِحِنَّ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقُرْءَانَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُواْ أَنصِتُوا فَكَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ اللهُ قَالُواْ يَنْقُوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَنَّا أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِئَ إِلَى ٱلْحَقِّ وَإِلَّى طَرِيقِ مُسْتَقِيم الله عَنْ يَنْقُوْمَنَا أَجِيبُواْ دَاعِيَ ٱللَّهِ وَءَامِنُواْ بِهِ - يَغْفِرْ لَكُم مِن ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرَكُمْ مِنْ عَذَابِ أَلِيمِ اللهِ وَمَن لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزِ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ وَأَوْلِيَآءُ أُوْلَيْكَ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ (٣) أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ أَللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَدِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْتِيَّ ٱلْمَوْتَيُّ بَكَي إِنَّهُ, عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ ﴿ آ وَيَوْمَ يُغْرَضُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَا لَنَّارِ أَلَيْسَ هَنَذَا بِٱلْحَقِّ قَالُواْ بَلَنَ وَرَيِّنَا قَالَ فَنُدُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ إِنَ فَأَصْبِرَكُمَا صَبَرَ أُوْلُوا ٱلْعَزْمِ مِنَ ٱلرُّسُل 'سَّتَغَجِل لَمَّمُ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرُونَ مَا يُوعَدُونَ لَمَ يَلْبَثُواْ إِلَّا سَاعَةً مِن نَهَارَ بَلِئُ فَهَلْ يُهَلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْفَسِقُونَ اللَّهُ اللَّهُ مِن نَهَارً بَلِئُ فَهَلْ يُهَلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْفَسِقُونَ

أَوْلِياآءُ أَوْلَيْهِكَ سور العودة

مِ اللَّهُ الرِّحْمَرُ الرِّحِيمِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ أَضَكَلَّ أَعْمَالُهُمْ ١٠٠ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْوَعِيلُواْ ٱلصَّلِحَتِ وَءَامَنُوا بِمَا نُزَلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ ٱلْحَقُّ مِن رَّيِّهُمْ كُفَّرَ عَنَّهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالْهُمْ ۚ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ ٱبَّعُوا ٱلْبَطِلَ وَأَنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱنَّبَعُوا ٱلْحَقَّ مِن رَّيِّهُم كَذَالِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ ﴿ إِنَّ فَإِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَضَرَّبُ ٱلرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَتْخَنَتُمُوهُمْ فَشُدُّوا ٱلْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِذَاءً حَتَّى تَضَعُ ٱلْحَرَّبُ أَوْزَارَهَا أَذَٰلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ ٱللَّهُ لَا نَنْصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِن لِّيَبْلُواْ بِعَضَكُم بِبَعْضِ وَٱلَّذِينَ قُيلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَلَكُمْ اللَّهُ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالْهُمْ الْ وَيُدْخِلُهُمُ ٱلْجَنَّةُ عَرَّفَهَالْهُمْ الْكَيْمَ اللَّهُمُ الْجَنَّةُ عَرَّفَهَا لَهُمْ ءَامَنُوٓ أَإِن نَنصُرُوا ٱللَّهَ يَنصُرُكُمْ وَيُثَيِّتْ أَقَدَا مَكُورٌ ٧ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَتَعْسَالُّهُمْ وَأَصْلَ أَعْمَلُهُمْ اللهُ لَا يَانَهُمْ كَرِهُوا مَا أَسْزَلَ اللهُ فَأَحْبَطُ أَعْمَلُهُمْ اللهِ ﴿ أَفَامَ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ دُمَّرَ ٱللَّهُ عَلَيْهُمْ وَلِلْكَفِرِينَ أَمْثَالُهَا ١٠٠ ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ مَوْلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَأَنَّ ٱلْكَنْفِرِينَ لَامَوْلَى لَمُمْ اللَّ

وهو

قَلْنَكُواُ فتح القاف والناء وألف بينهما



وكا كُلُونَ تَاكُلُ إبدال الهمزة الفا

وَكَآبِن

إبدال الهمزة ألفاً والياء همزة مكسورة ثم تسهيل الهمزة مع التوسط أو القصر

مَّآءِ غَيْرِ اخفاء

مِن خَمْرِ اخفاء

تَانِيهِم و أبدال الهدزة

جَآءَ أُشراطها سهيل الهمزة الثانية

وَلِلْمُومِنِينَ وَٱلْمُومِنكِ إبدال الهمزة

إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَنتِ جَنَّتِ تَجْرى مِن تَعِنْهَا ٱلْأَنْهَ رُو كَالَّذِينَ كَفَرُواْ يَتَمَنَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا يَأْكُلُ ٱلْأَنْعَلَمُ وَٱلنَّارُ مَثَّوَى لَمُمْ اللَّ وَكَأْيِن مِن قَرْيَةٍ هِي أَشَدُّ قُوَّةً مِن قَرْيَكِ ٱلَّتِيَّ أَخْرَجَنْكَ أَهْلَكُنْنَهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ اللَّهُ أَفَنَكَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِن زِيدٍ عَمَن زُيِن لَدُ رسُوء عَمَلِهِ وَٱلْبَعُو الْهُوَاءَهُمُ اللهُ مَثَلُلُ لَحَنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُنَّقُونَ فِيهَآ أَنْهَارُ مِن مَّا إِ غَيْرِءَ اسِنِ وَأَنْهَزُ مِن لَّهَ ِ لَّم يَنْغَيَّرٌ طُعْمُهُ، وَأَنْهُلُ مِنْ خَمْ لَذَةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهُلُ مُّيْنَ عَسَلِمُصَفَّى وَلَهُمْ فِهَا مِن كُلِّ ٱلتَّمَرَٰتِ وَمَغْفِرَةٌ مِن رَّبِّمْ كُمُنْ هُوَخَلِدٌ فِأَلنَّارِ وَسُقُوا مَآءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَآءَ هُر اللهِ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْك حَتَّىٰ إِذَا خَرَجُواْ مِنْ عِندِكَ قَالُواْ لِلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ مَاذَا قَالَ ءَانِفًا ۚ أَوْلَيْهِكَ ٱلَّذِينَ طَبِعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُواْ أَهْوَاءَ هُرُ ١١ وَالَّذِينَ اَهْتَدُوْاْ زَادَهُمْ هُدًى وَءَانَاهُمْ تَقُونِهُمْ (W) فَهَلَ يَنْظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْنِيهُم بَغْنَةً فَقَدْجَاءَ أَشْرَاطُهَأَ فَأَنَّى هُمْ إِذَاجَاءَتُهُمْ ذِكْرَنِهُمْ اللهُ فَأَعْلَمَ أَنَّهُ رُلَّا إِلَّهَ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱسْتَغْفِر لِذَ نَبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلِّكُمْ وَمُثُونِكُمْ اللَّهُ

وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَوَلا نُزِلَتَ سُورَةً فَإِذَآ أُنزِلَتَ سُورَةً مُعَكَّمَةٌ وَذُكِرَ فِهَا ٱلْقِتَ الْ رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُّ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ ٱلْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ فَأُولَى لَهُمْ الله الله والله مع رُوفٌ فإذا عَزَمَ ٱلأَمْرُ فلوَ صَدَفُواْ الله لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ اللَّ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تُولِّيتُمْ أَن تُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ اللهُ أُولَيْكِ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللهُ فَأَصَمَهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ ﴿ اللَّهِ الْفَلْ يَتَدَبِّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَا لُهَا آنَ إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّواْ عَلَىٰٓ أَدْبَرِهِم مِّنْ بَعْدِ مَا نَبَيِّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطِينُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ اللَّهِ وَاللَّهِ إِنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كُرهُوا مَانَزُّكَ ٱللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ ٱلْأَمْرِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ الله فَكَيْفَ إِذَا تُوفَّتُهُمُ ٱلْمَلَيِّكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَكُرُهُمْ اللَّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ أَتَّبَعُواْ مَآأَسَخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُواْ رِضُوانَهُ وَأَحْبَطُ أَعْمَالُهُمْ (١٠) أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضَّ أَن لَّن يُخْرِجَ ٱللَّهُ أَضْعَانَهُمْ اللَّهُ اللَّهُ أَضْعَانَهُمْ

أسرارهمرو ممزة منوحة

وَلُوْنَشَاءُ لَأَرْيِنَاكُهُمْ فَلَعَرَفْنَهُم بِسِيمَنَهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ ٱلْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعَلَمُ أَعْمَلَكُمْ اللَّهِ وَلَنَبْلُونَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ ٱلْمُجَهِدِينَ مِنكُورُ وَٱلصَّابِرِينَ وَنَبْلُواْ أَخْبَارَكُورُ اللهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَشَآقُواْ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعَّدِ مَا تَبَيَّنَ لَمُمُ ٱلْمُدَىٰ لَن يَضُرُّوا ٱللَّهَ شَيْئًا وَسَيْحِيطُ أَعْمَالُهُمْ (٣) \* يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَلَا نُبْطِلُوٓا أَعْمَلَكُمْ السَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِٱللَّهِ ثُمَّ مَا تُواْ وَهُمَّ كُفَّارٌ فَكُن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَمُعْ اللَّهُ لَكُمْ اللَّهُ فَكُرْتَهِنُواْ وَتَدْعُوٓ الإِلَى ٱلسَّلْمِ وَأَنتُو ٱلْأَعْلُونَ وَٱللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَتِرَكُو أَعْمَلَكُمْ أَنَّ إِنَّامًا ٱلْحَيَوَةُ ٱلدُّنِيَا لَعِبُّ وَلَهُوُّ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَنَقُواْ يُؤْتِكُرُ أُجُورَكُمُ وَلَا يَسْعُلَكُمْ أَمْوَلَكُمْ اللهِ إِن يَسْعُلَكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُواْ وَيُخْرِجُ أَضْغَنَنَكُمْ الله الله المُكَانَتُ هَاوُلاَءِ تُدْعَوْنَ لِنُنفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَمِنكُم مَّن يَبْخُلُ وَمَن يَبْخُلُ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَّفْسِهِ = وَاللَّهُ ٱلْغَيْنُ وَأَنتُمُ ٱلْفُقَرَآةُ وَإِن تَتَوَلَّوْاْ يَسْتَبْدِلْ فَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُواْ أَمْثَلَكُمْ اللهُ



قُومِنُوا إبدال الهمزة واوا

يُوتِكُورُ إبدال الهمزة واواً

هَا أنتمُو

قُومًا غَيْرَكُمُ انفاء



المُومِنِينَ إبدال الهمزة واواً (الموضعين) والمُومِنكِ إبدال الهمزة إبدال الهمزة

لِّتُومِنُواُ إبدال الهمزة واواً عَلَيْهِ

فسخوييه بالنون بدل الياء وإبدال الهمزة واوأ

وَٱلْمُومِنُونَ إبدال الهمزة واوأ

مر م يومِن إبدال الهمزة واوأ

لتَاخُذُوهَا إبدال الهمزة الفا

إِنَّ ٱلَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ ٱللَّهَ يَدُ ٱللَّهِ فَوْقَ ٱيْدِيهِمَّ فَمَن نَّكُثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ أَوْمَنْ أَوْفَى بِمَا عَنهَدَ عَلَيْهُ ٱللَّهَ فَسَيُوْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا (اللَّ سَيَقُولُ لَكَ ٱلْمُخَلِّفُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ شَعَلَتْنَا آمُوالْنَا وَأَهْلُونَا فَأَسْتَغْفِر لَنَا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِم مَّالَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلُ فَمَن يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْتًا إِنْ أَرَادَبِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا بَلْ كَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا اللهُ بَلْ ظَنَنتُمْ أَن لَن يَنقَلِبَ ٱلرَّسُولُ وَٱلْمُؤْمِنُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ أَبَدًا وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنْتُمْ ظَنَ ٱلسَّوْءِ وَكُنتُمْ قَوْمًا بُورًا اللهِ وَمَن لَّمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ عَإِنَّا أَعْتَـدْنَا لِلْكَنفِرِينَ سَعِيرًا ﴿ اللَّهِ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَنوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَغْفِرُ لَمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا اللهُ سَيَقُولُ ٱلْمُخَلِّقُونِ إِذَا ٱنطَلَقَتُم إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمَّ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُواْ كَلَامُ ٱللَّهِ قُل لَّن تَنَّبِعُونَا كَذَٰلِكُمْ قَالَ ٱللَّهُ مِن قَبُّلُ ۗ فَسَيَقُولُونَ بَلِ تَحْسُدُ ونَنَأْ بَلِ كَانُواْ لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قِلِيلًا (اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

قُل لِلْمُخَلِّفِينَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ سَـتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمِ أَوْلِي بَأْسِ شَدِيدٍ نُقَائِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ فَإِن تُطِيعُواْ يُؤْتِكُمُ ٱللَّهُ أَجْرًا حَسَانًا وَإِن تَتَوَلَّوْا كُمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ يُعَذِّبَكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ١٠ كُنُّ لَيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَاعَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَاعَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ. يُدْخِلْهُ جَنَّنتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَمَن يَتَوَلَّ يُعَذِّبُهُ عَذَابًا أَلِيمًا اللهُ ﴿ لَقَدْ رَضِي ٱللَّهُ عَنِ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ ٱلشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَافِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثْبَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا ١١ وَمَغَانِمَ كَثِيرَةُ يَأْخُذُونَهُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ١١ وَعَدَّكُمُ ٱللَّهُ مَخَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَلَ لَكُمْ هَذِهِ وَكَفَّ أَيْدِى ٱلنَّاسِ عَنكُمْ وَلِتَكُونَ ءَايَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَهَدِيكُمْ صِرَطًا مُّستَقِيمًا اللهُ وَأُخْرَىٰ لَمُ تَقَدِرُواْ عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطُ ٱللَّهُ بِهَا وَّكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ١٠٠ وَلَوْقَنَتَلَكُمُ ٱلَّذِينَّ كَفَرُواْ لَوَلُّواْ ٱلْأَدْبُدَرُ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِتَا وَلَا نَصِيرًا ١٠٠٠ سُنَّةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبَّدِيلًا ٣

باس إبدال الهمزة ألفاً

يُوتِكُمُ إبدال الهدزة واوأ



نُدُخِلُهُ بالنون بدل الياء

مربر مرافع المعلق المعلق المياء المياء

المُلُومِنِينَ إبدال الهمزة واوا

يَاخُذُونَهَا تَاخُذُونَهَا إبدال الهددة

لِلْمُومِنِينَ

**وُهُوُ** إسكان الهاء

مُومِنُونَ إبدال الهِمزة

م مرمنت مومنت ابدال الهمزة واوأ

تَطُوّهُمُ

المومنين إبدال الهمزة واوأ

الريا إبدال الهمزة واوأ ثم

واواً ثم قلبها ياءً ثم إدغامها يخ

وَهُوَ ٱلَّذِي كُنَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيكُمْ عَنْهُم بِبَطْنِ مَكَّهُ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا (اللهُ هُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَٱلْمَدْى مَعْكُوفًا أَن يَبْلُغَ مَحِلَّهُ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّوْمِنُونَ وَنِسَآهُ مُّوْمِنَتُ لَّمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَعُوهُمْ فَتُصِيبَكُمْ مِّنْهُم مَّعَرَّةٌ إِنعَيْرِ عِلْمِ لِيُدْخِلُ ٱللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ عَن يَشَاءُ لُوْتَ زَيُّواْ لَعَذَّبْنَا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ١٠٠ إِذْ جَعَلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ ٱلْحَبِهِلِيَّةِ فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَكُهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ ، وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةُ ٱلنَّقُويٰ وَكَانُوٓ أَخَقَ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَاكَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا اللهُ لَّقَدَّ صَدَقَ ٱللَّهُ رَسُولَهُ ٱلرُّءَيَّا بِٱلْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ إِن شَاءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُ وسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُواْ فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتْحَاقَرِيبًا اللهُ هُوَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولُهُ. بِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ وَكُفَى بِٱللَّهِ شَهِدَا ١٠٠

مُّحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ وَ أَشِدَاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَّاءُ بَيْنَهُمُّ تَرَعُهُمُ وُكُعَا سُجَدًا يَبْتَغُونَ فَضَلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضُونَا سِيمَا هُمْ فَي وُجُوهِ هِم مِنْ أَثْرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثُلُهُمْ فِي التَّوْرِينَةِ وَمَثُلُهُمْ فِي التَّوْرِينَةِ وَمَثُلُهُمْ فِي اللَّهِ عَلَى شُوعِهِ مِمِّنَ أَثْرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثُلُهُمْ فِي التَّوْرِينَةِ وَمَثُلُهُمْ فِي اللَّهِ عَلِي اللَّهُ وَمَثَلُهُمْ فِي اللَّهِ عَلَى سُوقِهِ عِيمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِينَ عَلَى سُوقِهِ عِيمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِينَ عَلَى سُوقِهِ عِيمُ اللَّهُ ال

بِسْ إِللَّهِ الرَّحْمَٰزِ ٱلرَّحِيدِ

يَتَأَيُّهَا اللَّذِينَ عَامَنُواْ لَانُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَي اللَّهِ وَرَسُولِهِ عَوَانَقُواْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمُ اللَّهَ عَلَيمُ اللَّهَ عَلَيمُ اللَّهَ عَلَيمُ اللَّهَ عَلَيمُ اللَّهَ عَلَيْمُ اللَّهَ عَلَيْمُ اللَّهَ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ



أ لحجراتِ الحجراتِ فتع الحيم

إلى

وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبُرُواْ حَتَّى تَغْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيثُ ١ أَنُّ إِنَّا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِن جَآءَ كُمْ فَاسِقُ بِنَبَإِ فَتَبَيَّنُوٓأ أَن تُصِيبُواْ قَوْمًا بِحَهَالَةٍ فَنُصْبِحُواْ عَلَى مَافَعَلْتُمْ نَكِدِمِينَ ﴿ اللَّهِ مِنْ لَ ا وَأَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْيُطِيعُكُمْ فِيكُثِيرِ مِنَ ٱلْأَمْ لِعَنِيُّمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ ٱلَّإِيمَنَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكُرَّهَ إِلَيْكُمْ ٱلْكُفْرَ وَٱلْفُسُوقَ وَٱلْعِصْيَانَٰ أَوُلَيْهِكَ هُمُ ٱلرَّسِٰدُونَ ٧ فَضْلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَنِعْمَةً وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ ١٠ وَإِن طَآبِفُنَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْنَتَلُواْ فَأَصَّلِحُواْ بَيْنَهُمَّا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَنْهُمَا عَلَى ٱلْأُخْرَىٰ فَقَانِلُواْ ٱلَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيٓءَ إِلَى ٓ أَمْرِ ٱللَّهِ فَإِن فَآءَتْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا بِٱلْعَدْلِ وَأَقْسِطُوٓ أَإِنَّا ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ الله إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُواْ بِينَ أَخَوَيْكُمْ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ١٠٠ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَايسَخَرْ قَوْمٌ مُنِ فَوْمِ عَسَىٰ أَن يَكُونُواْ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءُ مِن نِسَآءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنُّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا نَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا نَنابَزُواْ بِٱلْأَلْقَابِ بِثْسَ ٱلِاَسْمُ ٱلْفُسُوقُ بَعْدَ ٱلَّإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبُّ فَأُولَكِيكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ اللهِ

يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱجْتَنِبُواْ كَثِيرًا مِنَ ٱلظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ ٱلظَّنِّ إِثْرُ ۗ وَلَا جَسَسُواْ وَلَا يَغْتَب بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُ أَحَدُكُم أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَٱنَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ تَوَابُّ رَّحِيُّمُ اللَّهُ إِنَّا أَلَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِن ذَكْرِ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوبًا وَقَبَ إَيِلَ لِتَعَارَفُوا أَإِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَنْقَ كُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿ اللهِ اللَّهِ اللَّهُ مَا لَكُ اللَّهُ مُتَوْمِنُواْ وَلَكِنَ قُولُوٓاْ أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ ٱلْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمَّ وَإِن تُطِيعُوا ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ, لَا يَلِتَكُمُ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهُ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَثُمَّ لَمْ يَرْتَابُواْ وَجَنهَدُواْ بِأُمُولِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَكِيلِ ٱللَّهِ أُولَيْهِ كَ هُمُ ٱلصَّدِقُونِ (0) قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللهَ بِدِينِكُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ الله يَمُنُونَ عَلَيْكَ أَنَّ أَسْلَمُوا قُل لَا تَمُنُّواْ عَلَيَّ إِسْلَامَكُم بَلِ ٱللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنَّ هَدَىٰكُمْ لِلإِيمَنِ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ يَعْلَمُ غَيْبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ بَصِيرُ إِمَا تَعْمَلُونَ اللهِ

ياكُلَ إبدال الهمزة الفا

مَيِّتًا تشديد الباء وكسرها

عليم عليم

تُومِنُواُ إبدال الهمزة واواً

المُومِنُونَ إبدال الهمزة واوا

قَ ۚ وَٱلْقُرْءَ انِ ٱلْمَجِيدِ ١٠ كَالْ عَلَى عَبُواْ أَنْ جَاءَهُم مُّنذِ رُرُمِّنَّهُمْ فَقَالَ ٱلْكَنِفُرُونَ هَلْذَا شَيْءٌ عَجِيثُ ﴿ ۖ إِنَّا مِنْنَا وَكُنَّا لُرَابًا ذَلِكَ رَجْعُ بِعِيدُ اللهِ قَدْعِلِمْنَا مَا نَنقُصُ ٱلْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِندَنَا كِنَابُ حَفِيْظُ اللَّ بَلُ كَذَّبُوا بِٱلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ فَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرِ مَّرِيجٍ اللهُ أَفَامُ يَنْظُرُوا إِلَى ٱلسَّمَاءِ فَوْقَهُ مَكِّيفَ بَنَيْنَهَا وَزَيَّنَهَا وَمَالِمًا مِن فُرُوجٍ أَنْ وَٱلْأَرْضَ مَدَدْ نَهَا وَٱلْقَيْنَا فِيهَا رَوَسِي وَأَنْبَتَنَافِهَا مِن كُلِّ زَوْج بَهِيج ١٠٠ بَتْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبِ اللهِ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُّبَدِّكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ = جَنَّاتِ وَحَبَّ ٱلْحَصِيدِ ١٠ وَٱلنَّخْلَ بَاسِقَنتِ لَمَّاطَلُعُ نَضِيدُ ١٠ رِّزْفَا لِلْعِبَأَدِوَأُحْيَيْنَابِهِ عِلْدَةً مِّيْتًا كُذَٰلِكَ ٱلْخُرُوجُ (١٠) كُذَّبَتُ قَبَلَهُمْ فَوْمُ نُوْجٍ وَأَصْحَابُ ٱلرِّسِ وَثَمُودُ ﴿ اللَّهِ وَعَادُ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَانُ لُوطٍ اللهُ وَأَصْحَابُ ٱلْأَيْكَةِ وَقَوْمُ نُبَعٍ كُلُّ كُذَّبَ ٱلرُّسُلَ فَيَّ وَعِيدِ اللهُ أَفَعَيِينَا بِٱلْخَلْقِ ٱلْأُوَّلْ بَلُهُمْ فِي لَبْسِ مِنْخُلْقِ جَدِيدٍ (0)

و السكت على حرف القاف سكتة لطيفة

أدنا تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

مُتنا ضم الميم

میت ا تشدید الیاء مکسوره

مِّنخَلْقِ اخفاء

وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوسُوسُ بِهِ عِنفُسُهُۥ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ ٱلْوَرِيدِ (١١) إِذْ يَنْلَقَى ٱلْمُتَلَقِيَانِ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ قَعِيدُ الله مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلِ إِلَّا لَدَيْهِ رَفِيبٌ عَتِيدٌ اللهُ وَجَآءَتْ سَكُرَةُ ٱلْمَوْتِ بِٱلْحَقِّ ذَلِكَ مَاكُنتَ مِنْهُ تَحِيدُ اللَّ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ ٱلْوَعِيدِ ( ) وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسِ مَعَهَا سَآبِقُ وَشَهِيدُ ( ) لَقَدَ كُنتَ فِي غَفْلَةِ مِّنْ هَلْا فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ ٱلْيُومَ حَدِيدُ اللهُ وَقَالَ قَرِينُهُ مَهٰذَا مَالَدَى عَتِيدُ اللهِ اللَّهِ عَلَيْهُ مُكَّلَّ كُفَّادٍ عَنِيدٍ (١٠) مَّنَّاعِ لِلْخَيْرِ مُعْتَدِ مُّرِيبٍ (١٠) ٱلَّذِي جَعَلَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرَفَأَ لَقِيَاهُ فِي ٱلْعَذَابِ ٱلشَّدِيدِ ١٠٠ ﴿ قَالَ قَرِينُهُ وَرَبَّنَامَاۤ أَطْعَيْتُهُ وَلَكِكِنَكَانَ فِي ضَلَالِ بَعِيدٍ (٧٧) قَالَ لَا تَخْنُصِمُواْلَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِٱلْوَعِيدِ ( مَا مُبَدَّلُ ٱلْقَوْلُ لَدَى وَمَآ أَنَا بِظَلَّهِ لِلْعَبِيدِ ( ) يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ أَمْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَّزِيدٍ (اللهُ وَأُزْلِفَتِ ٱلْجَنَّةُ لِأُمُنَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ (٣) هَندَامَاتُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ الله مَنْ خَشِي ٱلرَّحْمَنَ بِٱلْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبِ مُنِيبٍ السُّ ٱدْخُلُوهَا آدَخُلُوهَا بِسَلَيْمِ ذَالِكَ يَوْمُ ٱلْخُلُودِ ﴿ اللَّهِ لَهُمْ مَا يَشَآءُ وَنَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدُ ﴿ ا

وَكُمْ أَهْلَكُ نَا قَبْلَهُم مِن قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُم بَطْشًا فَنَقَبُواْ فِي ٱلْبِلَادِهُلْ مِن مَحِيصٍ ﴿ أَنَّ إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَذِكَ رَىٰ لِمَنَّكَانَ لَهُ, قَلْبُ أَوْأَلْقَى ٱلسَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ﴿ اللَّهُ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُ مَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لَّغُوبِ اللَّهِ فَأُصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَيِّحْ بِحَمْدِرَيِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ ٱلْغُرُوبِ السَّ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَسَيِّحْهُ وَأَدْبِكُو ٱلشُّجُودِ الْ وَٱسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ ٱلْمُنَادِ مِن مَّكَانِ قَرِيبٍ اللهُ يَوْمَ يَسْمَعُونَ ٱلصَّيْحَةَ بِٱلْحَقِّ ذَالِكَ يَوْمُ ٱلْخُرُوجِ اللهِ إِنَّا نَعَنُ نُحِيٍّ، وَنُمِيتُ وَ إِلَيْنَا ٱلْمَصِيرُ السَّ يَوْمَ تَشَقَّتُ ٱلْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذَٰلِكَ حَشَّرُ عَلَيْ نَا يَسِيرُ ﴿ اللَّهِ مَعْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَآ أَنْتَ عَلَيْهِم بِجَبَّارٍ فَذُكِّرُ بِٱلْقُرْءَانِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ ١٠٠٠ (فيُوَلُوُّ النِّارِيُّ الْمَالِيِّ الْمَالِيِّ الْمَالِيِّ الْمَالِيِّ الْمِلْكِيِّ الْمِلْكِيِّ الْمِلْكِيْ بِسْ مِلْمَالِيَّةُ الْرَحِيَةِ وَٱلذَّرِينتِ ذَرُوا اللَّ فَٱلْحَيْمِلَتِ وِقُرَا اللَّهِ فَٱلْحَرِينتِ يُسْرًا اللَّهِ فَٱلْمُقَسِّمَنتِ أَمِّرًا ﴿ إِنَّا لَوْعَدُونَ لَصَادِقُ ٥ وَإِنَّا لَدِينَ لَوْقِعُ ۗ ٥

هرهر کر شعراً ضم السین

ألمنادء

تشقو

يُوفَكُ إبدال الهمزة

وَٱلسَّمَاءَ ذَاتِ ٱلْحُبُكِ ﴿ ﴾ إِنَّكُمْ لَفِي قُولٍ مَّخْلِفٍ ﴿ ﴾ يُوَفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ اللَّهُ وَيَلَ ٱلْخَرَّ صُونَ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ هُمْ فِي غَمْرَةِ سِلَا هُونَ اللَّهُ يَسْتَكُونَ أَيَّانَ يَوْمُ ٱلدِّينِ ﴿ اللَّهِ يَوْمَ هُمْ عَلَى ٱلنَّارِ يُفْئَنُونَ ﴿ اللَّهُ ذُوقُواْ فِنْنَتَكُمْ هَاذَا ٱلَّذِي كُنتُم بِهِ عَسَّتَعْجِلُونَ ﴿ اللَّهِ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (اللهُ عَالَمُ عَلَا عَالَمُهُمْ رَبُّهُمَّ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ الله كَانُواْ قَلِيلًا مِنَ ٱلَّيْلِ مَا يَهْ جَعُونَ الله وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ اللهُ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقُّ لِلسَّايِلِ وَالْمَحْرُومِ اللَّهَ وَفِي ٱلْأَرْضِ عَايَتُ لِلْمُوقِيْيِنَ الْ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلا تُبْصِرُونَ اللهَ وَفِي ٱلسَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ (" فَوَرَبِ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ وَلَكُمُّ مَا أَنَّكُمْ لَنطِقُونَ اللهُ هَلْ أَنْكَ حَدِيثُ ضَيْفٍ إِبْرَهِيمَ ٱلْمُكْرَمِينَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَمًا قَالَ سَلَمُ فَوْمٌ مُنْكُرُونَ ١٠ فَرَاعَ إِلَى أَهْلِهِ عَنَجَاءَ بِعِجْلِ سَمِينِ (اللهُ فَقَرَبَهُ وَإِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ المَا اللَّهُ اللَّهُولِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ اللهُ قَالُواْ كَذَالِكِ قَالَ رَبُّكِ إِنَّهُ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ

تَا كُلُونَ إبدال الهمزة الفا



اًلُمُومِنِينَ إبدال الهمزة واوا

وهُو

شَيْءِ خَلَفْنَا انفاء لُذَّكُرُ وُنَ

تشديد الذال

﴿ قَالَ فَمَا خَطَبُكُمْ أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿ قَالُوٓ أَإِنَّا ٱزْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ مُحْرِمِينَ اللهُ النُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِن طِينِ اللهُ مُسَوِّمَةً عِندَرَيك لِلْمُسْرِفِينَ ﴿ اللَّهِ مَا خَرَجْنَامَنَ كَانَ فِيهَامِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَ ۖ فَمَا وَجَدْنَا فِهَاغَيْرَ بَيْتِ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ اللهِ وَتَرَكَّنَا فِيهَا عَايَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ اللَّ وَفِي مُوسَى إِذْ أَرْسَلْنَهُ إِلَّى فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانِ مُّبِينِ إِنَّ فَتُوَلِّى بِرُكْنِهِ وَقَالَ سَحِرُّ أَوْ مِحْنُونٌ إِنَّ فَأَخَذُنَهُ وَجُنُودُهُ فَنَبَذْنَهُمْ فِي ٱلْمَرِ وَهُو مُلِيمٌ اللهُ وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلرِّيحَ ٱلْعَقِيمَ اللهُ مَالَذَرُمِن شَيْءٍ أَلَتْ عَلَيْهِ إِلَّاجَعَلَتْهُ كَأَلْرَمِيمِ اللهُ الْعَقِيمَ وَفِي تُمُودَ إِذْ قِيلَ لَكُمْ تَمَنَّعُوا حَتَّى حِينٍ اللَّ فَعَتُواْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنظُرُونَ النَّ فَمَا ٱسْتَطَاعُواْ مِن قِيَامِ وَمَاكَانُوا مُنكَصِرِينَ ١٠٠ وَقُومَ نُوجٍ مِن قَبْلَ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَنسِقِينَ ﴿ إِنَّ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ﴿ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَهَا فَنِعْمَ ٱلْمَلِهِدُونَ ﴿ أَنَّ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَفْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ نَذَكُرُونَ اللَّ فَفِرُوا إِلَى اللَّهِ إِنِي لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيرٌ مَّيِينٌ اللَّهِ إِنِي لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيرٌ مَّيِينٌ اللَّ وَلَا تَجْعَلُواْ مَعَ اللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرَ إِنِّي لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ١٠٠٠

المومنين المومنين ابدال الهمزة واوا

كَذَلِكَ مَآ أَتَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِن رَّسُولِ إِلَّا قَالُواْ سَاحِرُّ أَوْ مَحْنُونً اللهُ أَنُواصُوابِهِ عَبْلُهُمْ قُومٌ طَاغُونَ اللهِ فَنُولًا عَنْهُمْ فَمَا أَنتَ بِمَلُومٍ ١٠ وَذَكِرْ فَإِنَّ ٱلذِّكْرَىٰ نَنفَعُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠ وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ١٠٥ مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِن رَزْقِ وَمَآ أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ ﴿ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلرَّزَّاقُ ذُو ٱلْقُوَّةِ ٱلْمَتِينُ الله فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ذَنُو بَا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَبِهِمْ فَلَا يَسْنَعْجِلُونِ الله فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَ فَرُواْ مِن يَوْمِهِمُ ٱلَّذِي يُوعَدُونَ اللهُ سُوْرَةُ الطِّهُ رَا بنس مِلْتُهُ الرَّحْمَارُ الرِّحْمَارِ وَالظُورِ اللهِ وَكِنَبِ مَسْطُورِ اللهِ فِرَقِ مَنشُورِ اللهُ وَالْبَيْتِ ٱلْمَعْمُودِ اللهِ وَالسَّقْفِ ٱلْمَرْفُوعِ اللهِ وَٱلْبَحْرِ ٱلْسَجُودِ اللهِ إِنَّ عَذَابَرَيِّكَ لَوَ قِعٌ ٧ مَّا لَهُ مِن دَافِعٍ ٨ يَوْمَ تَمُورُ ٱلسَّمَاءُ مَوْرًا اللهِ وَتَسِيرُ ٱلْجِبَالُ سَيْرًا اللهِ فَوَيْلُ يُوْمَهِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ اللهُ ٱلَّذِينَ هُمَّ فِي خَوْضِ يَلْعَبُونَ اللهُ يَوْمَ يُدَعُّونَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعًّا ١ ﴿ هَندِهِ ٱلنَّارُ ٱلَّتِي كُنتُم بِهَا أَكَذِبُونَ ١

نَكِهِينَ حذف الألف

مُتَّكِينَ مُتَّكِينَ مَتَّاكِينَ مَتَّاكِينَ مَتَّاكِينَ مَتَّاكِينَ مَتَّاكِينَ مَتَّالِمِيزة

ذُرِيَّكِمٍ مُو الف بعد الياء وكسر التاء والهاء

> (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100)

كاسكا إبدال الهمزة ألفاً

تَأْرِيمُ إبدال الهمزة أنفأ

لُولُوُّ إبدال الهمزة الأولى واوأ

أَنْكُو فتح الهمزة

أَفَسِحْرُ هَلَذَا أَمْ أَنتُمْ لَا نُبْصِرُونَ اللهِ أَصْلُوهَا فَأَصْبُرُوٓا أَوْلَا تَصْبِرُواْ سَوَآءُ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تَجْزُونَ مَاكْنُتُمْ تَعْمَلُونَ 🗇 إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّتِ وَنَعِيمِ اللَّ فَكِهِينَ بِمَآءَ النَّهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقَنْهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ ١٠ كُلُواْ وَٱشْرَبُواْ هَنِيَّ الْإِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ اللهُ مُتَكِينَ عَلَى سُرُرٍ مَّصَفُوفَةٍ وَزُوَّجْنَا لَهُم بِحُورٍ عِينِ اللهِ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَانَّبَعَنَّهُمْ ذُرِّيَّنَّهُمْ بِإِيمَنِ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيِّنَهُمْ وَمَآ أَلَنْنَهُم مِّنْ عَمَلِهِ مِنْ شَيْءِكُلُّ أَمْرِي عِكَاكُسَبَ رَهِينُ اللهُ وَأَمْدُ دُنَاهُم بِفَاكِهَ إِ وَلَحْمِ مِمَّايَشْنَهُونَ اللهُ يَلْنُرْعُونَ فِيهَا كُأْسًا لَّا لَغُو وَهِمَا وَلَا تَأْشِحُ ١٠٠٠ ﴿ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانُ اللَّهِ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُوْلُو مُكُنُونٌ ١٠٠ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَسَاءَلُونَ عَلَيْنَا وَوَقَنَا عَذَابَ ٱلسَّمُومِ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ مُو ٱلْبَرُّ ٱلرَّحِيثُ ١٠٠ فَذَكِّرْ فَمَآ أَنْتَ بِنِعْمَتِ رَيِّكَ بِكَاهِنِ وَلَا مَحْنُونِ ١٠ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَّرُبَّصُ بِهِ، رَيْبَ ٱلْمَنُونِ (٣) قُلُ تَرَبُّصُواْ فَإِنِي مَعَكُم مِّرٍ ٱلْمُتَرَبِّصِينَ (٣)



تامرهرو إبدال الهمزة الفأ

و هر بر يومنون إبدال الهمزة واوأ

فُلِّياتُوا إبدال الهمزة الفا

مِن غَيْرٍ اخفاء

المُصيطِرُونَ وجه واحد فقط بالصاد

فُلْيَاتِ إبدال الهمزة الفا

الله غير اخفاء

يلقوًا فتح الياء وإسكان اللام وحدف الألف وفتح القاف

يصعفون

وَٱلنَّجِيرِ إِذَا هَوَىٰ ١٠ مَاضَلَ صَاحِبُكُو وَمَاغُوىٰ ١٠ وَمَايِنطِقُ عَنِ ٱلْمُوَىٰ اللَّهِ إِنَّاهُوَ إِلَّا وَحْيُ يُوحَىٰ اللَّ عَلَمَهُ, شَدِيدُ ٱلْقُوىٰ ٥ ذُومِرَةٍ فَأَسْتَوَىٰ ١ وَهُوَ بِٱلْأُفْقِ ٱلْأَعْلَىٰ ١ ثُمَّ دَنَافَلَدَكَى ١ فَكَانَ قَابَ قُوسَيِّنِ أَوْ أَدْنَى (٥) فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مِ مَا أَوْحَى (١) مَاكَذَبَ ٱلْفُؤَادُ مَارَأَى اللهُ أَفَتُمْرُونَهُ عَلَى مَايرَى اللهُ وَلَقَدْرَ الْهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ إِنَّ عِندُسِدُرَةِ ٱلْمُنكَافِي إِنَّ عِندَهَاجَّنَّةُ ٱلْمَأْوَيْنَ (اللَّهِ عِندَهَاجَنَّةُ ٱلْمَأْوَيِّيَ (اللَّهِ إِذْ يَغْشَى ٱلسِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ اللهِ مَا زَاعُ ٱلْبَصَرُ وَمَا طَغَى اللهُ لَقَدْرَأَىٰ مِنْ ءَاينتِ رَبِهِ ٱلْكُبْرَيِّ اللَّهُ أَفْرَءَ يَتُمُ ٱللَّتَ وَٱلْعُزَّىٰ اللَّ وَمُنَوْةَ ٱلثَّالِثَةَ ٱلْأُخْرَىٰ ١٠٠ أَلَكُمُ ٱلذِّكُرُ وَلَهُ ٱلْأَنْثَىٰ ١٠٠ يَلْكَ إِذَا قِسْمَةٌ ضِيزَى ﴿ إِنَّ إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءُ سَمَّيتُمُوهَا أَنتُمْ وَءَابَآ قُكُمْ مَّاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلُطَنَ ۚ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَمَا تَهُوَى ٱلْأَنفُسُ وَلَقَدْ جَآءَ هُم مِن زَّيِّهِمُ ٱلْمُدُكِّ أَنَّ أُمْ لِلْإِنسَانِ مَا تَمَنَّىٰ ١٠٠ فَلِلَّهِ ٱلْأَخِرَةُ وَٱلْأُولَىٰ ١٠٠ ﴿ وَكُرِمِن مَّلَكِ فِي ٱلسَّمَوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَعَهُمْ شَيًّا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَن يَأْذَنَ ٱللَّهُ لِمَن يَشَآءُ وَيَرْضَى آ

وهو

مَاكُذَّبَ تشدید الذال

الماوكن إبدال الهمزة الفا

أفرزيتم

ياذُن إبدال الهمزة ألفاً

يومنون إبدال الهمزة واوأ

وهو

أَفرأيت سهيل الهمزة الثانية

فَهُوَ اللها اللها

ينبتا إبدال الهمزة الفأ

إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ ٱلْلَتَبِكَةَ تَسْمِيَةَ ٱلْأُنثَى اللَّا وَمَا لَهُمْ بِهِ، مِنْ عِلْمِ إِن يَتَبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُعْنِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْئًا ١١ فَأَعْرِضْ عَن مِّن تُولِّي عَن ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرد إِلَّا ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا اللهُ خَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَأَعْلَمُ بِمَن ضَلَّعَن سَبِيلِهِ، وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ آهْتَدَىٰ ﴿ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لِيَجْزِي ٱلَّذِينَ أَسَتُواْ بِمَا عَمِلُواْ وَيَجْزِي ٱلَّذِينَ أَحْسَنُواْ بِٱلْحُسْنَى اللَّ ٱلَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَّيْرَٱلْإِثْيِرِ وَٱلْفَوَحِشَ إِلَّا ٱللَّمَمُّ إِنَّ رَبُّكَ وَسِعُ ٱلْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُرُ إِذْ أَنشَأَكُمُ مِنَ ٱلْأَرْضِ وَإِذْ أَنتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُرَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُو أَعْلَمُ بِمَنِ ٱتَّقَيَّ اللَّهُ أَفَرَءُيْتُ ٱلَّذِي تَوَلَّىٰ اللَّهِ وَأَعْطَىٰ قَلِيلًا وَأَكْدَىٰ المَّ أَعِندُهُ، عِلْمُ ٱلْغَيْبِ فَهُو يَرَى ﴿ أَمْ لَمْ يُنِبَأُ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَىٰ اللهُ وَإِبْرَهِيمَ ٱلَّذِي وَفَيْ اللهُ أَلَّا نَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَأُخْرَىٰ الله وَأَن لَيْسَ لِلإِنسَانِ إِلَّا مَاسَعَىٰ اللهُ وَأَنَّ سَعْيَهُ وسَوْفَ يُرَىٰ اللَّهُ أَمُّ يُجْزَنَهُ ٱلْجَزَاءَ ٱلْأَوْفَى اللَّهِ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ ٱلْمُنَّهُىٰ الله وَأَنَّهُ وَهُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكِن اللَّهِ وَأَنَّهُ وَهُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا اللَّهُ

عادًا الأولى إدغام تنوين عاداً في لام حركة الهمزة إلى اللام فلها وحذف الدية

و شموداً تنوين الدال

وَالْمُولَفِكَةُ إبدال الهمزة واوا

> لَّبُحُكُلُكُا حَنْسُ

مستقر مستقر تنوین کسر

الداعے



خُشَعًا أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِكَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنتَشِرٌ ٧ مُهطِعِينَ إِلَى ٱلدَّاعِ يَقُولُ ٱلْكَيفِرُونَ هَلَا يَوْمُ عَسِرٌ ﴿ ﴾ ﴿ كُذَّبَتْ قَبَّلَهُمْ قَوْمُ نُوجٍ فَكُذَّبُواْ عَبْدَنَا وَقَالُواْ بَحِّنُونٌ وَٱزْدُجِرَ اللَّ فَدَعَا رَبُّهُ وَأَتِّي مَغُلُوبٌ فَأَنْصِرٌ (اللهُ فَفَنَحْنَا أَبُوابُ ٱلسَّمَاءِ بِمَاءٍ مُّنْهَمِرٍ الله وَفَجَّرْنَا ٱلأَرْضَ عُمُونًا فَٱلْفَى ٱلْمَآءُ عَلَىٓ أَمْرِ قَدْ قَدُر اللهِ وَحَمَلْنَهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلْوَاحِ وَدُسُرِ اللَّهَ عَرِى بِأَعْدُنِنَا جَزَآءً لِمَن كَانَ كُفِرَ اللَّهُ وَلَقَد تَرَكَّنَهُمْ عَايَةً فَهُلْ مِن مُّدَّكِرِ اللَّهُ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ١١ وَلَقَدْ يَسَرَّنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِفَهُلْ مِن مُّدَّكِرِ اللهُ كُذَّبَتْ عَادُّفُكُيْفُكَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ اللهِ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسِ مُّسْتَمِرِ اللهُ تَنزِعُ ٱلنَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَغْلِمُنْفَعِرِ اللَّ فَكَيْفَكَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ اللَّ وَلَقَدْيَسَرْفَا ٱلْفُرْءَانَ لِلذِكْرِ فَهَلَ مِن مُّدَّكِرِ اللَّ كَذَبَتْ ثَمُودُ بِٱلنَّذُرِ اللَّ فَقَالُواْ أَبشرا مِنَّا وَرْجِدًا نَّتَبِّعُهُ وَإِنَّا إِذَا لَّفِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ ١٠٠ أَوْلُقِي ٱلذِّكْرُ عَلَيْهِ ٱلأَشِرُ اللهِ إِنَّا مُرْسِلُوا ٱلنَّاقَةِ فِنْنَةً لَّهُمْ فَٱرْتَقِبْهُمْ وَٱصْطَيرُ اللَّهُ



الدَّاع م

فَفُنَّحْنَا تشديد الناء

أَ. لَقِيَ تسهيل الهمزة الثانية مع الادخال

وَنِبَتْهُمْ أَنَّ الْمَاءَقِسَمَةُ بِيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبِ تُعْضَرُّ ﴿ اللَّهِ الْمُلْكِ فَادَوْا صَاحِبُهُمْ فَنْعَاطَى فَعَقَرَ (١٦) فَكَيْفَكَانَ عَذَابِ وَنُذُرِ (١٦) إِنَّا أَرْسَلْنَاعَلَيْهِمْ صَيْحَةُ وَحِدَةً فَكَانُواْ كَهُشِيعِ ٱلْمُحْفِظِيرِ اللهُ وَلَقَدْ يَسَرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلِّ مِن مُّدَّكِرِ ﴿ أَنَّ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطِ إِلَّانُذُرِ ﴿ آَنَّ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّاءَالَ لُوطِّ نَجَيَّنَهُم بِسَحَرِ اللهُ يَعْمَةُ مِنْ عِندِنَا كَذَالِكَ نَجْزِي مَن شَكَرَ ﴿ وَ الْعَدَّ أَنذَرَهُم بَطْشَتَنَا فَتَمَارُوَّا بِٱلنُّذُرِ السَّ وَلَقَدُ رَوَدُوهُ عَن ضَيْفِهِ - فَطَمَسْنَآ أَعَيُنهُمْ فَذُوقُواْ عَذَابِي وَنُذُرِ اللَّ وَلَقَدْ صَبَّحَهُم بُكُرَةً عَذَابٌ مُّسْتَقِرٌ اللَّهُ فَذُوقُواْ عَذَابِي وَنُذُرِ ﴿ إِنَّ وَلَقَدْ يَسَرِّنَاٱلْقُرْءَ انَ لِلذِّكْرِ فَهَلِّ مِن مُتَّكِرٍ اللهُ وَلَقَدْ جَآءَ عَالَ فِرْعَوْنَ ٱلنُّذُرُ اللَّ كَذَّبُواْ بِعَايِتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذَنَاهُمُ ٱخْدَعَ بِيزِ مُّقْنَدِدٍ ١٠ أَكُفَّا لَكُمْ خَيْرٌ مِنْ أَوْلَتِهِكُو أَمْلَكُمْ بَرَآءَةٌ فِي ٱلزُّيْرِ اللَّهُ أَمْرِيقُولُونَ نَحَنُ جَمِيعٌ مُّنْكُصِرٌ ﴿ اللَّهُ سَيْهُزَمُ ٱلْجَمْعُ وَتُوَلُّونَ ٱلدُّبُرُ ﴿ إِنَّ بَلِ ٱلسَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَٱلسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأَمَرُّ الله إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي صَلَالِ وَسُغُرِ اللَّهُ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي ٱلتَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمُ ذُوقُواْ مَسَ سَقَرَ ﴿ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْتُهُ بِقَدَرِ (اللَّهِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمُ

جاء • ال تسهيل الهمزة الثانية

شَيْءِ حُلَقَتْهُ خُلَقَتْهُ





و مرو يخرج شم الباء

اللُّولُوُ اللولُولُو الدال الهمزة الأولى واوا

شانِ إبدال الهمزة الفأ

رَبُّ ٱلْمُشْرِقَيْنِ وَرَبُّ ٱلْغَرْبَيْنِ ٧٧ فَبِأَيِّ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ١٨٠ مَرَجُ ٱلْبَحْرَيْنِ يَلْنَقِيَانِ ﴿ أَيْنَهُمَا بَرْزَخُ لَا يَبْغِيَانِ ﴿ فَيَأْيَءَ الْآءِ رَيِكُمَا تُكَذِّبَانِ (١١) يَغَرُّجُ مِنْهُمَا ٱللَّوْلُؤُواَلْمَرْجَاكُ (١١) فَبِأَيّ ءَالآءِ رَبِيكُمَا تُكَذِّبَانِ (٣) وَلَهُ ٱلْجُوَارِ ٱلْمُنشَّاتُ فِي ٱلْبَحْرِ كَٱلْأَعْلَىم (الله عَبَأَيْءَ الآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبانِ (اللهُ كُلُّ مَنْ عَلَيْمَ افَانِ (اللهُ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو ٱلْجَلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ ٧٣ فَبِأَيَّ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ الله الله عَن فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمِ هُوَ فِي مُأْنِ (1) فَبِأَي ءَالَآءِ رَيِكُمَا تُكَذِّبَانِ اللَّهِ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهُ ٱلنَّفَلَانِ اللَّهِ فَإِلَّيْ ءَالآهِ رَبُّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٣) يَمَعْشَرَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ إِنِ ٱسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُواْ مِنْ أَقْطَارِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ فَٱنفُذُواْ لَانَنفُذُوتَ إِلَّا بِسُلْطَانِ السَّ فَيِأَيِّ ءَالَآ ِ رَبِّكُمَا تُكَذِّ بَانِ السُّ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظُ مِن نَّارِ وَخُمَاسٌ فَلَا تَنكَصِرَانِ اللهِ فَبِأَيِّ ءَا لَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللَّهُ فَإِذَا ٱنشَقَّتِ ٱلسَّمَآءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَٱلدِّهَانِ الله فَإِلَى عَالاً و رَيِّكُمَا تُكَذِّبَانِ الله فَيُومَ إِلَّا يُسْتَكُ عَن ذَنْبِهِ عَلَى عَن ذَنْبِهِ إِنْ وَلَاجَانٌ ﴿ وَ فَإِلَى عَالَا و رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿

مع مرم فيوخذ إبدال الهمزة واوأ

> وَلِمَن خَافَ

مُتَّكِينَ حدف الهمزة

يُعْرَفُ ٱلْمُجْرِمُونَ بِسِيمَهُمْ فَيُؤْخَذُ بِٱلنَّوَصِي وَٱلْأَقْدَامِ (اللَّهُ فَيِأْيّ ءَالآءِ رَبِّكُمَا ثُكَدِّبَانِ السُّ هَندِهِ - جَهَنَّمُ ٱلَّتِي يُكَذِّبُ بِهَاٱلْمُجْرِمُونَ اللهُ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمِ عَانٍ إِنْ فَيَأَيَّ ءَالْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامُ رَبِّهِ عَنَانِ (أَنْ فَإِلَى عَالَةِ رَبِكُمَا تُكَذِّبَانِ اللهُ ذَوَاتَا أَفْنَانِ ( اللهُ فَيِأَيَّ ءَالاَّهِ رَيِّكُمَا تُكَذِّبانِ ( اللهِ مَاعَيْنَانِ تَجْرِيَانِ اللَّهِ مَا لَآءَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللَّهِ مِمَامِنَكُلِّ فَكِهَةٍ زَوْجَانِ اللهِ عَلَيْ فَرَيِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللهِ مُتَّكِمِينَ عَلَى فُرُشِ بَطَآيِنُهُا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَجَنَى ٱلْجَنَّلَيْنِ دَانِ ( الله عَلَي عَا لَآءِ رَيِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللهِ عَصِرَتُ ٱلطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَاجَآنُ اللهِ فَيِأَيَّ الآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٧٠) كَأَنَّهُنَّ ٱلْيَاقُوتُ وَٱلْمَرْجَانُ (٥٠) فَيِأْيَءَ الآءِ رَيِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٥٠) هَلْ جَزَاءُ ٱلْإِحْسَنِ إِلَّا ٱلْإِحْسَنُ اللَّهِ فَيِأَيِّ ءَاللَّهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ الله وَمِن دُونِهِ مَاجَنَّانِ الله فَإِلَيَّ ءَالاَّءَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللهُ مُدَّهَا مَتَانِ اللهُ فَبِأَيَّ الآءِ رَيِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللهُ فيهمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ اللَّهُ فَيِأَيِّ ءَالآءِ رَبِّكُمَا ثُكَذِّبَانِ اللهِ مُتَّكِينَ مُتَّكِينَ مَدْف الهمزة

رَفْرُفِ ِ خُوْمِ خُفْمِ ِ خُفْمِ ِ

(480) (4) (4) (5) (4) (6) (5)

كَاذِبَةُ خَافِضَةُ اخفاء

م مُتَّكِينَ حذف الهمزة

فهِمَافَكِهَةُ وَنَخُلُ وَرُمَّانُ ﴿ فَإِلَّا يَهُ اللَّهِ مَالَّكَ مَرَبُّكُمَا تُكَدِّبَانِ ﴿ ١٠ فِيِنَّ خَيْرَتُ حِسَانٌ ﴿ فَإِلَّ عَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ ﴿ فُورُ اللَّهُ حُورُ اللَّهُ حُورُ مَّقْصُورَاتُ فِي ٱلْخِيَامِ (٧٠) فِأَي ءَالَآءِ رَبِّكُمَاتُكَذِّبَانِ (٧٧) لَوْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسُ قَبْلَهُمْ وَلَاجَآنٌ ﴿ ﴿ فِيأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا ثُكَذِّبَانِ ءَالآءِرَيِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللهُ أَبْرَكَ أَسْمُ رَيِّكَ ذِى ٱلْجَلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ اللهُ سِيْوُ رَوْ الْواقِعَالَيْنَا مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَزُ ٱلرَّحِيمِ إِذَا وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ اللَّهِ لَيْسَ لُوقَعَنْهَا كَاذِبَةً اللَّهَ خَافِضَةٌ رَّا فِعَةً اللهُ إِذَارُجَّتِ ٱلْأَرْضُ رَجَّا اللهُ وَبُسَّتِ ٱلْجِبَالُ بَسَّا اللهِ فَكَانَتْ هَبَآءً مُّنْبَثًا ١ وَكُنتُمْ أَزُورَجًا ثَلَثَةً ١ فَأَصْحَبُ ٱلْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ ٱلْمَيْمَنَةِ ( ) وَأَصْحَابُ ٱلْمُشْعَمَةِ مَا أَصْحَابُ ٱلْمَشْعَمَةِ اللَّهِ وَالسَّنبِقُونَ السَّنبِقُونَ اللَّهِ الْمُقَرِّبُونَ اللَّهِ الْمُقَرِّبُونَ اللهُ فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ (اللَّهُ أُلَّةً أُمِّنَ ٱلْأُوَّلِينَ (اللَّهِ وَقَلِيلٌ مِّنَ ٱلْأَخْرِينَ (١١) عَلَى سُرُرِمَوْضُونَةِ (١٠) مُتَكِينَ عَلَيْهَا مُتَقَلِيلِينَ (١١)

وكاس فتح الزاي وحور عين تَاثِيمًا أنشانكهنَّ إبدال الهمزة ألفاً 1:3 إسكان الواو

يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَنُّ مُّخَلِّدُونَ ﴿ إِنَّ إِلَّا كُوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِن مَّعِينٍ اللهُ لَا يُصَدِّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ اللهُ وَفَكِهَةٍ مِمَّا يَتَخَيَّرُونَ الله وَخُورٌ عِينٌ اللهُ كَأَمْسُهُونَ اللهُ وَحُورٌ عِينٌ اللهُ كَأَمْسُلِ ٱللَّوْلُو ٱلْمَكْنُونِ (٣٣) جَزَاءً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ (١٠) لَايَسْمَعُونَ فِيهَ الْغُوا وَلَا تَأْثِيمًا ١٠٠ إِلَّا قِيلًا سَلَنَا سَلَمًا ١٠٠ وَأَصَّحَبُ ٱلْيَمِينِ مَآ أَصْحَبُ ٱلْيَمِينِ (٧) فِيسِدْرِ مَّغْضُودِ (١٨) وَطَلْحِ مَنضُودٍ (١١) وَظِلِّ مَّدُودِ اللهُ وَمَآءِ مَّسْكُوبِ اللهُ وَفَكِهَ إِكْثِيرَةٍ اللهُ لَامَقُطُوعَةٍ وَلَا مَّنُوعَةِ الْآَثَ وَفُرُشِ مَّرُفُوعَةٍ الْآَ إِنَّا أَنشَأْنَهُنَّ إِنشَاءَ الْآَ الْجُعَلَىٰهُنَّ أَبْكَارًا ﴿ مَا عُرُبًا أَتْرَابًا ﴿ لَا اللَّهُ لِأَصْحَبِ ٱلْيَمِينِ ﴿ مَا ثُلَّةً مِّنَ ٱلْأُوَّلِينَ اللَّهِ وَثُلَّةً مِّنَ ٱلْآخِرِينَ ١٠٠ وَأَصْحَنُّ ٱلشِّمَالِ مَآأَضَحَبُ ٱلشِّمَالِ (١) فِي سَمُومِ وَحَمِيمِ (١) وَظِلِّ مِن يَعْمُومِ (١) لَّا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمِ اللهُ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ (1) وَكَانُواْ يُصِرُّونَ عَلَى ٱلْجِنْثِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ أَنَّ وَكَانُواْ يَقُولُونَ أَبِذَا مِثْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظْمًا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ﴿ إِنَّ أَوْءَابَأَؤُنَا ٱلْأُوَّلُونَ ﴿ فَلَ إِنَّ ٱلْأُولِينَ وَٱلْكِخِرِينَ ﴿ إِنَّ لَمَجْمُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَنتِ يَوْمِ مَعْلُومِ ﴿ أَنَّ اللَّهِ عَلَوم فَمَالُونَ حذف الهمزة وضم اللام

أَفْرَ بَيْتُمُ سهيل الهمزة الثانية (كل الماضع)

عانتهم و تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال (كل المواضع)

تَذُكُرُونَ تشديد الذال

أنشاتم و إبدال الهمزة الفأ

المنشون ابن جماز: حذف الهمزة وضم الشين

ورزی الزینها ورزی ورزی ورزی ورزی ورزی

المنشون ابن وردان : وجهان ۱. كابن جماز

ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا ٱلضَّا لُّونَ ٱلْمُكَذِّبُونَ (٥) لَاكِلُونَ مِن شَجَرِ مِن زَقُومِ (٥٠) فَالِعُونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ ﴿ وَ فَشَرِينُونَ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَعِيمِ ﴿ وَ فَشَرِينُونَ شُرْبَ ٱلْجِيمِ (00) هَذَا نُزُلُمُمْ يَوْمَ ٱلدِّينِ (0) نَعَنُ خَلَقْنَكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ ﴿ ٥٠ الْفَرَءَيْتُم مَّا تُمْنُونَ ﴿ ٥٠ ٤ مَانَتُمْ تَغْلُقُونَهُ وَ أَمْ نَحْنُ ٱلْخَالِقُونَ (٥٠) نَحَنُ قَذَرُنَا بَيْنَكُمُ ٱلْمَوْتَ وَمَا نَحَنُ بِمَسْبُوقِينَ (١٠) عَلَىٰ أَن نُبُدِّلَ أَمْثُلُكُمْ وَنُنشِءَكُمْ فِمَا لَاتَعْلَمُونَ ١١٠ وَلَقَدْ عَلِمْتُكُو ٱلنَّشَأَةَ ٱلْأُولَى فَلُولَا تَذَكِّرُونَ ١٠ أَفَرَءَيْتُم مَّا تَحَرُّثُونَ اللهُ وَأَنتُ تَزْرَعُونَهُ وَأَمْ نَحَنُ ٱلزَّرِعُونَ اللهِ اللَّهِ نَشَآ وُ لَجَعَلْن هُ حُطْمًا فَظَلْتُمُ تَفَكُّهُونَ (١٠) إِنَّالْمُغْرَمُونَ (١٠) بَلْ نَعُنُ مُعْرُومُونَ اللهُ أَفَرَءَ يَتُمُّ ٱلْمَآءَ ٱلَّذِي مَثَّرَبُونَ اللهِ عَأَنْتُمُ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ ٱلْمُزَّنِ أَمْ نَعَنُ ٱلْمُنزِلُونَ ﴿ إِنَّ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَهُ أَجَاجًا فَلُولَا تَشْكُرُونَ ٧٠ أَفَرَءَ يَتُنُو ٱلنَّارَ ٱلَّتِي تُورُونَ ٧٧ ءَ ٱنتُمَّ ٱنشَأْتُمُ شَجَرَتُهَآ أَمَّ نَعَنُ ٱلْمُنشِعُونَ (٧٠) نَعَنُ جَعَلْنَهَا تَذْكِرَةً وَمَتَعَالِلْمُقُويِنَ ﴿ فَسَيِّحَ بِأُسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ ﴿ فَالْأَ أَفِّسِمُ بِمَوْرِقِعِ ٱلنُّجُومِ (٧٠) وَإِنَّهُ لَقَسَمُ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمُ (٧)

إِنَّهُ الْقُرُءَانُّ كَرِيمٌ ﴿ ﴿ فِي كِنَبِ مَكْنُونٍ ﴿ اللَّهُ لَا يَمَشُهُ وَإِلَّا ٱلْمُطَهَّرُونَ (٧) تَنزِيلٌ مِن رَبِ ٱلْعَالَمِينَ (١) أَفَهَذَا ٱلْحَدِيثِ أَنتُم مُّدُهِنُونَ ﴿ ﴾ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ ثُكَذِّبُونَ ﴿ ﴿ فَالْوَلَا إِذَا بِلَغَتِ ٱلْحُلْقُومَ ﴿ ١ وَأَنتُمْ حِينَةٍ ذِننظُرُونَ ﴿ ١ وَتَعَنَّ أَقُرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ وَلَكِكِن لَانْتُصِرُونَ ١٠٥ فَلُولَآ إِن كُنتُمُ غَيْرَ مَدِينِينَ اللهُ تَرْجِعُونَهُ آإِن كُنتُمْ صَدِقِينَ اللهُ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُقَرِّبِينَ ( أَ فَرُوْحُ وَرَيْحَانُ وَجَنَّتُ نِعِيمِ ( أَ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْعَبِ ٱلْيَمِينِ ١٠ فَسَلَمُ لُكُ مِنْ أَصْحَبِ ٱلْيَمِينِ ١٠ وَأَمَا إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُكَذِّبِينَ ٱلطَّهَا لِينَ ﴿ فَانُزُلُّ مِنْ حَمِيدٍ ﴿ وَتَصْلِيهُ جَعِيمٍ الله المُوَحَقُّ الْيَقِينِ اللهِ فَسَيِّحْ بِأَسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله \_ الله التَّمْزَ الرَّحِي سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَرْبِيرُ ٱلْحَكِيمُ اللَّهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يُحْي، وَيُمِيثُ وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ هُوَ ٱلْأَوَّلُ وَٱلْآخِرُ وَٱلظَّهِرُ وَٱلْبَاطِنَّ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللهِ

المَوَّ اللها اللها

و هو إسكان الهاء (كل المواضع) وهو سكان الهاء (الموضعة)

نُومِنُونَ لِلُومِنُواْ مُومِنِينَ ابدال الهدة

رور وو فيضعفه دون ألف وتشديد العين وضم الفاء

هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَغْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُو مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنُتُمُّ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اللهُ مُلْكُ ٱلسَّمَنُوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَىٰ اللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ اللهُ اللهُ اللهُ النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي النَّيْلِ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ١٠ ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَأَنفِقُواْ مِمَّا جَعَلَكُمُ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُرُ وَأَنفَقُواْ لَهُمُ أَجُرُ كَبِيرٌ ٧ وَمَا لَكُورُ لَا نُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَٱلرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِنُؤْمِنُواْ بِرَبِّكُمْ وَقَدُّ أَخُذَمِيثَنَقَكُمُ إِن كُنْهُم مُؤْمِنِينَ اللهُ هُوَ ٱلَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ ءَايَنِ بَيِّنَتِ لِيُخْرِجَكُم مِنَ ٱلظُّلُمَنِ إِلَى ٱلنُّورُ وَإِنَّ ٱللَّهَ بِكُورُ لَرَءُونُ رَّحِيمٌ اللَّهُ وَمَا لَكُمْ أَلَا نُنفِقُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَثُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ لَا يَسْتَوِى مِنكُرُ مِّنَ أَنفَقَ مِن قَبْلِ ٱلْفَتْحِ وَقَنَالٌ أُوْلِيَكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ ٱلَّذِينَ أَنفَقُواْ مِنْ بَعَدُ وَقَنتَلُواْ وَكُلًّا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْحُسْنَىٰ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَيِيرٌ ﴿ أَنَّ مَّن ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضُلِعِفَهُ لَهُ, وَلَهُ وَأَجْرٌ كُرِيرٌ اللهِ

المومنين وألمومننت يَوْمَ تَرَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَىٰ نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَلِنِهِم بُشْرَىٰكُمُ ٱلْيَوْمَ جَنَّنْتُ تَجْرِى مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللهُ يَوْمَ يَقُولُ ٱلْمُنَفِقُونَ وَٱلْمُنَفِقَاتُ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱنظُرُونَا نَقْنَيِسُ مِن نُورِكُمْ قِيلَ ٱرْجِعُواْ وَرَاءَكُمْ فَٱلْتَمِسُواْ نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورِ لَّهُ رَبَابُ بَاطِئهُ وفِيهِ ٱلرَّحْمَةُ وَظَامِهُ رُهُ مِن قِبَلِهِ ٱلْعَذَابُ اللَّ يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ قَالُواْ بَلِي وَلَكِنَّكُمْ فَنَنتُمُ أَنفُسَكُمْ وَتَربَصَتُمْ وَأَرْبَلْتُمْ وَغَرَّتُكُمُ ٱلْأَمَانِيُّ حَتَّى جَآءَ أَمْنُ ٱللَّهِ وَغَرَّكُم بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ إِنَّ فَٱلْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مَأْوَىكُمُ ٱلنَّارُّهِي مَوْلَىٰكُمْ وَبِشْسَ ٱلْمَصِيرُ (0) ﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَأَن تَخَشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكِرِ ٱللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ ٱلْحَقِّ وَلَا يَكُونُواْ كَأَلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئنَبَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْأَمَدُ فَقَسَتَ قُلُوبُهُمَّ وَكَثِيرٌ مِّنَهُمْ فَسِقُونَ الله ٱعْلَمُوٓا أَنَّ ٱللَّهَ يُحْيِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ قَدْ بِيَّنَّا لَكُمُ ٱلْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٧ ۚ إِنَّ ٱلْمُصَّدِقِينَ وَٱلْمُصَّدِقَاتِ وَأَقْرَضُواْ اللهُ قَرْضًا حَسَنًا يُضِعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كُرِيدُ

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ ۗ أُوْلَيِّكَ هُمُٱلصِّدِيقُونَّ وَٱلشُّهَدَاءُ عِندَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايِنِينَا أُولَيِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَحِيمِ اللهُ ٱعْلَمُوا أَنَّمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا لَعِبُ وَلَمْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرُ ابِيْنَكُمْ وَتُكَاثُرٌ فِي ٱلْأَمُولِ وَٱلْأَوْلَادِ كُمْثُلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ ٱلْكُفَّارَ نَبَانُهُ أَمَّ يَهِيجُ فَتَرَيْهُ مُصَفَرًا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وفِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضُونَ أُومَا ٱلْحَيَوةُ ٱلدُّنْيَ ٓ إِلَّا مَتَنعُ ٱلْخُرُورِ ١٠٠٠ سَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِن زَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعُرْضِ ٱلسَّمَآء وَٱلْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ عَذَلِكَ فَضَلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءَ وَاللَّهُ ذُو الْفَصَّلِ الْعَظِيمِ (١) مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِيٓ أَنفُسِكُمُ إِلَّا فِي كِتَابِ مِن قَبْلِ أَن نَبْرَأُهَا آإِنَّ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ﴿ اللَّهُ لِكَيْلًا تَأْسَوْاْ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُواْ بِمَآ ءَا تَكَحُمُّ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُغْتَالِ فَخُورٍ (٣) ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْمُخْلِّ وَمَن يَتُولَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُو ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ (اللَّهُ مُو ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ (الله

و تريد إبدال الهمزة واوأ

تكاسكوًا إبدال الهمزة ألفاً

ويامرون إبدال الهمزة ألفاً

اللَّهَ الْغَنِيُّ بدون (مو)

لَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِٱلْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِئنب وَٱلْمِيزَانَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسْطُّ وَأَنزَلْنَا ٱلْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسُ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ ٱللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، وَرُسُلُهُ، بِٱلْغَيْبِ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ١٠٥ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا ٱلنُّبُوَّةَ وَٱلْكِتَبُّ فَمِنْهُم مُّهْتَدٍّ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَسِقُونَ اللهُ ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَى ءَاتُرِهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى أَبْنِ مَرْيَعَ وَءَاتَيْنَكُ أُلَّإِنجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ٱبْتَدَعُوهَا مَا كُنَبْنَهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ٱبْتِفَاءَ رِضْوَنِ ٱللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَعَاتَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ اللهُ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَءَامِنُواْ بِرَسُولِهِ، يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ، وَيَجْعَل لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ - وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٠ إِنَّالْ يَعْلَمَ أَهُلُ ٱلْكِتَبِ أَلَا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱلْفَضَلَ بِيدِ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَصْلِ ٱلْعَظِيمِ اللهِ

باس بالسال الهمزة النا

رافك المال المالة

يُوتِكُمُ و إبدال الهمزة واوأ

بوتيام إبدال الهمزة واوا

يُظُّهُرُونَ فتح الياء وتشديد الظاء وفتح الهاء (الموضعين)

ٱلَّتِي

وصلاً:حذف الياء وتسهيل الهمزة مع التوسط أو القصر

لَعَفُورٌ عَفُورٌ عَفُورٌ

لِتُومِنُوا إبدال الهمزة واوا قَدْ سَمِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّتِي تَجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِيَّ إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يُسَمَّعُ تَعَاوُرُكُمَّا إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ بَصِيرٌ ١٠ ٱلَّذِينَ يُظَامِمُونَ مِنكُم مِن نِسَآ بِهِ مِ مَّا هُرَ أُمَّهَ نَهِ مَّ إِنَّ أُمَّهَ تُهُمُّ إِلَّا أَلَّتِي وَلَدْنَهُمُّ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ ٱلْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ ٱللَّهَ لَعَفُوٌّ عَفُورٌ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ يُظَهِرُونَ مِن نِسَآ إِبِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَاْ ذَلِكُمُ تُوعَظُونَ بِهِ } وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اللَّهِ فَمَن لَّمْ يَجِدُ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاّسَا أَفَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِينَ مِسْكِينًا ذَالِكَ لِتُؤْمِنُوا بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ وَلِلْكَيْفِرِينَ عَذَابُ أَلِيمُ إِنَّ أَلَّذِينَ يُحَاَّدُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ كُبِتُواْ كَمَا كُبِتَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مُّ وَقَدُ أَنزَلْنَآ ءَاينتِ بَيّنَتَ ۚ وَلِلْكَيْفِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ ١٠ يُوْمَ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا فَيُنْبِتُهُمُ وبِمَا عَمِلُوٓ الْحَصَانُهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ١

ماتگون بالناء بدل

المُومِنُونَ إبدال الهمزة واوا

المجلس إسكان الجيم دون ألف

أَلَمْ تَرَأَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِّ مَا يَكُوثُ مِن نَجُوىٰ ثَلَاثُةٍ إِلَّا هُو رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوسَادِ سُهُمْ وَلَآ أَدِّنَى مِن ذَلِكَ وَلَآ أَكُثَرَ إِلَّا هُوَمَعَهُمۡ أَيِّنَ مَا كَانُوٓ أَثُمَّ يُنَبِّتُهُم بِمَاعَمِلُواْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ١٠٠ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ نُهُواْ عَنِ ٱلنَّجُوَىٰ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُواْعَنْهُ وَيَتَنَجُونَ بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَإِذَاجَآءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَالَمْ يُحَيِّكَ بِهِ ٱللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا ٱللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسَّبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصَلَوْنَهُ أَفِيلًى ٱلْمَصِيرُ ( ) يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ إِذَا تَنَجَيْتُمْ فَلَا تَلَنَجُواْ بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَتَنَجُوْاْ بِٱلْبِرِ وَٱلنَّقُوكِيُّ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِيٓ إِلَيْهِ تَحْشَرُونَ ١٠٠ إِنَّمَا ٱلنَّجْوَيٰ مِنَ ٱلشَّيْطَينِ لِيَحْزُبُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَيْسَ بِضَارِهِمْ شَيْعًا إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوكُّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ (١٠٠٠) يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُواْ فِ ٱلْمَجْلِسِ فَأَفْسَحُواْ يَفْسَحِ ٱللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ ٱنشُرُواْ فَٱنشُرُواْ يَرْفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ دَرَجَنتٍ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ الله

الشفقة م و الشفقة م و الشفقة م و الثانية مع الإدخال

قُومًا غَضِبَ اخفاء

رو و ورسلي

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا نَنجَيْتُمُ ٱلرَّسُولَ فَقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَى بَحُوسَكُر صَدَقَةً ذَٰلِكَ خَيْرٌ لَكُو وَأَطَّهَرَّ فَإِن لَّمْ يَجِدُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللهُ عَأَشْفَقُنُمُ أَن تُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَى نَجُوَىكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُواْ وَتَابَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُوا ٱلزَّكُوةَ وَأَطِيعُوا ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرُ إِمَا تَعْمَلُونَ اللَّ ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مَّاهُم مِّنكُمْ وَلَامِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى ٱلْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللَّ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَكُمْ عَذَابًا شَدِيدً ۚ إِلَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٠٥ ٱتَّخَذُوٓ أَ أَيْمَنَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّواْ عَنسَبِيلِ ٱللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ١١ لَّن تُغْنِي عَنْهُمْ أَمْوَ أَمُمُ وَلَاۤ أَوْلَادُهُم مِنَ ٱللَّهِ شَيَّتًا أَوْلَيْهِكَ أَصَّحَبُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ٧٣ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ كُمَا يَعْلِفُونَ لَكُرْ ۗ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ ٱلآ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْكَذِبُونَ ١١ ٱسْتَحْوَدَ عَلَيْهِمُ ٱلشَّيْطَانُ فَأَنسَاهُمْ ذِكْرَ ٱللَّهِ أَوْلَتِهِكَ حِزْبُ ٱلشَّيْطَانِ أَلا إِنَّ حِزْبَ ٱلشَّيْطَانِ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ الله إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَاِّدُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَأُولَتِكَ فِي ٱلْأَذَلِّينَ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ الْأَذَلِّينَ اللَّهُ اللّلَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ كَتَبَ ٱللَّهُ لَأَغْلِبَكَ أَنَا وَرُسُلِيٍّ إِنَ ٱللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ اللَّهُ اللَّهَ عَزِيزٌ الله

نو منون

لَا يَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ يُوَاَّذُونَ مَنْ حَادَّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ, وَلَوْكَانُوٓاْ ءَابِآءَهُمْ أَوْ أَبْنَآءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أُوْعَشِيرَتُهُمْ أُوْلَيْكِ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوجٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَارَضِي ٱللَّهُ عَنَّهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ أُولَكَمِكَ حِزْبُ ٱللَّهِ أَكَآ إِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ١٠٠

مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرِّحِيمِ

سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللهُ هُوَالَّذِي أَخْرَجُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِئْبِ مِن دِيكِرِهِمْ لِأُوَّلِ ٱلْحَشِّرِ مَا ظَنَنتُهُ أَن يَخْرُجُوا ۗ وَظَنُّوا أَنَّهُم مَّانِعَتُهُمُ حُصُونُهُم مِّنَ ٱللَّهِ فَأَنْهُمُ ٱللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُواً وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلرُّعَبُ يُحَرِّبُونَ بُيُوتَهُم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي ٱلْمُؤْمِنِينَ فَأَعْتَبِرُواْ يَتَأْوُلِي ٱلْأَبْصَدر اللهِ وَلَوْلَآ أَن كُنْبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمُ ٱلْجَلاءَ لَعَذَّ بَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَأُ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابُ ٱلنَّارِ اللهِ

مِن خَيْلٍ خَيْلٍ

لَاتَكُونَ بالتاء بدل الياء

> دُولَهُ تنوين ضم

ويورثرون ابدال الهمزة واوأ ذَٰ لِكَ بِأَنَّهُمْ شَاَقُوا أَللَهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَآقِ ٱللَّهَ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ اللهُ مَا فَطَعْتُ مِن لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَآبِمَةً عَلَىٓ أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيُخْزِى ٱلْفَاسِقِينَ ١٠ وَمَا أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ، مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلِ وَلَا رِكَابِ وَلَكِكَنَّ ٱللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلُهُ, عَلَى مَن يَشَآءٌ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللهِ مَا أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ عِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلذِى ٱلْقُرِيْ وَٱلْمَسَكِينِ وَٱلْمَسَكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ كَي لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ ٱلْأَغَنِيكَةِ مِنكُمُّ وَمَا ءَانَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُ ذُوهُ وَمَا نَهَنَكُمْ عَنْهُ فَأَنَّهُواْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ٧ لِلْفُقَرَآءِ ٱلْمُهَاجِرِينَ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيكرِهِمْ وَأَمْوَلِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضَّلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضُونَا وَيَنصُرُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥ أُوْلَيَكَ هُمُ ٱلصَّادِقُونَ ﴿ ۚ وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُو ٱلدَّارَ وَٱلَّإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَكَةً مِّمَّا أُوتُواْ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِمِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوفَ شُحَّ نَفْسِهِ عَأُولَيْ كَهُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ اللهِ

وَٱلَّذِينَ جَآءُو مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبُّنَا ٱغْفِرْ لَنَا وَ لِإِخْوَانِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبُّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ١٠٠ ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ نَافَقُواْ يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنَابِ لَبِنَ أُخْرِجْتُ مِ لَنَخْرُجَ كَ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُورُ أَحَدًّا أَبَدًا وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ (اللهُ لَيِنَ أُخْرِجُوا لَا يَغْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَيِن قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ وَلَيِن نَصَرُوهُمْ لِيُولِّي ٱلْأَدْبِكُرُ ثُمَّ لَا يُصَرُونَ اللهُ لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِم مِنَ ٱللَّهِ ذَالِكَ بِأُنَّهُمْ قَوْمٌ اللَّهِ ذَالِكَ بِأُنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ اللهُ اللهُ يُقَائِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرَى مُحَصَّنَةٍ أَوْمِن وَرَآءِ جُدُرْ بِأَسُهُم بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّىٰ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ ﴿ كَمَثَلِ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَرِيبً أَذَاقُواْ وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ اللهِ كَمَثُلِ ٱلشَّيْطَنِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ ٱكْفُرُ فَلَمَّاكَفُرَ قَالَ إِنِّ بَرِيٓءُ مِنكَ إِنِّ أَخَافُ ٱللَّهُ رَبَّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا أَمْ اللَّهُ مَا اللّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا أَلَّهُ مَا مُعْمَا مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مُعْمِنْ مَا أَلَّهُ مَا أَلَّهُ مَا مُعْمَالِمُ مِنْ مَا مُعْمِمُ مِنْ مَا مُعْمِمُ مَا مُعْمِمُ مَا مُعْمِمُ مَا مُعْمِمُ مِنْ مَا مُعْمِمُ مَا مُعْمِمُ مَا مُعْمِمُ مِنْ مُعْمِمُ مِنْ مُعْمِمُ مِنْ مُعْمِمُ مِنْ مُعْمِمُ مَا مُعْمِمُ مَا مُعْمِمُ مَا مُعْمِمُ مَا مُعْمِمُ مَا مُعْمِمُ مِنْ مُعْمُومُ مِنْ مُعْمِمُ مِنْ مُعْمِمُ مَا مُعْمِمُ مَا مُعْمِمُ



باسه مرو إبدال الهمزة أنفأ

إِنِّي

فَكَانَ عَنِقِبَتُهُمَا أَنَّهُمَا فِي ٱلنَّارِ خَلِدَيْنِ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَرُوُّا ٱلظَّالِمِينَ ﴿ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَلْتَنْظُرُ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدِّ وَأَتَقُواْ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ( وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَنهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَيَك هُمُ ٱلْفَلْسِقُونَ اللَّهُ لَا يَسْتَوِى أَصْحَنْ ٱلنَّارِ وَأَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ هُمُ ٱلْفَآبِرُونَ اللَّ لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا ٱلْقُرْءَانَ عَلَى جَبَلِ لَرَأَيْتَهُ، خَنشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ وَتِلْكَ ٱلْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَنَفَكَّرُونَ اللهُ هُوَاللَّهُ ٱلَّذِي لَآ إِلَنهَ إِلَّا هُوِّ عَلِمُ ٱلْعَيْبِ وَٱلشَّهَادُةِ هُوَ ٱلرَّحْنُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ ثَنَّ هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ ٱلْمَلِكُ ٱلْقُدُّوسُ ٱلسَّكَمُ ٱلْمُؤْمِنُ ٱلْمُهَيِّمِثُ ٱلْمُهَيِّمِثُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْجَبَارُ ٱلْمُتَكِبِّرُ سُبْحَنَ ٱللَّهِ عَمَا يُشْرِكُونَ الله ألنه النَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَيِّحُ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللَّ

مِّن خَشْيَةِ اخفاء

المُومِنُ إبدال الهمزة واوأ

وهو إسكان الهاء

مِ اللَّهِ ٱلرَّحْمَرُ ٱلرِّحِي يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَنَّخِذُواْ عَدُوِّى وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَآءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَوَدَةِ وَقَدْكُفُرُواْ بِمَاجَاءَكُمْ مِنَ ٱلْحَقّ يُخْرِجُونَ ٱلرَّسُولَ وَإِيَّاكُمُ أَن تُوْمِنُوا بِٱللَّهِ رَبِّكُمْ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَندًا فِي سَبِيلِي وَٱبْنِعَآءَ مَرْضَاتِي تُشِرُّونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعُلَرُ بِمَا أَخْفَيْتُمُ وَمَا أَعْلَنَهُمْ وَمَن يَفْعَلُهُ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ السَّإِن يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُواْ لَكُمْ أَعْدَاءَ وَيَبْسُطُوٓ الِلَّكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَهُم بِٱلسُّوٓءِ وَوَدُّواْ لَوْ تَكْفُرُونَ ۞ لَن تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُوْ وَلَآ أَوْلَٰذُكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسُوَّةً حَسَنَةً فِي إِبْرَهِيمَ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ وَإِذْ قَالُواْ لِقَوْمِمْ إِنَّا بُرَءَ ۗ وَأُ مِنكُمْ وَمِمَّا تَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ كَفَرْنَا بِكُرْ وَبَدَابَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ ٱلْعَدَاوَةُ وَٱلْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ وَحَدَهُ وَإِلَّا قَوْلَ إِبْرُهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسَّتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَآ أَمْلِكُ لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءٌ زَّبَّنَاعَلَيْكَ تَوَّكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ١٠٠ رَبَّنَا لَاجَعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُواْ وَٱغْفِرْ لَنَا رَبِّنَا إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيدُ اللَّهِ

تُومِنُواُ ابدال الهمزة واواً (المضمين)

وَأَنَا اثبات الألف وصلاً ووقفاً

يُفُصِلُ ضم الياء وفتع الصاد

إسوة

وَٱلْبِعُضَاءَ أَبِدًا إبدال الهمزة الثانية واوا مفتوحة (COD)

إِسُوةً

المومِنكَ في المورد المورد واوا

مُومِنكِ إبدال الهمزة واوا

مُومِنُونَ إبدال الهمزة واوأ

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أَسْوَةً حَسَنَةً لِمَن كَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَمَن يَنُولُ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُو ٱلْغَنِيُّ ٱلْحِيدُ اللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُوْ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُم مُّودَّةً وَٱللَّهُ قَدِيرٌ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللهُ لَا يَنْهَا كُورُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمْ يُقَائِلُوكُمْ فِ ٱلدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِّن دِينُوكُمُ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوٓ أَ إِلَيْهِمُّ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ اللهُ إِنَّمَا يَنْهَا كُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ قَائِلُوكُمْ فِ ٱلدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِينرِكُمُ وَظَنهَرُواْ عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ وَمَن يَنُوَلَّمُ فَأُولَيَكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ١٠ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ إِذَا جَآءَ حُمُ ٱلْمُؤْمِنَثُ مُهَاجِرَاتٍ فَأَمْتَحِنُوهُنَّ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَنهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَتٍ فَلاَ تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلْكُفَّارِّ لاهُنَّ حِلُّ لَمُّهُ وَلا هُمْ يَحِلُونَ لَمُنَّ وَءَاتُوهُم مَّا أَنفَقُواْ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَآءَانَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُواْ بِعِصَمِ ٱلْكُوَافِرِ وَسْتَكُواْ مَآ أَنفَقْنُمُ وَلْيَسْتَكُواْ مَآ أَنفَقُواْ ذَلِكُمْ حُكُمُ ٱللَّهِ يَعَكُمُ بِيْنَكُمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١٠٠ وَإِن فَاتَكُمْ شَىٰءُ مِنْ أَزْوَجِكُمْ إِلَى ٱلْكُفَّارِ فَعَاقَبْنُمْ فَكَاتُواْ ٱلَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزُورَجُهُم مِّثْلَ مَا أَنفَقُواْ وَأَتَقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي آَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ اللهِ

يَتَأَيُّهَا ٱلنِّيُّ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىۤ أَن لَّا يُشْرِكْنَ بِٱللَّهِ شَيْتًا وَلَا يَسْرِفْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْنُلْنَ أَوْلَنَدَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِجُهْتَنِ يَفْتَرِينَهُ, بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَ وَلا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفِ فَبَايِعَهُنَّ وَٱسْتَغْفِرْ لَمُنَّ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللهُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَانْتَوَلُّواْ فَوْمَّاغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْيَبِسُواْمِنَ ٱلْآخِرَةِكُمَا يَبِسَ ٱلْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَبِ ٱلْقُبُورِ اللهُ مِ اللَّهِ ٱلرِّحْنِ ٱلرِّحِيمِ سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ الله يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَالَا تَفْعَلُونَ اللَّهِ اللَّهِ مَالَا تَفْعَلُونَ ال كَبُرَ مَقْتًا عِندَاللَّهِ أَن تَقُولُواْ مَا لَا تَفْعَلُوكَ ٣ إِنَّا ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ عَمَقًا كَأَنَّهُم بُنْيَكُنُّ مَّرْضُوصٌ ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ، يَنَقُومِ لِمَ تُؤَذُونَنِي وَقَد تَّعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمُّ فَلَمَّا زَاغُوٓ أَ أَزَاعَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُمُّ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ اللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ

المُومِنَاتُ إبدال الهمزة واوا

ياتين إبدال الهمز

قُوْمًا غَضِبَ اخفاء

وهو

تُودُونَنِي إبدال الهمزة واوا إِسْرَة يلَ تسهيل الهمزة مع التوسط أو القصر (الموضعين)

یاتی إبدال الهمزه انفأ بعدی فتح الباء

وَهُوَ

لِيُطَفُواُ ضم الفاء

> مُرِيمُ مُرِيمُ تنوين الضم مع الإدغام

بر نوره، فتح الراء

نُومِنُونَ ٱلمُومِنِينَ ابدال الهِمود

> أنصارًا لله تنوين الراء مفتوحة وجر كلمة لفظ

أنصاري

وَإِذْ قَالَ عِيسَى آبَنُ مَرْيَمَ يَنَبَنِي إِسْرَةِ بِلَ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُرْمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ ٱلنَّوْرَئِةِ وَمُبَيِّرًا بِرَسُولِ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي ٱسْمُهُۥ أَحْمَدُ فَلَمَا جَآءَهُم بِٱلْبِيِّنَتِ قَالُواْ هَلْدَاسِحْرٌ مُّبِينٌ لَنَّ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمِّنِ ٱفْتَرَك عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى ٱلْإِسْلَامِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمُ ٱلظَّالِمِينَ اللهُ يُرِيدُونَ لِيُطْفِعُواْ نُورَ ٱللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَٱللَّهُ مُتِمُّ نُوْرِهِ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْكَنِفِرُونَ ﴿ هُوَالَّذِيَّ أَرْسَلَ رَسُولُهُ، بِالْمَلْدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ. عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كُرِهَ ٱلْمُشْرِكُونَ ١٠ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْهَلَ أَدُلُّمُ عَلَى تِجَزَةٍ نُتَجِيكُمُ مِّنَ عَذَابٍ أَلِيمِ ﴿ ثَلَ ثُوْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ء وَجُهَ لُونَ فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأُمْوَلِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُو إِنكُنتُمْ فَعَلَمُونَ اللَّهِ يَغْفِرْ لَكُورْ ذُنُوبَكُرُ وَيُدُخِلَكُور جَنَّاتٍ تَغَرِّى مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَمُسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّتِ عَدْنٍّ ذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللهِ وَأُخْرَىٰ يُحِبُّونَهَ أَنَصْرُ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَنْحُ قَرِيثٌ وَيَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ مَا لَيْهِا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُوٓاْ أَنصَارَ ٱللَّهِ كُمَا قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّونَ مَنْ أَنصَارِيٓ إِلَى ٱللَّهِ قَالَ ٱلْحُوَارِيُّونَ نَعُنُ أَنْصَارُ ٱللَّهِ فَعَامَنَت ظَابِفَةٌ مِنْ بَنِي إِسْرَتِهِ مِلَ وَكُفَرَت طَّآبِهَ أَنَّ فَأَيَّدُنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُواْ ظَهِرِينَ السّ





بستان الهاء يورييه ابدال الهمزة واوأ

بيس إبدال الهمز ياء

يَتَأْتُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نُودِي لِلصَّلَوْةِ مِن نَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَأَسْعَوَّا إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ وَذَرُواْ ٱلْبَيْعَ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْ تُمْ تَعْلَمُونَ اللَّ فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوْةُ فَأَنتَشِرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَٱبْنَغُواْ مِن فَصَّلِ ٱللَّهِ وَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ نُفْلِحُونَ الله وَإِذَا رَأُواْ بِحِكْرَةً أَوْلَهُوا ٱنفَضُّواْ إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَايِمَاْقُلْ مَا عِندَا لِلَّهِ خَيْرُ مِنَ ٱللَّهِ وَمِنَ ٱلبِّجِزَةِ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ اللهُ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُنَافِقُونَ قَالُواْ نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُۥ وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ ٱلْمُنكِفِقِينَ لَكَندِبُونَ ۖ ١ ٱتَّخَذُوٓ أَيْمُنهُمْ جُنَّةً فَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ إِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّهِ وَاللَّهِ إِلَّهُمْ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ فَطُّبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمَّ لَا يَفْقَهُونَ ٧٣ ﴿ وَإِذَا رَأَيْتُهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمَّ وَإِن يَقُولُواْ تَسْمَعُ لِقَوْلِمَ مُكَأَمَّهُمْ خُسُبُ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُوُ ٱلْعَدُوُ فَأَحْذَرْهُمْ قَنْلَهُمُ ٱللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ (١)



يُوفَكُونَ إبدال الهمزة واوأ

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُواْ يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ ٱللَّهِ لَوَوْاْ رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُم مُسْتَكْبِرُونَ ٥ سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَكُمْ لَن يَغْفِرُ ٱللَّهُ لَكُمَّ إِنَّا ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ اللَّهُ هُمُ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ لَا نُنفِ قُواْ عَلَىٰ مَنْ عِندَ رَسُولِ ٱللَّهِ حَتَّى يَنفَضُّواْ وَلِلَّهِ خَزَآيِنُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَكِكنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ اللهُ يَقُولُونَ لَهِن رَّجَعْنَ آإِلَى ٱلْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَكَ ٱلْأَعَزُّ مِنْهَا ٱلْأَذَلُ وَلِلَّهِ ٱلْعِنَّةُ وَلِرَسُولِهِ، وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا ثُلَّهِكُمْ أَمْوَلُكُمْ وَلا أَوْلَادُكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَمَن يَفْعَلْ ذَالِكَ فَأُولَكِيكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ١٠ وَأَنفِقُواْ مِن مَّا رَزَقَنْكُمُ مِّن قَبْل أَن يَأْقِكَ أَحَد كُمُ ٱلْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلاَ أُخَرَّتَنِيَ إِلَىٰ أَجَلِ قَرِيبِ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ ١٠٠ وَلَن يُؤَخِّرُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَآءَ أَجِلُها وَٱللَّهُ خَبِيرُ ابِمَا تَعْمَلُونَ (١١)

ويلمووميين ابدال الهمزة واوأ يكاق

ور سر يوخر ابدال الهمزة

جَآءَ أجلها سهيل الهمزة الثانية

## يُسَيِّحُ بِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَلِهُ ٱلْحَمْدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنكُمْ كَافِرٌ وَمِنكُمْ مُّؤْمِنُ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ ﴿ اللَّهُ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ وَصَوَّرُكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُصِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَٱللَّهُ عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ٤ أَلَمْ يَأْتِكُو نَبُوُّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْمِن قَبَلُ فَذَاقُواْ وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ٥٠ ذَلِكَ بِأَنَّهُ رَكَانَت تَأْلِيهِمْ رُسُلُهُم بِٱلْبِيَنَتِ فَقَالُوا أَبَشَرُ يَهَدُونَنَا فَكَفَرُواْ وَتَوَلُواْ وَٱلْمَا قَالَمَا ٱللَّهُ وَٱللَّهُ عَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿ إِنَّ زَعَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ الْآنَ لَنَيْعَثُواْ قُلْ لِلَي وَرَبِّي لَنْبَعَثُنَّ ثُمَّ لَنُنْبَوْنَ بِمَاعَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ٧ فَعَامِنُوا بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَ وَالنُّورِ ٱلَّذِي أَنزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ يُوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ ٱلْجَمَّعِ ذَالِكَ يَوْمُ ٱلنَّعَابُنِّ وَمَن يُؤْمِنْ بِٱللَّهِ وَيَعْمَلُ

وهو

م وومن مومن إبدال الهمزة واواً

ياتِكُمُرُوُ إبدال الهمزة الفا

تَّالْبِهِمْ وُ إبدال الهمزة الفا

بومن بومن إبدال الهمزة واوأ

نُكُفِّرُ بالنون بدل الياء

وَنُدُخِلُهُ ونُدُخِلُهُ بالنون بدل صَلِحًا يُكُفِّرُ عَنَّهُ سَيِّئَ اللهِ وَيُدِّخِلُّهُ جَنَّدَتِ تَجْرِي مِن تَحْنَهَا

ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللهِ

وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِتَايَنِتِنَآ أَوْلَتِهِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ خَلِدِينَ فِيهَ أُوبِئُسَ ٱلْمَصِيرُ اللَّ مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللهِ وَأَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولُ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا ٱلْبَلَاءُ ٱلْمُبِينُ اللَّهُ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُو وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوكَ لِ ٱلْمُؤْمِنُونَ اللَّهِ لِكَانَّهُمَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَجِكُمْ وَأَوْلَىدِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَأَحْذَرُوهُمْ وَإِن تَعْفُواْ وَتَصْفَحُواْ وَتَعْفِرُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيثُم اللهِ إِنَّمَا أَمْوَلُكُمْ وَأُولَادُكُمْ فِتْنَةُ وَٱللَّهُ عِندَهُ وَأَجْرُ عَظِيمٌ ١٠٠ فَٱنَّقُواْٱللَّهَ مَاٱسْتَطَعْتُمْ وَٱسْمَعُواْ وَأَطِيعُواْ وَأَنفِقُواْ خَيْرًا لِلْأَنفُسِكُمْ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ عَأُولَيِّكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ١٠ إِن تُقْرِضُواْ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَعِفُهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَٱللَّهُ شَكُورٌ حَلِيهُ اللهُ عَالِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللهُ

و بيس إبدال الهمزة ياءً

و م يومِن إبدال الهمزة واوأ

المُومِنُونَ إبدال الهمزة واوأ

ر ر مر و و ضعفه دون ألف وتشديد 07 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1)

ياتينَ إبدال الهمزة

م الفا مومر م إبدال الهمزة واوأ

فَهُوَ اللهاء

بَلِغُ

أُمرة و فتح الراء وضم الهاء

وَٱلَّتِي

وصلاً:حذف الياء وتسهيل الهمزة مع التوسط أو القصر (الموضعين)

> مور مسرا ضم السير

يَّنَأَيُّهَا ٱلنَّيُّ إِذَا طَلَقَتُمُ ٱلنِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِتَ وَأَحْصُواْ ٱلْعِدَّةَ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ رَبَّكُمُ لَا تُخْرِجُوهُنَ مِنْ بُيُوتِهِنَ وَلَا يَغُرُجُنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِى لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَالِكَ أَمْرًا (١) فَإِذَا بِلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْفَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُواْ ذَوَى عَدْلِ مِنكُرُ وَأَقِيمُواْ ٱلشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَالِكُمْ يُوعَظُ بِهِ عَنَكَانَ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرْ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ, مَخْرَجًا ١٠ وَمَرْزُقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتُوكُلُ عَلَى ٱللَّهِ فَهُو حَسْبُهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ بَلِغُ أُمْرِهِ - قَدْ جَعَلَ ٱللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴿ وَٱلَّتِعِي بَيِسْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نِسَآيِكُمْ إِنِ ٱرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ تُكْتُهُ أَشَّهُم وَٱلَّتِي لَرْ يَحِضْنَ وَأُوْلَتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

وَمَن يَنَّق ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ عِيمُمِّلُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ وَ

إِلْيَكُمْ وَمَن يَنَّقِ ٱللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّعَاتِهِ وَيُعْظِمُ لَهُ وَأَجْرًا ٥

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُر مِن وُجْدِكُمْ وَلَائُضَآرُّوهُنَّ لِنُصَيِّقُواْ عَلَيْهِنَّ وَإِنكُنَّ أُولَنتِ حَمْلِ فَأَنفِقُواْ عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعَّنَ حَمَّلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُورُ فَعَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَتَّمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفِ وَإِن تَعَاسَرَتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ وَأُخْرَى اللَّهِ لِيُنفِقَ ذُوسَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ -وَمَن قُدِرَعَلَيْهِ رِزْقُهُ وَلَيْنِفِقَ مِمَّا ءَائنهُ ٱللَّهُ لَا يُكُلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا ءَاتَنهَ أَسَيَجْعَلُ ٱللَّهُ بَعْدَعُسْرِيسُمِّ اللَّهُ وَكَأْيِن مِّن قَرْيَةٍ عَنْتُ عَنْ أَمْ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ عِنَاسَبْنَهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَهَا عَذَابًانُكُوا اللهُ فَذَاقَتُ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَنِقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا اللهُ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدً أَفَاتَقُوا ٱللَّهَ يَتَأُولِي ٱلْأَلْبَبِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَدْأَنْزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا ﴿ أَنَّ رَسُولًا يَنْلُواْ عَلَيْكُمْ ءَايَتِ ٱللَّهِ مُبَيِّنَتٍ لِيُخْرِجَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ مِنَ ٱلظُّلُمَتِ إِلَى ٱلنُّورِّ وَمَن يُؤْمِنُ بِأُللَّهِ وَيَعْمَلُ صَلِحًا يُدْخِلُهُ جَنَّتِ تَعْرى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهُ رُخْلِدِينَ فِيهَا أَبُدُ أَقَدْ أَحْسَنُ اللَّهُ لَهُ، رِزْقًا (١١) ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَتٍ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَنْنَزَّلُ ٱلْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِنَعْلَمُوٓ أَأَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ ٱللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا اللهَ

واتمروا بدال الهدة عسر ضم السين ضم السين ضم السين

وكاين كاف ثم ألف مع التوسط أو القصر ثم همزة مكسورة تُسهل بدل الياء

نگرا ضم الكاف مبيننت فتح الياء

يُومِنَ إبدال الهمزة واوا

وهو

تَظُّلُهُ رَا

المومنين إبدال الهمزة واوا

يُبَدِّلُهُ, فتع الباء وتشديد الدال

> أَزُوكَجًا خَيْرًا اخفاء

مرمنت أبدال الهمزة واوا

مَلَيْكَةٌ غِلَاظٌ بِعَلَاظٌ

يُومَرُونَ



يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ تُوبُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمُ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْرِى ٱللَّهُ ٱلنَّبِيَّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ، نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَنِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّكَ أَتِّمِمْ لَنَا نُورَنَا وَأُغْفِرُ لَنَّآ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ٥ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَٱغْلُظْ عَلَيْهِمُّ وَمَأُونِهُمْ جَهَنَّمُ وَبِنْسَ ٱلْمَصِيرُ اللهِ صَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱمْرَأَتَ نُوجٍ وَٱمْرَأَتَ لُوطِّ كَانْتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِ نَاصَلِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَرْ يُغْنِيَاعَنَّهُمَا مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ٱدْخُلَا ٱلنَّارَ مَعَ ٱلدَّاخِلِينَ اللَّهِ وَضَرَبُ ٱللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱمْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ أَبْنِ لِي عِندُكَ بَيْتًا فِي ٱلْجَنَّةِ وَنِجَنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجَنِي مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ اللَّهُ وَمُرْجُ ٱبْنَتَ عِمْرَانَ ٱلَّتِي أَحْصَنَتَ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَ افِيهِ مِن رُّوحِنا وَصَدَّقَتْ بِكُلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ ٱلْقَائِلِينَ اللهُ

وَمَاوَنهُمُوهُ إبدال الهمزة الفا

وَبِيسَ المِدرة الدال الهمزة

وكتكبه، كسر الكاف وفتح الناء



وهو إسكان الهاء (كل المواضع)

خاسيًا إبدال الهمزة ياءً

وَبِيسَ إبدال الهمزة

**وُهْیَ** اِسکان الهاء

يَاتِكُمُورُ إبدال الهمزة الفا

روو ک فسحقاً ضم الحا،



وَأُسِرُّواْ فَوْلَكُمْ أُوِ ٱجْهَرُواْ بِعِيْ إِنَّهُ, عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ (١٠) أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ اللَّهُ هُوَٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ ذَلُولًا فَأَمْشُواْ فِي مَنَاكِهَا وَكُلُواْ مِن رِّزْقِهِ ۚ وَإِلَيْهِ ٱلنَّشُورُ الله المنهُم مَّن فِي ٱلسَّمَاءِ أَن يَغْسِفَ بِكُمُ ٱلأَرْضَ فَإِذَا هِي تَمُورُ اللهُ أَمْ أَمِنتُم مِّن فِي السَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ ١٧٥ وَلَقَدْكَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ١٧٤ أُوَلَمْ يَرُوْا إِلَى ٱلطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَنَّفَّتِ وَيَقْبِضَنَّ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱلرَّمْنَ أَإِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ ﴿ اللَّهُ أَمَّنْ هَلَا ٱلَّذِي هُوَجُندُ لَكُورُ يَنصُرُكُمُ مِن دُونِ ٱلرَّحْنَيْ إِنِ ٱلْكَفِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ الله الله عَنْ هَنْذَا ٱلَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنَّ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَهِلَ لَّجُواْفِ عُتُوِّ وَنُفُورٍ اللهُ أَفَنَ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجِهِدِ الْهَدَيْ أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ اللهُ قُلْهُو ٱلَّذِي أَنشَأَكُمُ وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَنَرَ وَٱلْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ١٠٠ قُلُ هُوَ ٱلَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ الس وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَنَذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ١٠٠ قُلُ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِندَ ٱللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ١٠٠

من خَلَقَ اخفاء

وهو

ع المنكم و تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

> السمآءِ أَن إبدال الهمزة الثانية ياء مُفتوحة (الموضعين)

سيخت إشمام كسر السين الضم

أرأيسرو تسهيل الهمزة الثانية (الموضعين)

ياتيگُرُوُ إبدال الهمزة الفا

> (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400)

ن السكت على حرف النون سكتة لطيفة

لَأَجْرًا عَيْرُ النَّاء وهو

> اران زاد همزة استفهام مع تسهيل

لثانية والإدخال

فَلَمَّا رَأُوهُ وُلْفَةً سِتَعَتْ وُجُوهُ ٱلَّذِينَ كُفَرُواْ وَقِيلَ هَٰذَا ٱلَّذِي كُنتُم بِهِ عِنَدَّعُونَ ﴿ اللهِ عَلَى أَنْ أَرَءَ يَتُمُ إِنْ أَهْلَكَنِي ٱللَّهُ وَمَن مَعِي أَوْ رَحِمْنَا فَمَن يُحِيرُ ٱلْكَنْفِرِينَ مِنْ عَذَابِ أَلِيمِ ( اللهُ قُلُ هُوَ ٱلرَّحْمَنُ ءَامَنَا بِهِ ، وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالِ مُّبِينٍ اللهُ قُلْ أَرَءَ يَتُمُ إِنْ أَصْبَحَ مَآ قُكُمْ غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُمْ بِمَآءِمَّعِينٍ اللهُ ٥ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرِّجِيمِ وَٱلْقَلَيْرِ وَمَا يَسْطُرُونَ ۞ مَآ أَنتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونِ ۞ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا عَيْرٌ مَمْنُونِ ٣ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقِ عَظِيمِ ١ فَسَتُبْصِرُ وَنُصِرُونَ ١٠٠ بِأَيتِكُمُ ٱلْمَفْتُونُ ١٠ إِنَّ رَبَّكَ هُو أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ ، وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ٧ فَلا تُطِع ٱلْمُكَذِّبِينَ ﴿ ۚ وَدُّواْ لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ ۚ إِنَّ وَلَا تُطِعَ كُلُّ حَلَافٍ مَّهِينِ أَنْ هُمَّازِمَّشَّآء بِنَمِيمِ اللَّهُ مَنَّاعِ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ اللهُ عُتُلَ بَعْدَ ذَالِكَ زَنِيمٍ اللهُ أَن كَانَ ذَا مَالِ وَبَنِينَ اللهُ إِذَا تُتَلَىٰ عَلَيْهِ ءَايَكُنَا قَاكَ أَسَطِيرُ ٱلْأَوَلِينَ اللهِ

سَنْسِمُهُ مَلَى ٱلْخُرُطُومِ (١٠) إِنَّا بَلُونَهُمْ كَمَا بَلُونَآ أَصْحَابَ ٱلْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُواْ لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ ﴿ اللَّهِ لَا يَسْتَنْفُونَ ﴿ اللَّهِ فَطَافَ عَلَيْهَا طَأَيِّفُ مِن زَّبِّكَ وَهُمْ نَابِمُونَ اللَّ فَأَصْبَحَتْ كَالْصَرِيمِ اللَّ فَلْنَادُوْ أَمُصْبِعِينَ اللَّ أَنِ ٱغْدُواْ عَلَى حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَلِيمِينَ اللَّهِ فَٱنطَلَقُواْ وَهُوْ يَنَخَفَنُونَ اللَّهُ أَن لَا يَدْخُلُنَّهَا ٱلْيُومَ عَلَيْكُم مِسْكِينٌ إِن وَعَدُواْ عَلَى حَرْدِ قَدِدِينَ (6) فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوٓ أَ إِنَّا لَضَآ أُونَ ١٠ كَنَّ بَلْ غَنَّ مَغُرُومُونَ ١٧ قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَرُ أَقُل لَّكُوْلُولَا تُسْبِبِحُونَ ﴿ مَا قَالُوا سُبْحَنَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَا ظَلِمِينَ ﴿ أَنَّ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ يَتَلُومُونَ ﴿ أَنَّ قَالُواْ يُوَيِّلُنَا ۚ إِنَّا كُنَّا طَنِعِينَ ﴿ أَنَّ عَسَىٰ رَبُّنَآ أَن يُبْدِلْنَاخَيْرا مِنْهَآ إِنَّآ إِلَى رَبِّنَا رَغِبُونَ ﴿ اللَّهِ كَذَٰلِكَ ٱلْعَذَابُ وَلَعَذَابُ ٱلْأَخِرَةِ أَكْبُرُ لُو كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴿ ٣٠ إِنَّ لِلْمُنَّقِينَ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّنتِ ٱلنَّعِيم لَكُورِكِنَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ ﴿ ١٧ ۚ إِنَّ لَكُورَ فِيهِ لِمَا غَيْرُونَ ﴿ ١٨ اللَّهُ أَيْمَانُ ا عَلَيْنَا بَلِغَةً إِلَى يَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَعَكَّمُونَ (٣) سَلَهُمْ أَيُّهُم بِذَلِكَ زَعِيمٌ ﴿ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ فَلْيَأْتُواْ بِشُرَكَآ إِنَّ كَانُواْ صَدِقِينَ ﴿ اللَّهِ يَوْمَ يُكْشُفُ عَن سَاقِ وَيُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

أَنُّ اَغَدُواً ضم النون وصلاً

مُبَدِّلُناً فتح الباء وتشديد الداا

فَلْيَاتُوا بدال الهمزة وهو إسكان الهاء (الموضعين)

لَيُزِ لِقُونَكَ

(((()))) ((()))) ((()))) ((())))

نَخْلِ خَاوِيَةِ

خَيْشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْكَانُواْ يُدْعَوْنَ إِلَى ٱلشُّجُودِ وَهُمْ سَلِمُونَ اللهُ فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَٰذَا ٱلْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ النَّ وَأَمْلِي لَهُمُّ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ (فَ الْمُ مَّسَّئُلُهُمْ أَجُرَافَهُم مِن مَغْرَمِ مُثْقَلُونَ ﴿ إِنَّ أَمْ عِندَهُمُ ٱلْغَيْبُ فَهُمْ يَكْنُبُوكَ ﴿ إِنَّ فَأَصْبِرُ لِأَكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُن كَصَاحِبِ ٱلْحُوتِ إِذْ نَادَىٰ وَهُوَمَكُظُومٌ ﴿ اللَّهُ لَوْلَا أَن تَذَارَكُهُ نِعْمَةُ مِن رَبِهِ عَلَيْذَ بِٱلْعَرَاءِ وَهُو مَذْمُومٌ (اللهُ فَأَجْلَبُهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ ٱلصَّالِحِينَ (0) وَإِن يَكَادُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَيُزْلِقُونَكَ بِأَنصَرِهِمْ لَمَّا سَمِعُواْ ٱلذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُۥ لَمَجْنُونٌ ۞ وَمَاهُوَ إِلَّا ذِكْرُ لِلْعَالِمِينَ ۞ مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزُ ٱلرِّحِيَ ٱلْمَاقَةُ الْ مَاٱلْمَاقَةُ لَ وَمَاآذُريكَ مَاٱلْمَاقَةُ لَ كُذَّبِتُ

الْمَاقَةُ الْ مَاالْمَاقَةُ الْ وَمَاآذَربكَ مَاالْمَاقَةُ اللَّ كَذَبَتُ تَمُودُ وَعَادُبُالْقَاقَةُ اللَّ كَذَبَتُ تَمُودُ وَعَادُبُالِقَارِعَةِ اللَّ فَأَمَا تَمُودُ فَأَهْلِكُواْ بِالطّاغِيةِ اللَّ وَأَمَا عَادُهُ فَأَهْلِكُواْ بِالطّاغِيةِ اللَّهُ مَا عَادُ فَأَهْلِكُواْ بِالطّاغِيةِ اللَّهُ مَا عَلَيْهِمُ عَادُ فَأَهْلِكُواْ بَعِيدِ اللَّهُ مَا عَلَيْهِمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمْ لَيَالٍ وَتُمَنِيكَةً أَيّامٍ حُسُومًا فَتَرَى ٱلْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى عَلَيْهُمْ أَعْجَارُ نَعْلٍ خَاوِيةٍ اللَّ فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِنْ بَاقِيكةٍ اللَّهُ عَلَيْهُمْ مِنْ بَاقِيكةٍ اللَّهُ الْمَرْعَى اللَّهُم مِنْ بَاقِيكةٍ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِقُومُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعُلِيلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُعْمَالُ اللَّهُ الْمُعْلِيلُولُ اللَّهُ الْمُعْمِ الْمُعْلِقُ الْمُعْمِلُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُعُلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُعْلِيلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُعْلِيلُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ ا

وَجَآءَ فِرْعَوْنُ وَمَن قَبْلَهُ, وَٱلْمُؤْتَفِكَنتُ بِٱلْخَاطِئَةِ ﴿ ۚ فَعَصُواْ رَسُولَ رَبِّهُمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَّةً إِنَّا لَمَا طَغَا ٱلْمَآءُ حَمَلْنَكُمْ فِٱلْجَارِيَّةِ الله لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ لَذَكِرَةً وَيَعِيمَا أَذُنُّ وَعِيةٌ (اللهَ فَإِذَا نُفِخَ فِي ٱلصُّور نَفَحْدَةُ وَحِدَةٌ اللهُ وَجُهِلَتِ ٱلأَرْضُ وَأَلِجْبَالُ فَدُكَّنَا دَكَّةً وَحِدَةً اللهُ فَيُوْمَ إِذِوَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ ﴿ أَنْ وَأَنشَقَتِ ٱلسَّمَآءُ فَهِي يَوْمَ إِذِ وَاهِيَةٌ اللهُ وَٱلْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَآبِهِ أَوْيَحِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَ إِذِ ثَمَّنِيَةٌ (٧٧) يَوْمَبِذِ تُعُرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنكُرْ خَافِيَةً (١٨) فَأَمَا مَنْ أُوتِي كِنْبَهُ, بِيَمِينِهِ، فَيَقُولُ هَآ قُومُ أَقْرَءُ وَأَكِنْبِيَهُ ﴿ إِنَّ إِنَّ ظَنَتُ أَنِّ مُلَقِ حِسَابِيةُ (اللهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيةٍ (١١) فِي جَنَّةٍ عَالِيةٍ (١١) قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ (٣٠ كُلُوا وَاشْرَبُواْ هَنِيَّا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي ٱلْأَيَامِ ٱلْخَالِيةِ اللهِ عَلَمَا مَنْ أُوتِي كِنْبَهُ، بِشِمَالِهِ عَيَقُولُ يَنَلِنَنِي لَرَ أُوتَ كِنْبِيهُ الله وَلَوْ أَدْرِ مَاحِسَابِيهُ اللهُ يَلْيَتُهَاكَانَتِ ٱلْفَاضِيةَ اللهُ مَا أَغْنَى عَنِي مَالِيَهُ ﴿ مَا هَلَكَ عَنِي سُلُطَينِيهُ ﴿ أَنَّ خُذُوهُ فَعُلُوهُ ﴿ مَا لَهُمَّ أَلُمُ كَالْمُ حِيمَ صَلُّوهُ (اللهُ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةِ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَأَسْلُكُوهُ (اللهُ إِنَّهُ, كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِأَلَّهِ ٱلْعَظِيمِ (٢٦) وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ (٢٠)

وَٱلْمُونَفِكُنتُ إبدال الهمزة واوا

بِالْخَاطِيَةِ إبدال الهمزة ياءُ مفتوحة

فَهَی اِسکان الهاء

فَهُوَ اللهاء

مكتطبقة على هاء تالية لمنس وأبي جعفر

و م يومِن إبدال الهمزة واوأ

OTV

مِن غسلين اخفاء يا كُلُهُو ابدال الهمزة انفأ ضم الطاء

قومِنُونَ إبدال الهمزة واوأ

لَدُّكُرُونَ تنديد الذال

سال إبدال الهمزة ألفاً

> و رو يستعل ضم الباء



بُودُ ٱلْمُجْرُمُ لُو يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يُومِيلِ بِبنيهِ تِهِ ۽ وَأَخِيهِ اللَّ وَفَصِيلَتِهِ ٱلَّتِي تُتُوبِهِ اللَّهِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعَاثُمَ يُنْجِيهِ ﴿ إِنَّ كُلَّ إِنَّهَا لَظَىٰ ﴿ وَا نَزَّاعَةً لِلشَّوَىٰ ﴿ أَنْ تَدْعُواْ مَنْ أَدْبِرُ وَتُولِّكُ ﴿ ١٧ وَجَمَعُ فَأُوعَىٰ ﴿ ١٨ ﴿ إِنَّ ٱلَّإِنسَانَ خُلِقَ هَـ أُوعًا الله إذامسة ألشَرُ جَزُوعًا الله وإذامسة ألخَيْرُ منوعًا الله إلا ٱلْمُصَلِّينَ اللَّا الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَآبِمُونَ اللَّ وَٱلَّذِينَ فِي أَمْوَ لِهِمْ حَقُّ مَعْلُومٌ اللَّهُ لِلسَّابِلِ وَٱلْمَحْرُومِ ١٠٥ وَٱلَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ ٱلدِّينِ اللهِ وَأَلَّذِينَ هُم مِّنْ عَذَابِ رَبِّهم مُّشْفِقُونَ (٧٧) إِنَّ عَذَابَ رَبِّمَ عَنْرُمُأْمُونِ (١) وَٱلَّذِينَ هُرِ لِفُرُوجِهِمُ حَنفِظُونَ (١) إِلَاعَلَىٰ أَزْوَ إِجِهِمْ أَوْمَامَلَكُتْ أَيْمَنْهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُمَلُومِينَ ﴿ ۖ فَمَنِ ٱبْنَعَىٰ وَرَآءَ ذَالِكَ فَأُولَيِّكَ هُو ٱلْعَادُونَ اللَّ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَنَا مِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ (٣٦) وَٱلَّذِينَ هُم بِشَهُلا يَهِمْ قَايِمُونَ (٣٦) وَٱلَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَا يَهِمْ يُحَافِظُونَ اللهِ عَنِ ٱلْمِينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ عِزِينَ ﴿ اللَّهِ ٱلْمُطَمُّ كُلُّ ٱمْرِي مِّنْهُمْ أَنْ يُدْخُلُ جَنَّةً نَعِيمِ (٣٠ كَلَّ إَنَّا خَلَقْنَاهُم مِّمَّا يَعْلَمُونَ (١٦)

يومَيِدِ سَح البم تُووِيلِ



نزاعة تنوين ضم

مامونِ إبدال الهمزة الفأ

بِشْهَادَ بَهِمْ حذف الألف الثانية -بالإفراد - يُلُفُولُ فتع الياء وإسكان اللام وحذف الألف وفتح القاف والواو لينة

نصب فتح النون وإسكان الصاد

يانيهمو إبدال الهمزة

أَنُ اعْبُدُواْ ضم النون وصلاً

ويُوْخِرْكُمُ و لايُوْخِرُكُمُ لايُوْخِرُ إبدال الهمزة واوا مفتوحة

> دُعاًءِی فتع الباء

> > إِنِّي الباء



يُرْسِلُ ٱلسَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا (١١) وَيُمْدِدُكُمْ بِأُمُولِ وَبَنينَ وَجُعَل لَكُمْ جَنَّاتِ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَنُوا ﴿ مَا لَكُمْ لَالْمُرْخُونَ لِلَّهِ وَقَارًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ وَقَارًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ وَقَارًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ وَقَارًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَمْ خُونَ لِلَّهِ وَقَارًا ﴿ اللَّهُ اللّلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطُوارًا اللهُ أَلَوْتُرُوا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَوْتِ طِبَاقًا اللهِ وَجَعَلَ ٱلْقَمَرَ فِهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ ٱلشَّمْسُ سِرَاجًا اللهُ وَٱللَّهُ أَنْبِتَكُمْ مِنَ ٱلْأَرْضِ نَبَاتًا ﴿ ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا (١٠) وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُرُ ٱلأَرْضَ بِسَاطًا (١٠) لِتَسَلُّكُواْمِنُهَا سُبُلا فِحَاجًا ١٠٠ قَالَ نُوحُ رُبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَأَتَّبِعُواْ مَن لَّمْ يَزِدْهُ مَالُهُ،وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا ﴿ وَمَكُرُواْ مَكْرًا كُبَّارًا ﴿ وَقَالُواْ لَا نَذَرُنَّ ءَالِهَتَكُمْ وَلَا نَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُونَ وَنَسَرًا ١٦ وَقَدْ أَضَلُوا كَثِيرًا وَلَا نَزِدِ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا ١٠٠ مِّمَّا خَطِيَتَ لِهِمْ أُغْرِقُواْ فَأَدْخِلُواْ نَارًا فَلَمْ يَجِدُواْ لَمُم مِن دُونِ ٱللَّهِ أَنصَارًا ١٠٠ وَقَالَ نُوحٌ رَّبِّ لَا نَذَرْ عَلَى ٱلْأَرْضِ مِنَ ٱلْكَيْفِرِينَ دَيَّارًا ١٣٠ إِنَّكَ إِن تَذَرَّهُمْ يُضِلُّواْعِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوٓاْ إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا ﴿ أَنِ ٱغْفِرُ لِي وَلِوَ لِدَيَّ وَلِمَن دَخَلَ بِيتِي مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَلا نَزِدِ ٱلظَّلِمِينَ إِلَّا نَبَازًا ١٠٠٠

وُدًا ضم الواو

اسكان الياء

مُومِنَا وَلِلْمُومِنِينَ وَالْمُومِنَاتِ ابدال الهمدة واوا



وَإِنَّا كسر الهمزة (كل المواضع)

ورائعه ورائهم كسر الهمزة

ألان ابن وردان: حذف الهمزة ونقل حركتها إلى اللام

ومن يومن إبدال الهمزة واوأ



وَأَنَّا مِنَّا ٱلْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا ٱلْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَيِّكَ تَحَرَّ وَأَرْشَدُا ﴿ اللهِ وَأَمَا ٱلْقَاسِطُونَ فَكَانُواْ لِجَهَنَّمَ حَطَبًا ﴿ ١٠٠ وَأَلُّو ٱسْتَقَامُواْ عَلَى ٱلطَّرِيقَةِ لَأَسْفَيْنَاهُم مَّلَّهُ عَدَقًا (١٠) لِنَفْئِنَهُمْ فِيةً وَمَن يُعْرِضُ عَن ذِكْر رَبِّهِ عِيسَلُكُهُ عَذَابًا صَعَدًا ﴿ وَأَنَّ وَأَنَّ ٱلْمَسْنَجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا ﴿ وَأَنَّهُ مِلَّا قَامَ عَبْدُ ٱللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُواْ يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدَا (١١) قُلْ إِنَّمَا أَدْعُواْ رَبِّي وَلَآ أُشْرِكُ بِهِ الْحَدَّانَ قُلْ إِنِّي لا أَمْلِكُ لَكُونَ ضَرًّا وَلارَسُدًا اللَّ قُلْ إِنِّي لَن يُجِيرَ فِي مِنَ ٱللَّهِ أَحَدُ وَلَنْ أَجِدَمِن دُونِهِ عَمُلْتَحَدًا ١٠٠ إِلَّا بِلَغَا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِسَالَتِهِ ءُومَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَإِنَّ لَهُ نَارَجَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا أَبِدًا السَّحَتَّى إِذَا رَأُواْ مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُ عَدَدًا ١٠٠ قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقُرِيبُ مَّا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ, رَبِّي أَمَدًا ١٠٠ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ = أَحَدًا السَّ إِلَّا مَنِ ٱرْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ورَصَدًا ﴿ اللَّ لِيَعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُواْ رِسَلَنتِ رَبِّهُ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَىٰ كُلُّ شَيْءِعَدُدُا ١١٠

وَإِنَّا كسر الهمزة مَآءُ عَدُقًا اخفاء نَسْلُكُهُ بالنون بدل

رَبِيَّ فتع الباء وَمِن خُلُفِهِ عِ



فَاشِيَةً بدال الهمزة باءُ مفتوحة

ورق البازيا البازيا البازيا

ونصفه ع كسر الفاء والهاء

> ر مرام وثلث مرا کسر الثاء والهاء

مِن خَيْرِ اخفاء

( يُتِيَّا لِمُنابِّضِنَا )

بِسْمِ إِللَّهِ ٱلرِّحْنِ الرِّحِيمِ

يَتَأَيُّهَا ٱلْمُدَّيِّرُ الْ قُرْفَأَنْذِرُ الْ وَرَبَكَ فَكَيْرُ الْ وَثِيَابِكَ فَطَهِرُ الْ وَالرَّبِكَ فَطَهِرُ الْ وَالرَّبِكَ فَاصْبِرَ اللهِ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ اللهِ فَذَلِكَ يَوْمَيِذِيوَمُ عَسِيرُ اللهِ عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ فَإِذَا نُقِرَ فِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا الله وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا عَنْدُودَ الله وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا الله وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمَّدُودًا الله وَبَعَدًا اللهُ فَمُ مَالًا اللهُ عَمْدُودًا الله وَبَعَدًا اللهُ فَمُ مَلِكُم مَا لَكُولُودًا اللهُ وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا اللهُ وَمَعْدَاللهُ اللهُ مُعَلِيدًا اللهُ عَمْ مَلْكُمُ مَا لَهُ اللهُ اللهُل

وَمَن خَلَقْتُ اِخْفَاء

أَنْ أَزِيدَ ١٠٠ كَلَّ إِنَّهُ كَانَ لِآيِكِنَا عَنِيدًا ١١٠ سَأَرُهِ قُهُ وصَعُودًا ١٧٠

ه مره يوثر إبدال الهمزة واوأ

تِسْعَةً عَشَرَ إسكان العبن

والمومنون إبدال الهمزة واوأ

إذا دبر فتح الذال وزاد ألفا بعدها وحذف ممزة أدبر ثم فتح الدال إِنَّهُ, فَكُرُ وَقَدَّرُ (١٨) فَقُيلَكِيْفَ قَدَّرُ (١١) ثُمَّ قَيْلَكِيْفَ قَدَّرُ (١١) ثُمَّ نظرَ (١١) أَمُّمَ عَبِسَ وَبِسَرَ (١١) أَمُمَّ أَذْبَرُ وَأَسْتَكُبَرُ (١١) فَقَالَ إِنْ هَلْدَ ٱلِلَّا سِغْرُ يُؤْثِرُ اللهِ إِنْ هَاذَآ إِلَّا قَوْلُ ٱلْبَشَرِ اللهِ سَأَصْلِيهِ سَقَرَ اللهُ وَمَآ أَدْرَيْك مَاسَقُرُ (٧) لَا نُبْقِي وَلَا نَذَرُ (٨) لَوَاحَةُ لِلْبَشِرِ (١) عَلَيْهَا تِسْعَةُ عَشْرَ الس وَمَاجَعَلْنَا أَصْحَابُ النَّارِ إِلَّا مَلَيْحَكَةُ وَمَاجَعَلْنَا عِذَّتُهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُواْ لِيَسْتَيْفِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِنَابَ وَيَزْدَادَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِيمَنَالْ وَلَا يَرْنَابَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئَبَ وَٱلْمُؤْمِنُونُّ وَلِيَقُولَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُ وَٱلْكَفِرُونَ مَاذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِهِذَا مَثَلًا كَذَٰلِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ مَن يَشَآهُ وَيَهْدِي مَن يَشَآءُ وَمَا يَعْلَوُ جُنُودَرَبِكَ إِلَّا هُو وَمَاهِيَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ اللَّ كَلَّا وَٱلْقَمَرِ اللَّهِ وَاللَّيْلِ إِذْ أَدْبَرُ اللَّهِ وَالصَّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ اللَّ إِنَّهَا لَإِحْدَى ٱلْكُبِرِ (٥٠) نَذِيرَ الِلْبَشَرِ (٣٠) لِمَن شَآءَ مِنكُرْ أَن يَنقَدَّمَ أَوْيَنَأَخَرَ (٧٧) كُلُّ نَفْسٍ بِمَاكُسَبَتْ رَهِينَةُ ﴿ ﴿ إِلَّا أَصْحَبَ الْيَهِينِ ﴿ وَ اللَّهِ عِنْتِ يَسَاءَ لُونَ الله عَنِ ٱلمُجْرِمِينَ الله مَاسَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ الله قَالُوالْمُ نَكُمِنَ ٱلْمُصَلِّينَ ﴿ وَلَوْ نَكُ نُطُعِمُ ٱلْمِسْكِينَ ﴿ وَكُنَّا غَفُوضٌ مَعَ ٱلْخَابِضِينَ (0) وَكُنَا نُكَدِّبُ بِيَوْمِ الدِينِ (1) حَتَّى أَتَلْنَا ٱلْيَقِينُ (٧)

نَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ ٱلشَّيفِعِينَ ﴿ إِنَّ فَمَا لَحُمْ عَنِ ٱلتَّذَكِرَةِ مُعْرِضِينَ الله كَانَهُمْ حُمُر مُسْتَنفِرةً ﴿ فَ وَتَمِن فَسُورَةٍ ﴿ فَ لَلْ مُرِيدُ كُلُّ ٱمْرِي مِنْهُمْ أَن يُؤْقَى صُحُفًا مُّنَشَرَةً ﴿ اللهِ كَلِّ اللهِ عَلَا يَعَافُونَ ٱلْآخِرَةُ ﴿ ٥٣ كُلَّ إِنَّهُ مَنْذِكِرَةً ﴿ ١٥ فَمَنْ شَآءَ ذَكُرُهُ ﴿ ١٥٠ أَلَا خِرَةً ﴿ ١٥٠ فَمَن وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ هُوَ أَهْلُ ٱلنَّقُوى وَأَهْلُ ٱلْمُغْفِرَةِ ١٠٠٠ المُورَة (لقيّامَة) مِ ٱللَّهِ ٱلرِّحْمَٰزِ ٱلرِّجِيهِ لا أُقْسِمُ بِيَوْمِ ٱلْقِيكُمَةِ اللهُ وَلا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ ٱللَّوَامَةِ اللَّهُ أَيْحَسَبُ ٱلْإِنسَانُ أَلَن بَعْمَعُ عِظَامَهُ، ﴿ إِنَّ بَلَى قَدِرِينَ عَلَىٓ أَن نَسُوِّى بَنَانَهُ، ﴿ أَن بَلْ يُرِيدُ ٱلْإِنسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ وَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ الله وخَسَفَ ٱلْقَمَرُ الله وَجُمِعَ ٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ اللَّهُ أَلْإِنسَنُ يُومِيدٍ أَيْنَ ٱلْمُفَرُّ اللَّا كَلَا لَا وَزَرَ اللَّا إِلَى رَبِكَ يَوْمَهِذٍ ٱلْمُسْتَقَرُّ اللَّ يُنْبَوُ أَالْإِنسَنُ يَوْمَ إِذِ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرُ اللَّ بَلِ أَلْإِنسَنُ عَلَى نَفْسِهِ - بَصِيرَةٌ اللَّ وَلُو أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ تُحَرِّكُ بِهِ عِلْسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ اللَّ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ و وَقُرْءَ انْهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهَ قُرْءَ انْهُ ولا اللَّهُ عَلَيْنَا بِيَانَهُ ولا الله

سَّتَنفَرةً فتح الفاء

أن يُوتَى إبدال الهمزة واوأ

بَرُقَ فتح الراء

قرانه إبدال الهمزة ألفاً من رَّاقِ بلا سكت، وإدغام النون في الراء

> سَكة لطيفة على النون لحفص

أُمنى ابدال الياء تاءً

سكسكر وصلاً: تنوين الفتح مع الإدغام

كاسِ إبدال الهمزة الفا



عَيْنَايِشْرَبْ بِهَا عِبَادُ ٱللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا ﴿ اللَّهِ فُونَ بِٱلنَّذْرِ وَيُحَافُونَ يَوْمَاكَانَ شَرُّهُ, مُستَطِيرًا ﴿ وَيُطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ ومِسْكِينًا وَمَتِيمًا وَأُسِيرًا ١٨ إِنَّا نُطْعِمُكُو لِوَجِهِ ٱللَّهِ لَا نُرِيدُمِن كُورَا مُؤَلَّا شُكُورًا اللهُ إِنَّا نَخَافُ مِن زَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَتْطَرِيرًا ﴿ اللَّهِ فَوَقَنْهُمُ ٱللَّهُ شُرَّ ذَلِكَ ٱلْيَوْمِ وَلَقَنَاهُمْ نَضْرَةُ وَسُرُورًا اللهِ وَجَزَعَهُم بِمَاصَبُرُواْ جَنَّةً وَحَرِيرًا اللهُ مُتَكِينَ فِهَاعَلَى ٱلأُزَابِكِ لا يَرُونَ فِيهَا شَمْسَاوَلا زَمْهُ رِيرًا اللهُ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا نَذْلِيلًا اللَّهِ وَيُطَافُ عَلَيْهِم بِعَانِيةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكُوابِكَانَتْ قَوَارِيرًا ﴿ ١٥ ﴾ قَوَارِيرًا مِن فِضَّةٍ قَدَّرُوهَانَقْدِيرًا ﴿ ١١ ﴾ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِنَ اجُهَا زَنَجِيلًا ﴿٧﴾ عَيْنَافِهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا الله الله الله ويَطْوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانُ مُّعَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْنَهُمْ حَسِبْنَهُمْ لُوْلُوا مَنشُورًا الله وَإِذَا رَأَيْتَ ثُمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كِبِيرًا اللهِ عَلِيمُهُمْ ثِيَابُ سُنكُسٍ خُضِرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَكُلُوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ وَسَقَنَهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا ١٠ إِنَّ هَاذَاكَانَ لَكُرْجَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا ١٠ إِنَّا نَعَنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ تَنزِيلًا ﴿ اللَّهِ الْمُ الْمُ الْمُعْرِلِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ المِمَّا أَوْكَفُورًا ١٠ وَأَذْكُرُ ٱسْمَ رَبِكَ بُكُرَةً وَأَصِيلًا

مُتَكِينَ حذف الهمزة وصلاً: بتنوين الفتح مع الإخفاء الإخفاء وصلاً: بتنوين وصلاً: بتنوين

كاسكا إبدال الهمز الفا

لُولُوُّا إبدال الهمزة الأولى واوأ

60000 \$111000 \$111000 \$111000 \$111000 \$111000 \$111000 \$111000 \$111000 \$111000 \$111000 \$111000 \$111000 \$111000 \$111000 \$111000 \$111000 \$111000 \$111000 \$111000 \$111000 \$111000 \$111000 \$111000 \$111000 \$111000 \$111000 \$111000 \$111000 \$111000 \$111000 \$111000 \$111000 \$111000 \$111000 \$111000 \$111000 \$111000 \$111000 \$111000 \$111000 \$111000 \$111000 \$111000 \$111000 \$111000 \$111000 \$111000 \$111000 \$111000 \$111000 \$111000 \$111000 \$111000 \$111000 \$111000 \$111000 \$111000 \$111000 \$111000 \$111000 \$111000 \$111000 \$111000 \$111000 \$111000 \$111000 \$111000 \$111000 \$111000 \$111000 \$111000 \$111000 \$111000 \$111000 \$111000 \$111000 \$111000 \$111000 \$111000 \$111000 \$111000 \$111000 \$111000 \$111000 \$111000 \$111000 \$111000 \$111000 \$111000 \$111000 \$111000 \$110000 \$111000 \$111000 \$111000 \$111000 \$111000 \$111000 \$111000 \$111000 \$111000 \$111000 \$111000 \$111000 \$111000 \$111000 \$111000 \$111000 \$111000 \$111000 \$111000 \$111000 \$111000 \$111000 \$111000 \$111000 \$111000 \$111000 \$111000 \$111000 \$111000 \$111000 \$111000 \$111000 \$111000 \$111000 \$111000 \$111000 \$111000 \$111000 \$111000 \$111000 \$111000 \$111000 \$111000 \$111000 \$111000 \$111000 \$111000 \$111000 \$111000 \$111000 \$111000 \$111000 \$111000 \$111000 \$111000 \$111000 \$110000 \$111000 \$111000 \$111000 \$111000 \$111000 \$111000 \$110000 \$111000 \$111000 \$111000 \$111000 \$111000 \$111000 \$111000 \$111000 \$111000 \$111000 \$111000 \$111000 \$111000 \$111000 \$111000 \$111000 \$111000 \$111000 \$111000 \$111000 \$111000 \$111000 \$111000 \$111000 \$111000 \$111000 \$111000 \$111000 \$111000 \$111000 \$111000 \$111000 \$111000 \$111000 \$111000 \$111000 \$111000 \$111000 \$111000 \$111000 \$111000 \$111000 \$111000 \$111000 \$111000 \$111000 \$111000 \$111000 \$111000 \$111000 \$111000 \$111000 \$111000 \$111000 \$111000 \$111000 \$110000 \$110000 \$110000 \$110000 \$110000 \$110000 \$110000 \$110000 \$110000 \$110000 \$110000 \$110000 \$110000 \$110000 \$1100

إسكان الياء وكسر الهاء سندس برو برو برو برو مضر إخفاء

وَإِسْتَبْرَقِ

<u>شِينًا</u> إبدال الهمزة

وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَٱسْجُدْ لَهُ, وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طُوبِلَّا إِنَّ إِنَّ هَنَوْلاَءِ يُحِبُونَ ٱلْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمَانَفِيلًا (٧٧) نَحْنُ خَلَقْنَهُمْ وَشَدَدُنَآ أَسۡرَهُمْ ۖ وَإِذَا شِئۡنَا بَدَّلۡنَاۤ أَمۡثَلَهُمْ بَدِّيلًا (١) إِنَّ هَاذِهِ عَنْذُكِرَةٌ فَمَن شَآءَ أُتَّخَذَ إِلَى رَبِهِ عَسَبِيلًا (١) وَمَاتَشَآءُونَ إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ ۖ وَمَاتَشَا الْ يُدْخِلُ مَن يَشَآءُ فِي رَحْمَتِهِ ۚ وَٱلظَّلِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيًّا اللَّهُ والله التحمز الرجيء وَٱلْمُرْسَلَتِ عُرِّفًا إِنَّ فَٱلْعَصِفَاتِ عَصْفًا إِنَّ وَٱلنَّيْسِرَتِ نَشْرًا إِنَّ فَٱلْفَنْرِقَنْتِ فَرُقَالِ اللَّهُ الْمُلْقِينَةِ ذِكْرًا أَنَّ عُذْرًا أَوْنُذُرًا آلَ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَ قِعُ ﴿ ﴾ فَإِذَا ٱلنَّجُومُ طُمِسَتَ ﴿ وَإِذَا ٱلسَّمَاءُ فُرِجَتَ الله وَإِذَا ٱلِجِبَالُ نُسِفَتَ (اللهُ وَإِذَا ٱلرُّسُلُ أَقِنَتُ (اللهُ إِلَّا يَ يَوْمِ أُجِلَتُ الله لِيوْمِ ٱلْفَصْلِ (١٣) وَمَا أَدْرِيكَ مَا يَوْمُ ٱلْفَصْلِ (١٤) وَيُلِّيُومِيدٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (0) أَلَمْ نُهْلِكِ ٱلْأُوَّلِينَ (1) ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ ٱلْآخِرِينَ ٧ كَذَٰ لِكَ نَفْعَلُ بِٱلْمُجْرِمِينَ (١١) وَيُلُّيُومِ بِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ (١١)

وور ندرًا ضم الذال

أُولْتُ إبدال الهمزة واواً مضمومة وصلاً وابتداءً وتخفيف القاف

أَلَرْ غَلْقَكُم مِن مَّآءِمَهِينِ أَن فَجَعَلْنُهُ فِي قَرَارِمَّكِينِ أَن إِلَى قَدْرِ مَّعْلُومِ (١٠) فَقَدَّرْنَا فَنِعُمَ الْقَدِرُونَ (١٠) وَيْلُيُومَ إِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ (١٠) أَلْمِ بَغِعَلُ ٱلْأَرْضُ كِفَاتًا ١٠٥ أَحْيَاءً وَأَمُوا تَالْ ١٠ وَجَعَلْنَافِهَا رَوْسِي شَلْمِخُنْتِ وَأَسْفَيْنَكُمْ مَّاءً فُرَاتًا ﴿ وَيُلُّ يَوْمَ إِلِّهِ لِلْمُكَدِّبِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ ٱنطَلِقُوٓ أَ إِلَى مَاكُنتُم بِهِ عَكَذِّبُونَ ١٠٠٠ ٱنطَلِقُوٓ أَ إِلَى ظِلِّ ذِي ثَلَثِ شُعَبِ السَّ ٱلْاظَلِيلِ وَلَا يُغْنِي مِنَ ٱللَّهِبِ السَّ إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ اللَّهُ كَانَةُ وَمِلْكُ صُفْرٌ اللَّهُ وَيْلُ يُومَ إِلَّهُ كُذِينَ اللَّهُ كُذِينَ اللَّهُ هَنْدَانِوَمُ لَا يَنطِقُونَ (٥٠ ) وَلَا يُؤْذَنُ لَكُمْ فِيعَنْدِرُونَ (٢٠ ) وَيْلَّ يُومِيدِ لِلْمُكَدِّبِينَ ﴿ ﴿ كَا هَٰذَا يَوْمُ ٱلْفَصَلِّ جَمَعْنَكُمْ وَٱلْأَوَّلِينَ ﴿ ﴿ فَإِن كَانَ لَكُرْكَيْدٌ فَكِيدُونِ (٣) وَيْلُّ يُوَمِيدِ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿ اَ إِنَّا لَمُنَّقِينَ فِ ظِلَالِ وَعُيُونِ (١) وَفَوَكِهُ مِمَّا يَشْتَهُونَ (١) كُلُواْ وَٱشْرَبُواْ هَنِيَّا بِمَا كُنْتُ تَعْمَلُونَ ﴿ يَا إِنَّا كَذَالِكَ بَحْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّا وَيَلُّ تُومِيذٍ لِلَّهُ كُذِّينَ ١٠٠ كُلُواْ وَتَمَنَّعُواْ قَلِيلًا إِنَّكُمْ تُجْرَمُونَ ١٠٠ وَيْلُ يُوْمَيِدٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿ إِنَّ وَإِذَاقِيلَ لَمُمُّ ٱرَّكَعُواْ لَا يَرْكَعُونَ ﴿ وَيُلُّ يَوْمَهِذِ لِلْمُكَلِّذِينَ (1) فَيِأْيَ حَدِيثٍ بَعْدُهُ, يُؤْمِنُونَ (0)

فَقَدِّرُنَا

جمالت زاد ألفاً بعد اللام - على الجمع -

> بُوذُنَ إبدال الهمز، واوأ

يُومِنون يُومِنون إبدال الهمزة واوأ



عَمَّ يَتَسَاءَ لُونَ ﴿ عَنَ ٱلنَّابِا ٱلْعَظِيمِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ لِلْفُونَ ﴿ عَنَّ لِلْفُونَ كَلَّا سَيْعَالَمُونَ الْ أَثْرًا كُلُّا سَيْعَالُمُونَ الْ أَلَوْ نَجْعَلِ ٱلْأَرْضَ مِهَادًا الْ وَٱلْجِبَالَ أَوْتَادًا ﴿ وَخَلَقَنْكُمْ أَزُو كَالْ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَانًا ال وَجَعَلْنَا أَلِينَ لِبَاسَا اللهِ وَجَعَلْنَا النَّهَارِ مَعَاشًا اللَّهُ وَمَنْتِنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا (اللهُ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا (اللهُ وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلْمُعْصِرَاتِ مَاءَ ثَجَاجًا السَّ لِنُخْرِجَ بِهِ عَجَّا وَبَا أَالسَّ وَجَنَاتٍ ٱلْفَافَالِ اللَّهِ إِنَّ يَوْمَ ٱلْفَصْلِ كَانَ مِيقَنتَا لِللَّا يَوْمَ يُنفَخُ فِ ٱلصُّورِ فَنَأْتُونَ أَفُواجًا (١٠) وَفُيْحَتِ ٱلسَّمَاءُ فَكَانَتَ أَبُوابًا (١٠) وَسُيَرَتِ ٱلْجِبَالُ فَكَانَتُ سَرَابًا ١٠٠ إِنَّ جَهَنَّهَ كَانَتْ مِنْ صَادًا ١٠٠ لِلطَّلِغِينَ مَعَابًا السَّ لَبيثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا السَّ لَا يُذُوقُونَ فِيهَا بَرْدَاوَ لَاشَرَابًا اللَّهِ إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا (0) جَزَآءَ وِفَاقًا (1) إِنَّهُمْ كَانُواُ لَا يَرْجُونَ حِسَابًا ﴿ ﴾ وَكُذَّ بُواْ إِنَّا يُلْنِنَا كِذَّابًا ﴿ ۞ وَكُلُّ شَيْءٍ خَصَيْنَكُ كِتَنَبًا ﴿ فَالْوَقُواْ فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا ﴿ آَ

فَنَاتُونَ

إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مِفَازًا ﴿ ٢١ ﴾ حَدَابِقِ وأَعْنِيا ﴿ ٢٣ ﴾ وكواعب أَزَّ ابًا دِهَاقًا ﴿ إِنَّ الَّايِسَمَعُونَ فِيهَا لَغُوا وَلَا كِذًا بَا ﴿ مِنْ جَزَاءَ مِن زَبِكَ عَطَاءً حِسَابًا (٣) رَبِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَاٱلرَّحْنَ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا ﴿ إِنَّ يَوْمَ يَقُومُ ٱلرُّوحُ وَٱلْمَلَتِكَةُ صَفًّا لَا يَتَكُلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَٰنُ وَقَالَ صَوَابًا ﴿ أَلَكَ اللَّهِ ٱلْمُؤْمُ ٱلْحَقُّ فَكُنَّ شَآءَ أَتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَثَابًا إِنَّ أَنذَرْنَكُمْ عَذَابًا قَربِ يُوْمَ يَنْظُرُ ٱلْمَرْءُمَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ ٱلْكَافِرُ يَلَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا ٥ وَٱلنَّنزِعَنِ غَرْفًا ﴿ أَوَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا ﴿ أَوَالسَّبِحَاتِ سَبْحًا كَ فَٱلسَّابِقَاتِ سَبْقَالَ فَٱلْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا ( ) يَوْمَ تَرْجُفُ ٱلرَّاجِفَةُ اللَّهُ عُهَا ٱلرَّادِفَةُ اللَّهُ أَوْبُ يَوْمَ إِذِ وَاجِفَةُ اللَّ أَبْصَدُهَا خَلْشِعَةٌ اللَّهُ يَقُولُونَ أَءِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي ٱلْحَافِرَةِ اللَّهِ أَا كُنَّا عِظْمَا نَخِرَةً اللَّهَ قَالُواْ تِلْكَ إِذَا كُرَّةً خَاسِرَةٌ اللَّهَ فَإِنَّا هِي زَجْرَةٌ ا

وگاسگا إبدال الهمزة أنفأ

رَّبُّ ضم الباء

الرحمن

ا نَّا عُرف الهمزة الإولى

اره ذا نسهبل الهمزة الثانية مع الإدخال

كرة . خاسِرة .

وَحِدَةُ اللهُ عَلِيدَ اللهُم بِأَلْسَاهِرَةِ اللهُ مَلْ أَنْكُ حَدِيثُ مُوسَىٰ اللهُ

طوى فتح الواو دون تتوين (ألف بعد الواو وففاً وحدف الألف وصلاً لالتقاء الساكنين)

تُزِّگُئ تشدید الزاي

ع النتم و نسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

الماوكى إبدال الهمزة الفأ (الموضعين)

من خاف

مندر







فانفعه ضم العبن تصدی تصدید الصاد

وهو

خَلَقَهُ وَ إِخْفَاء نَطُفُة نَطُفَة خُلُقَة وَ إِخْفَاء

سُمَاءَ أُنشره، تسهيل الهمزة الثانية

إنّا كسر الهمزة

شَانٌ الله المهدرة الفا

مَسُ كُورَتُ اللَّهُ إِذَا ٱلنُّجُومُ أَنكُدَرَتُ اللَّهُ وَإِذَا ٱلْجِبَالُ سُيَرَتُ ( ) وَإِذَا ٱلْعِشَارُ عُطِلَتُ ( ) وَإِذَا ٱلْوُحُوشُ حُشِرَتُ فَ وَإِذَا ٱلْبِحَارُ سُجِرَتُ ﴿ وَإِذَا ٱلنَّفُوسُ رُوجَتُ ﴿ وَإِذَا مَوْءُ, دَةُ سُبِلَتُ ﴿ إِنَّا ذَنْبِ قُلِلَتُ ﴿ وَإِذَا ٱلصُّحُفُ نُشِرَتُ الله وَإِذَا ٱلسَّمَاءُ كُشِطَتُ اللهُ وَإِذَا ٱلْجَحِيمُ سُعِرَتُ اللهُ وَإِذَا ٱلْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ ﴿ اللَّهِ عَلِمَتْ نَفْسُ مَّا أَحْضَرَتْ ﴿ اللَّهُ فَلَا أُقْسِمُ بِٱلْخُنْسَ ﴿ ١٥) ٱلْجُوَارِ ٱلْكُنْسِ (١٦) وَٱلَّيْلِ إِذَاعَسْعَسَ (٧) وَٱلصُّبِحِ إِذَانَنَفُسَ (١٨) إِنَّهُ وَلَقُولُ رَسُولٍ كَرِيدِ اللَّهُ ذِي قُونَةٍ عِندَ ذِي ٱلْعَرْشِ مَكِين (١٠) مُطَاعِ نُمَّ أَمِينِ اللَّهُ وَمَاصَاحِبُكُم بِمَجْنُونِ اللَّهُ وَلَقَدْرَءَاهُ بِٱلْأَفْقِ ٱلْمُبِينِ ٣٣) وَمَاهُوَعَلَى لَغَيْبِ بِضَنِينِ ١٠٠ وَمَاهُوَ بِقَوْلِ شَيْطُنِ رَجِيمٍ ١٠٠ هَبُونَ ١٦ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ١٧ لِمَن شَآءَ مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ اللَّهِ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَلَمينَ (١٦)

مُعِلَّتُ تشدید الناء الاولی



فعد لك تشديد الدال يُكذِبُونَ بالياء بدل

إِذَا ٱلسَّمَاءُ ٱنفَطَرَتُ ﴿ ﴾ وَإِذَا ٱلْكُواكِبُ ٱننَّرَتُ ﴿ وَإِذَا ٱلْبِحَارُ فُجِرَتُ اللَّهُ وَإِذَا ٱلْقُبُورُ بُعَثِرَتُ اللَّهِ عَلِمَتْ نَفْسُ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخِّرَتْ اللَّهِ إِنَّا أَيُهَا ٱلْإِنسَانُ مَاغَرَّكَ بِرَبِّكَ ٱلْكَرِيمِ اللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّنِكَ فَعَدَلُكُ (٧) فِيَ أَي صُورَةٍ مَّا شَآءَ رَكَّبَكَ (١) كُلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِٱلدِّينِ ١٠ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَنفِظِينَ ١٠ كِرَامًا كَنِينِ اللهُ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ (١١) إِنَّا ٱلْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمِ (١١) وَإِنَّا ٱلْفُجَّارَ لَفِي جَعِيمِ (١١) يَصَلُونُهَا يَوْمُ ٱلدِّينِ (١٠) وَمَاهُمْ عَنْهَا بِغَآبِينَ اللهُ وَمَا أَدْرَىنكَ مَا يَوْمُ ٱلدِّينِ اللهُ شُمَّ مَا أَدْرَىنكَ مَا يَوْمُ ٱلدِّينِ الله يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسِ شَيْئًا وَٱلْأَمْرُ يَوْمَ بِذِ لِلَّهِ اللهِ والله الرحية وَمْلُ لِلْمُطَفِّفِينَ ﴿ ﴾ ٱلَّذِينَ إِذَا كَتَالُواْ عَلَى ٱلنَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿ ﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أُو وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ١ أَلَا يَظُنُّ أُوْلَتِكِ أَنَّهُم مَّتْعُوثُونَ الْ إِلِيَّةِ مِعَظِيمِ الْ يَوْمَ يَقُومُ ٱلنَّاسُ لِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ اللَّهُ مَعْ

كُلَّا إِنَّ كِننَبَ ٱلْفُجَّارِ لَفِي سِجِينِ ﴿ ﴾ وَمَآأَذُرَنكَ مَاسِجِينٌ ﴿ ﴾ كِننَهُ مَّ قُومٌ ١٠ وَيْلُ يَوْمِ إِلِهُ مُكَذِّبِينَ ١٠ الَّذِينَ يُكَذِّبُونِ بَوْمِ ٱلدِّين ١١ وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ ٤ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ (١١) إِذَانُنْلَى عَلَيْهِ النَّنْنَاقَالَ أَسَطِيرُ ٱلْأَوَلِينَ اللهُ كَلَّا بُلِّ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ اللهُ كَلَّا إِنَّهُمْ عَن زَيِّهِمْ يَوْمَيِذٍ لِّكَحْجُوبُونَ (١٥) أَمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا ٱلْجَحِيمِ (١١) أُمَّ مُقَالُ هَذَاٱلَّذِي كُنتُم بِهِ عُكَدِّبُونَ ﴿ كَالَّا إِنَّ كِنْبَ ٱلْأَبْرَارِ لَفِي عِلَّتِينَ الله ومَا أَدْرَنكَ مَاعِلَيْونَ الله كِننَابُ مَرَقُومٌ اللهُ يَشْهَدُهُ ٱلْمُقَرِّبُونَ الله إِذَا ٱلْأَبُرَارَ لَفِي نَعِيمٍ اللهُ عَلَى ٱلْأَرَابِكِ يَنظُرُونَ اللهُ المَّعْفُ فِي وُجُوهِ هِمْ نَضْرَةَ ٱلنَّعِيمِ (1) يُسْقَوْنَ مِن رَّحِيقِ مَّخْتُومِ (1) خِتَنْهُ مِسْكٌ وَفِي ذَٰ لِكَ فَلْيَتَنَا فَسِ ٱلْمُنْنَفِسُونَ (١) وَمِنَ اجُهُ مِن تَسْنِيمٍ ﴿ اللَّهِ عَيْنَا يَشْرَبُ بِهَا ٱلْمُقَرَّبُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا يَضْحَكُونَ ١٠٠ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَنْغَامَنُونَ اللهِ وَإِذَا ٱنقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ ٱنقَلَبُواْ فَكِهِينَ اللهِ وَإِذَا رَأُوهُمْ قَالُوا إِنَّ هَتَؤُلآءِ لَصَآلُونَ ﴿ وَمَا أَرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ اللَّهُ فَٱلْيَوْمَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنَ ٱلْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ اللَّهُ

حكافلية على اللام لمنع

بلرًان لم يسكت على اللام وأدغمها في الراء

مر بر تعرف ضم التاء وفتح الراء

نصرة ضم التاء

مَّخْتُومِ خِتْلُمُهُ،





يُومِنُونَ إبدال الهمزة واوأ

قري إبدال الهمزة ياءً مفتوحة



ئ دورجو اجرعير اخفاء



الشرك

بألمومينين

وألمه منئت





لليسري

ثُوثِرُونَ إبدال الهمزة واوأ

يُؤمَيِنْ خَلشِعَة إخفاء

إِيَّابِهِمُ تشديد الناء

مَلْ تُؤْثِرُونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَالِ أَنَّ وَٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى ١٧٠ إِنَّا هَنذَالَفِي ٱلصُّحُفِ ٱلْأُولَىٰ ﴿ صُحُفِ إِبْرَهِيمَ وَمُوسَىٰ ﴿ اللَّهِ مَعَالِمُ اللَّهِ مَا لَا اللَّهِ مَ هَلْ أَتَىٰكَ حَدِيثُ ٱلْفَكْشِيَةِ اللَّهِ وَجُوهٌ يَوْمَهِذِ خَد عَامِلَةُ نَاصِبَةً إِنَّ تَصْلَىٰ نَارًا حَامِيَةً إِنَّ تُسْقَىٰ مِنْ عَيْنِ ءَانِيةٍ إ لِّيْسَ لَهُمُّ طَعَامُّ إِلَّا مِن ضَرِيعِ (٣) لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنَى مِن جُوعِ (٧) جُوهٌ يُؤمَيِذِ نَاعِمَةٌ ١ لِسَعْيَهَارَاضِيَةٌ ١ فِيجَنَّةٍ عَالِيَةِ ١٠ تَسَمُّ فِهَا لَغِيَةُ ﴿ إِنَّ فِيهَا عَيْنُ جَارِيَّةً ﴿ اللَّهِ فِيهَا مُرُرَّمَّ وَفُوعَةُ ﴿ اللَّهِ وَأَكُوابُ مَوْضُوعَةُ إِنَّ وَغَارِقُ مَصْفُوفَةٌ أَنَّ وَزَرَا بِيُّ مَبْثُوثَةٌ أَنَّ أَفَلا يَنظُرُونَ إِلَى ٱلْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ﴿ وَإِلَى ٱلسَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ١٠ وَإِلَى ٱلْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتُ ١٠ وَإِلَى ٱلْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتُ ﴿ ۚ فَذَكِرُ إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِّرُ إِنَّ لَسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرِ اللَّهِ إِلَّا مَن تَوَلَّى وَكَفَرَ اللَّهُ اللَّهُ ٱلْعَذَابَ ٱلأَكْبَرُ ١٤ إِنَّ إِلَيْنَآ إِيَابُهُمْ ١٥ أَثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابُهُم ١٠

وَٱلْفَجْرِ اللَّهُ وَلَيَالٍ عَشْرِ اللَّهُ وَٱلشَّفْعِ وَٱلْوَتْرِ اللَّهُ وَٱلْيَلِ إِذَا يُسْرِ اللهُ هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرِ اللهِ أَلَمْ تَرَكَيْفَ فَعَلَرَبُّكَ بِعَادٍ الله إِذَمَ ذَاتِ ٱلْمِمَادِ ( ) ٱلَّتِي لَمْ يُخْلُقُ مِثْلُهَا فِي ٱلْبِلَادِ ( ) وَتُمُودَ ٱلَّذِينَ جَابُواْ ٱلصَّخْرَ بِٱلْوَادِ اللَّهِ وَفِرْعَوْنَ ذِي ٱلْأَوْلَادِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ ٱلَّذِينَ طَغُواْ فِي ٱلِّبِلَدِ (اللَّهُ فَأَكْثَرُواْ فِيهَا ٱلْفَسَادَ اللَّهُ فَصَبَّ عَلَيْهِ مِرَبُّكَ سَوْطَ عَذَابِ اللهِ إِنَّ رَبِّكَ لَبِٱلْمِرْصَادِ اللهُ فَأَمَّا ٱلْإِنسَانُ إِذَا مَا ٱبنَكَ لُهُ وَيَّهُ وَفَأَ كُرِمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّ أَكْرَمَنِ (الله الله عَلَيْهِ مِنْ مَا أَبْنَكُنهُ فَقُدُرُ عَلَيْهِ رِزْقَهُ وَيُقُولُ رَبِّي أَهْنَن الله كُلَّ أَبِلَ لَا تُكْرِمُونَ ٱلْيَتِيمَ اللَّهِ وَلَا تَحْتَضُونَ عَلَى طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ﴿ وَمَأْكُلُوكَ ٱلنَّرَاتَ أَكُلُا لَّمَّا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ وَيَحِبُونَ ٱلْمَالَحُبَّاجَمَّانَ كُلَّا إِذَا ذُكَّتِ ٱلْأَرْضُ دَّكًا دَكًا ١١ وَجَاءَ رَبُّكَ وَٱلْمَلْكُ صَفًّا صَفًّا ١١ وَجِاْيَءَ يَوْمَبِنِهِ وَهُنَّهُ ۚ يُوْمَى إِنِّ يَنَذَكَّرُ ٱلْإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ ٱلذِّكْرَى ٣

يسمرِ ع

فتح الباء وسلا الكرمن علياء وسلا فقدر الدال فقدر الدال فتح الباء وسلا أهنن علياء والدال مدال والدال مدالا والدال مدالا والدال مدالا



واوا



فكر بالفاء بدل الواو

لِلْيُسْرِي ضم السين لِلْعُسْرِي ضم السين يُوتِي بدال الهمزة



العسر العسر ضم السين (الموضعين)

وور يسعرًا ضم السين (الموضعين)



ر دو برو اجر غیر اخفاء

أقرا

إبدال الهمزة ألفاً (الموضعين)

أرزيت تسهيل الهمزة الثانية (كل المواضع)

كَلْدِبُهُ مِ خَاطِيهِ إخفاء مع بدال الهمزة





تانيهم إبدال الهمزة ألفأ

ويوتوا إبدال الهمزة واوأ

لِمَن خَشِيَ

> ۮؘڒۘۊؚ خَيْرًا

\*(100)\* \*(100)\* \*(100)\*







جمع

موصدة موصدة إبدال الهمزة واوأ

مَّاكُولِم إبدال الهمزة الفأ



إِلَّافِهِمُّو حذف الياء بعد الهمزة

> رَ خُوفِ اخفاء

أرزيت نسهيل الهمزة الثانية

شكانيك إبدال الهمزة ياء مفتوحة





وَلِی

حَمَّالَةُ ضم الناء وصلاً



## تعريف يهذا المصحف الشريف كُتب هذا المصحف وضُبط على ما يوافق رواية حفص بن سليان عن أبى بكر عاصم بن أبي النَّجُود الأسدى الكوفي عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السُّلمي عن عثمان بن عفان وعلى بن أبي طالب وزيد بن ثابت وأبِّي بن كعب رفي عن النبي عُلِيِّكُ. وقد أخذناه من مصحف المدينة النبوية للنشر الحاسوبي. وكُتِبَ بهامشه قراءة أبي جعفر يزيد بن القعقاع المدني، بروايتـي سليمان بن مسلم بن جماز، وأبي الحارث عيسي بن وردان. وقراءة أبي جعفر التي في الهامش هي من طريق الدرة. وقد لونت الكلمة المخالفة لحفص بلون مميز داخل المصحف وكتبتها بالهامش باللون الأسود لأبي جعفر فإذا اختلف الراويان

كتبت اسم الراوي قبل الشرح.

وكتبت أسفل الصفحة الفرق بين العبد الكوفي والعبد المدني الأول.

قرأ أبو جعفر بقصر المنفصل، وتوسط المتصل.

وقرأ بضم ميم الجمع وصلتها بواو مدية إذا وقعت قبل محرك.

## مصطلحات الضبط

وَضْعُ ألف صغيرة هكذا (') بين الهمزتين في كلمة يدل على الإدخال، وتمد الألف حركتين نحو: (ءًا أنذَرْتَهُمُ).

وَوَضُعُ نقطة مستديرة مسدودة الوسط() مكان الهمزة من غير حركة يدل على تسهيل الهمزة بين بين، وهو النطق بالهمزة بينها وبين الألف إن كانت مفتوحة نحو: (ءَاأنتُمُ)، (هَنأنتُمُ)، (أَرَايْتَ) وبينها وبين الياء إن كانت مكسورة نحو: (إسترة ويل)، (أَابِنتُكُمُ)، (شُهَدَآءَ إذَ)، وبينها وبين الواو إن كانت مضمومة نحو: (أُولِيَآءُ أُولَيَهِ أُولَيَهِ أَولَيَهِ أَولَيْهِ أَولَيَهِ أَولَيَهِ أَولَيَهِ أَولَيَهِ أَولَيَهِ أَولَيَهِ أَولَيْهِ أَولَيْهِ أَولَيْهِ أَولَيْهِ أَولَيْهِ أَولَيْهِ أَولَيْهِ أَولَيْهِ أَولَيْهِ أَنْ أَولَيْهِ أَوْلَيْهِ أَولَيْهِ أَوْلَيْهِ أَوْلَيْهِ أَوْلَيْهِ أَوْلَيْهِ أَوْلَيْهِ أَوْلَيْهِ أَوْلَيْهِ أَوْلَيْهِ أَوْلَيْهِ أَنْ فَالْعُونُ وَلَوْلُونَا أُولَيْهِ أَوْلَيْهِ أَوْلَالُهِ أَنْ فَالْعِلْمُ أَولَالُهُ أَوْلَيْهِ أَلْهُ أَولَالُهُ أَولَيْهِ أَوْلَالُهُ أَولَالُهُ فَالْعَلَامُ أَولَالُهُ أَلْوَلُولُ أَولَالُهُ أَلُولُولُهُ أَلَهُ اللَّهُ أَلْهُ أَلُولُولُولُهُ أَلَهُ فَاللَّهُ أَلْهُ أَلْهُ فَالْعَالُولُولُولُهُ أَلْهُ أَلَالُهُ أَلَيْكُمُ أَلَهُ أَلْهُ أَلَالُهُ أَلْهُ أَلَوْلُهُ أَلُولُهُ أَلَالُهُ أَلُولُهُ أَوْلُولُهُ أَلَهُ أَلُولُولُهُ أَلْهُ أُولُولُولُولُهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلَالُهُ أَلَالُهُ أَلْهُ أَلَالُهُ أَلُولُولُهُ أَلُولُهُ أَلَالُهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلَالُهُ أَلَالُهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلُولُهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلُولُهُ أَلْهُ أَلُولُهُ أَلُولُولُهُ أَلُولُهُ أَلْهُ أَلَالُهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلُولُولُهُ أَلْهُ أَلُولُولُهُ أَلْهُ أَلُولُولُهُ أَلْهُولُولُهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلُولُ

وَوَضْعُ النقطة السابقة مع الحركة مكان الهمزة يدل على إبدال الهمزة ياء إن كانت مفتوحة وقبلها مكسور نحو: (ٱلسَّمَآءِ ،ايَةً) و(ٱلنِّسَآءِ أُوّ)، وواوًا إن كانت مفتوحة وقبلها مضموم نحو: (ٱلسُّفَهَآءُ أَلَا)، ويجوز فيها الوجهان الإبدال وهو المقدم أو التسهيل إن كانت مكسورة وقبلها مضموم نحو: (يَشَآءُ إِلَىٰ)، والإبدال والتسهيل يكون حال الوصل فإذا وقفنا على الهمزة الأولى فإنه يبتدئ بالثانية محققة.

وَوَضْعُ النقطة السابقة فوق السين في قوله تعالى: (شيءَ) و(شيَّفَتْ) يدل على الإشمام: وهو النطق بحركة مركبة من حركتين ضمة وكسرة، وجزء الضمة مقدم وهو الأقل ويليه جزء الكسرة وهو الأكثر.

تنبيهات: ١. قرأ أبوجعفر (عَادًا ٱلأُولَىٰ) [النجم: ٥٠] بنقل ضمة الهمزة إلى اللام قبلها، وإدغام التنوين في اللام المضمومة (عَادًا ٱللهمزة إلى اللام قبلها، وإدغام التنوين في اللامة أوجه في الابتداء بـ ٱللهولَىٰ)، وإذا وقف على لفظ (عَادًا) فان له ثلاثة أوجه في الابتداء بـ (ٱللهُولَىٰ) هي:

أ. (ٱلْأُولَىٰ) بهمزة وصلِ مفتوحةِ فلامِ ساكنةِ فهمزةِ مضمومةِ وهو المقدم.
 ب. (ٱلُولَىٰ) بهمزةِ وصلٍ مفتوحةٍ فلامٍ مضمومةٍ فواوٍ مدية.
 ج. (لُولَىٰ) بلام مضمومة ثم واو مدية.

قرأ أبو جعفر قوله تعالى: ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمُ مِن ضُعْفِ ثُمَّ جَمَلَ مِنْ بَعْدِ ضُعْفِ قُوَّةً ثُمَّ جَمَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضُعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَآةً وَهُو ٱلْعَلِيمُ ٱلْقَدِيرُ ۞﴾ [الروم] بضم الضاد وجهًا واحدًا في المواضع الثلاثة.

ويجوز له في هاء ﴿ مَالِكَ ﴾ بسورة الحاقة وصلاً وجهان:

١. إظهارها مع السكت، ٢. إدغامها في الهاء التي بعدها في لفظ ﴿ مَلْكَ ﴾ .

وله وجهان في همزة الوصل في: (مَّاللَّكَرَيْن ) [الانمام:١٤١، ١٤١]،

(مَّالْكُنّ) [بونس:١٥١]، (مَّاللَّهُ ) [بونس:١٥٩]، [النمل:١٥٩]، (مَّاللِسِّحُرُ )

[يونس:١٨]: ١. الإبدال وهو المقدم. ٢. التسهيل.

- نقل ابن وردان فتحة الهمزة إلى اللام في (ءَٱلَّينَ) [يونس: ٩١،٥١] وحذف الهمزة ،وفي همزة الوصل حال إبدالها ألفاً وجهان: ١. مدها ٦ حركات وهو المقدم وذلك اعتداداً بالأصل وهو سكون اللام ٢.قصرها حركتين اعتداداً بالفتحة (ءَالَينَ). كَتَبَ بعض العلماء لفظ: (كُلِمَتُ) [الأعراف:١٣٧] بالتاء المربوطة (كُلِمَةُ). أخفى النون والتنوين عند الخاء والغين نحو: (مِن خَشْيَةٍ)، (عَطَآءٌ غَيْرٌ). واستثنى من ذلك ثلاثة مواضع فأظهرها كحفص: ١. (يَكُر: غَينًّا) [النساه: ١٥٥] ٢. (وَٱلمُنْخَيْقَةُ) [المائدة: ٣] ٣. (فَسَيُنْغِضُونَ) [الإسراه: ١٥]. وقرأ (ألَّت م) [الأحزاب: ٤] و[المجادلة: ٢] و[الطلاق: ٤] بحدف الياء بعد الهمزة، وسهل الهمزة مع التوسط أو القصر وصلاً. أما وقفاً فله ثلاثة أوجه ١. التسهيل بالروم مع التوسط (ٱلَّتي) ٢. التسهيل بالروم مع القصر (ٱلَّني) ٣. إبدالها ياء ساكنة مع المد اللازم (ٱلَّتِيِّ). قرأ (يَتَأْبَتَ) حيث وقعت بفتح التاء وصلاً، ووقف عليها بالهاء. ملاحظة: السجدات في مصحف أبي جعفر إحدى عشرة سجدة كما في مذهب الإمام مالك وهي في السور التالية: الأعراف، الرعد، النحل، الإسراء، مريم، الحج (الموضع الأول)، الفرقان، النمل، السجدة، ص، فصلت.

## فهرس بأسماء السور وبيان المكي والمدني منها

| التصنيف | الصفحة | رقمها | السورة   | التصنيف | الصفحة | رقمها | السورة   |
|---------|--------|-------|----------|---------|--------|-------|----------|
| مكية    | 797    | 74    | العنكبوت | مكيّة   | 1      | 1     | الفاتحة  |
| معيّة   | 1.1    | r.    | الروم    | مدنية   | 7      | 7     | البقرة   |
| مكية    | 111    | rı    | لقمان    | مدنية   | 0.     | r     | آل عمران |
| معيّة   | 110    | TT    | السجدة   | مدنية   | vv     | ŧ     | النساء   |
| مدنية   | 114    | rr    | الأحزاب  | مدنية   | 1.7    | ٥     | المائدة  |
| معيّة   | ETA    | ri    | سبا ا    | مكيّة   | 174    | - 1   | الأنعام  |
| مكيّة   | iri    | 70    | فاطر     | مكيّة   | 101    | ٧     | الأعراف  |
| مكيّة   | 11.    | 77    | یس       | مدنية   | 100    | ٨     | الأنفال  |
| مكيّة   | 111    | TV    | الصافات  | مدنية   | 144    | 1     | التوبة   |
| مكينة   | for    | TA    | ص        | معيّة   | ۲۰۸    | 1.    | يونس     |
| مكيّة   | ton    | 71    | الزمر    | مكيّة   | 771    | 11    | هود      |
| معيّة   | inv    | 1.    | غافر     | مكية    | TTO    | 17    | يوسف     |
| مكية    | ivv    | 11    | فصلت     | مدنية   | 714    | 15    | الرعد    |
| مكية    | EAT    | 17    | الشورى   | مكية    | 700    | 11    | إبراهيم  |
| مكية    | 144    | ir    | الزخرف   | معية    | 777    | 10    | الحجر    |
| معيّة   | 197    | ii    | الدخان   | مكيّة   | 777    | 17    | النّحل   |
| مكية    | 111    | to    | الجاثية  | مكيّة   | TAT    | 17    | الإسراء  |
| مكيّة   | 0.7    | 17    | الأحقاف  | مكيّة   | 797    | 14    | الكهف    |
| مدنية   | 0·V    | ٤٧    | محمد     | مكيّة   | ٣٠٥    | 11    | مريم     |
| مدنية   | 011    | £A    | الفتح    | مكية    | 717    | ٧٠    | db       |
| مدنية   | 010    | 19    | الحجرات  | مكيّة   | 777    | *1    | الأنبياء |
| مكية    | ٥١٨    | 0.    | ق        | مدنية   | 444    | **    | الحج     |
| مكية    | ٥٢٠    | ٥١    | الذاريات | مكيّة   | 717    | 77    | المؤمنون |
| مكية    | ٥٢٢    | 70    | الطور    | مدنية   | ro.    | Yi    | النور    |
| مكيّة   | 017    | or    | النجم    | مكية    | 704    | To    | الفرقان  |
| مكية    | ۸۲۵    | ot    | القمر    | معيّة   | 777    | 77    | الشعراء  |
| مدئية   | orı    | 00    | الرحمن   | مكية    | ***    | YV    | النمل    |
| مكيّة   | 071    | 10    | الواقعة  | مكية    | TAO    | YA    | القصص    |

DA GOYAN GOYAN GOYAN AGANAN GOYAN

## فهرس بأسماء السور وبيان المكي والمدني منها

| التصنيف | الصفحة | رقمها | السورة   | التصنيف | الصفحة | رقمها | السورة    |
|---------|--------|-------|----------|---------|--------|-------|-----------|
| مكيّة   | 091    | 7.4   | الطارق   | مدنية   | ٥٣٧    | ٥٧    | الحديد    |
| مكيّة   | 011    | AV    | الأعلى   | مدنية   | 017    | ٥٨    | المجادلة  |
| مكية    | 097    | AA    | الغاشية  | مدنية   | oto    | ٥٩    | الحشر     |
| مكية    | 095    | 44    | الفجر    | مدنية   | 014    | 3.    | المتحنة   |
| مكيّة   | 011    | 4.    | البلد    | مدنية   | 001    | 11    | الصف      |
| مكية    | 090    | 41    | الشمس    | مدنية   | 200    | 77    | الجمعة    |
| مكيّة   | 010    | 47    | الليل    | مدنية   | oot    | 75    | المنافقون |
| مكية    | 790    | 45    | الضحى    | مدنية   | 700    | 71    | التغابن   |
| مكيّة   | 047    | 41    | الشرح    | مدنية   | ۸۵۵    | 70    | الطلاق    |
| مكية    | 09V    | 90    | التين    | مدنية   | ٠٢٠    | 77    | التحريم   |
| مكية    | 097    | 47    | العلق    | مكيّة   | 750    | ٦٧    | ताम।      |
| مكية    | ٥٩٨    | 4٧    | القدر    | مكية    | 370    | 7.6   | القلم     |
| مدنية   | ۸۹۸    | 4.4   | البينة   | مكية    | 770    | 14    | الحاقة    |
| مدنية   | 011    | 44    | וננענג   | مكية    | AFG    | ٧٠    | المعارج   |
| مكية    | 099    | 1     | العاديات | مكيّة   | ۵۷۰    | ٧١    | نوح       |
| مكيّة   | 1      | 1.1   | القارعة  | مكيّة   | oVY    | VY    | الجن      |
| مكيّة   | ٦      | 1.7   | التكاثر  | مكيّة   | ovi    | ٧٣    | المزمل    |
| مكيّة   | 1.1    | 1.7   | العصر    | مکیّد   | oVo    | VÍ    | المدثر    |
| مكيّة   | 7-1    | 1.5   | الهُمزة  | مكية    | ٥٧٧    | Yo    | القيامة   |
| مكية    | 3-1    | 1.0   | الفيل    | مدنية   | OVA    | ٧٦    | الإنسان   |
| مكيّة   | 7.7    | 1.7   | قريش     | مكية    | ٥٨٠    | vv    | المرسلات  |
| مكية    | 7.7    | 1.4   | الماعون  | مكية    | 7.00   | YA    | النبا     |
| مكيّة   | 7.7    | 1.4   | الكوثر   | مكيّة   | ٥٨٣    | 74    | النازعات  |
| مكية    | 7.7    | 1.1   | الكافرون | معيّة   | ٥٨٥    | ۸٠    | عبس       |
| مدنية   | 7.7    | 11.   | النصر    | مكية    | ٥٨٦    | Al    | التكوير   |
| مكيّة   | 7.1    | 111   | المند    | مكية    | ٥٨٧    | ٨٢    | الانفطار  |
| مكية    | 1.1    | 117   | الإخلاص  | معيّة   | OAY    | ۸۳    | المطففين  |
| مكية    | 1.1    | 111   | الفلق    | مكيّة   | ٥٨٩    | ٨ŧ    | الانشقاق  |
| مكيّة   | 7-1    | 111   | الناس    | مكيّة   | 09.    | ٨٥    | البروج    |